

## مصمف التجويد

بذلالة الوان وتيسية السر الماس الماس الوان ارسال لا بتعد

تطبق 28 حكما



المعلم ومواقع المساد عالمان المسام وها الأيشارة ه د د د د د دران الربعا م بدل لوه او د بود. د مد د د د د د د د د د مرکز



جود حروبه الدكتور الهندس مبحي طه توجب برادة احتراع وسمرة

## رواية ورش عن نافع

الغيرمي الرسم والقرير برائم 4474 غرية 16945/01 والقراع الرائم الاختياري وقد 6274 تاريخ 2003/027 شهادة إيداع حماية تللغية النكوية رفع 2003

يط حروف كنماته بالرسم معتماني الفعاط عثمال طه

أحكام اللفل والنسهيل والإبدال، والتقابل، والإمالة، والمعود، والإدعام، والإحقاء، والإطهار والإظهار والإظهار والإظهار والإظهار والإظهار والإظهار والإظهار والاظهار والإظهار والاظهار والتفحيم والترقيق والقائلة والمعامل وعلى منافراً به أبو عمرو الدامي على شبخه أبي القامس بر خاقال عن أبي جعفر التجيبي عن إسماعيل النحاس عن أبي يعلوب الأرزق

## عن ورش عن نافع





عهادة استيار الجولة بولم 1005 كاريخ 1928 (2012) مسل هيشة البيود المعربي الأوريس الامريطس ومسح المكتور مبيحي طة لقب المطرع عمالي

حارث على جالرة رأس الحيمة لنشران القريم الإمتران عام 2008 حارث على حالزة الناج الجودة العالمية تشرن عام 2003

مورية - دستق - ص ـ ب 30258 مانف 2210369 فاكس 2241615 الكي 96311 - 2241615 الكي 96311 - 2241615 الكي 96311 - 2241615 الرية الإلكتروني Website: easyquran.com E-mult: into@easyquran.com

Arabic i facebook convenyqueur f (English), facebook convenyqueura

nviner.com Subhillaho 🙇 yourube.com/duralmaarifah

حقوق فكرة وتنفيذ مصحف المنجوبد ( الواضح ا

مسحلة رسميا في مديرية حماية المؤلف بورارة الثنافة – مورية برام 1259 تاريخ 2007/4/22

SHN 978-9933-423-06-3

طبعة 1436 هـ

محابسة المنباح معشق

DEPOSIT 17 2224510

الرقم السنسلي الحياري الدولي

法是认为政治 إشاؤاه بمعالمة المسائم

والمسروة والساب المناق ماوي الطاكوان منزل الصروان في شهر رمصان على وعمل إنسان والعمر به منادی منادی الله صلی الله صلید و سلے واقادائل آل کانبد دالگیے در (نا ممن مزان) السان واقعی واقعیات محسر بن حید دانا صلی الله صلید و سلے واقادائل آل کانبد دالگیے در (نا ممن مزان) الازی وإنائد لشقون--

وعرا السمعة التديف المهدع التجايد الدائمع للماخ الرظي التعليمي بالربير الله من المعلم المعموم الذي عرب على طبعه وال المعرفة بمعلى - سورية بدوايد المارمام الي سعيم الله من المسلم الله مام الله المرس من طريق القارة الكنوب بالله المصرفي، ويعم مراجعة ورو المسيدة الشريف الدي يوانق ما مليم مفاظ القريان الكريب بالقرب المعقولا معنظ الله ضبطا وراحا و ما هو ملهود بهذه كألف الوصل، واختل، النسبيان، البرل، الاصالة، الروالي، التدويل، المورد، والعلوم و الوسول مو الرحد البيطي

و قد رابست عن المسعد حامد من المعاظ حيث إشرات المائظ علي مسر المهلول. وسنة الرس و السند و تعامر عند القرالية بدور القريات بالرياد - البيكة العربية، و يعر التأكر بن سنامة عبرا والمسبب من جميع الأعطاء الرحمية و النبسطية عملون الأماة طبعه و تبرا ولد بين المسلسين والانه والوان للسعامة والإنه الرجع والشاب

و من يون فظر لنين 20 ربيع (الأول مام 2000ء والولائق ل 37 مارس 2000 م



mad to say the of the المعلى بيع كرائلة



وتوحد التطويق ونهج التكوين فيحد

AL ATMAR GLANG RESPONDS ACCOUNT GENERAL GENARTMENT Da America, Winning & Translature يمم أق الرهمان الرحوم Same of the فتعمون والمبالية والأرهيسة

السيد وتحبيسي بالمستهدة التحريسي المستاج بدادار البحريات distribution in the same of البرائم طيكر يوسة التدويراتات ٥٠٠٠٠ يبعد :

والمراوال التله المناو مرسياد بكرعا وسمريها من بديان النجويد و دار المعرب الموق البرا ن نوية وسين المريد الدكسين في ليمسية وأجمد السيامسيد ال

ميندرور بعد مرحد التعبيد " بردر القران توليلا" والقاريبة أر السيرة البين ألمستعبي ال يبيعر الرسم البشائق والوالمليح ذلاي لشوندالها الطروده فالمسل بطبيقا مسيحة ودالله بعد التنبيت مراانةأت أبدويسيسية ی حسیر میبود. با در بیمر بیدا آباهم ای مایندیل باطیق لازد اکنتی سین ۲

معل من اللهذا البياع بعم معمد اللهويد " وقل القوان تركيلا" البنامييد او السوق ويدارك على ان مسطع الراق التله و حكوات الطبع والتعر مناها على التاب الله بين التسريف السنا جأم بالبيرها بتابيج الراف ( الأمام الم والمستود عن الحديد المستود ال بالسبال طبار برسيدان وبرقائس 1. Prouse

## يسم الله الرسمي الرحب شهادة

الحدد به رب العالمين و تصبرات والديام الأقال الاكدارات على سيد المراسات الدين أما يعلم عندالله العدادى الأمرن على آله و صبحه أجمعين ومن تعهم بإحداد إلى يوم الذي أما يعلم فقد كتب هذا المسحد الشريعي بمرواية الإمام ووش عندا ، بن سميد المعيري عن الإهام بالحج المدي المكوب سيخير الشريعي المروف العالم والدين عصله المصاط عندار عنه و ام استميمه المرفة بدوسيق الجمهورية المربية السورية والذي عصله المصاط عندار عنه و ام استميمه على يد العبد اللقير المائمين خادم القربان الكريم ناص محمد المساطول ومي مجاية عنى والمك من المساط عندات الوصوة والمعومة والمروف الدينة في الراب المرافق في تنعط و كادات المنظم المروفة الإمانة الإثناء ألمائنا الوصل العال القبل الإثناء التبت المرافق المناس عدم والمع ملائمة في تنعط و كادات المنظم المروفة على الإثناء المناس على عدم والمع ملائمة في تنعط و كادات المنظم المرافق المناس المنظم المناس المنظم المناس المناس المنظم المناس المناس المناس المنظم المناس ا







إِنَّ ٱلذِينَ كُفَرُوا سَوَّاءً عَلَيْهِمُ وَآنِدُرْتُهُمُ وَأَمْ لَمْ لُنذِرْهُمُ لَا يُومِنُونَ ۚ إِنَّ خَتَمَ أَلَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمَعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِيرِهِمْ غِشُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ فَي وَمِنَ أَلنَّاسِ مَ يُقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ۗ ۞ يُغَادِعُونَ أَنَّهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا ۚ وَمَا يُعَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ أَنَّ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌّ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مُرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ آنَ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ۖ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِلَ لَّا يَشْعُهُنَّ آلِيًّا وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ رِعَامِنُوا كُمَّا عَامَنَ أَلْنَاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كُمَّا عَامَنَ أَلْسُفَهَا } أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ وَإِنَّمَا غَنْ مُسْتَهِزِهُ وَنَّ إِنَّ أَلَّهُ يَسْتَهِزِعُ بِهِمْ وَسُدُّهُمْ فِي طُعْيَنِهِمْ يَعْمَهُ رَنَّ إِنَّ أَوْلَتِكَ ٱلذِينَ إَشْتَرُوا الضَّلَادَ بِالْهُدِيْ فَمَا رَبِحَت بِجُنَرِتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢

• مد 6 حركات النزوما • مد 2 أو 4 أو 6 جوازاً • إخساء وموافع الفّنة (حركان) • تسخيم • مد 6 حركات • مد حركان • فلفلة
• مد مضبع 6 حركات • مد حركان • مد حركان • مد حركان • مد مضالا يُلفَظ • فلفلة

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ إلذِي إِسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَا ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُنصِرُونَ آلِ صُمُّ بُكُمُّ عُمِّى فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَوْ كُصَيِبٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْبَتَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي مَاذَاهِم مِنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَرْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكِنْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَحْطُفُ أَيْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَلَةً لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ لَذَهُبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصِدِهِمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا يُنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِے خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن مَّبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَلَذِ عَ جَعَلَ لَكُمْ اللارْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءُ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَلثَّمَرَتِ رِزْمًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَحْمَلُوا لِللهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ بِمَّا نُزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ۗ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ إللَّهِ إِن كُنتُرْ صَادِقِينَ ١٤ فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِ وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِذَّتَ لِلْكِيفِرِنَّ ١

ه مدّ 6 حركات النزوما ﴿ مدّ 2 أو 4 أو 6 جوازاً ﴿ العَفَاء ومواقع الفُلُه (حركتان) ﴿ نَفَحِيمَ المدّ مشيع 6 حركات ﴿ مدّ حركتان ﴾ ﴿ العُمَام ، وما لا يُلفَحَدُ ﴿ فَالْمُلَاهُ وَيَشِرِ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا الصَّالِحَـتِ أَنَّ لَمُمَّ جَنَّتِ عَنْ عِن تَعْتِهَا ٱلانْهَالَ كَانَهَا وَكُلُّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَةِ رُزْقًا قَالُو هَذَا أَلَذِ ٤ رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَّبِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ إِنَّ أَلْلَهَ لَا يَسْتَحَمَّهُ أَنْ يُضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ۚ اَلَّهُ ۚ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ۗ وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ فَيَكُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلْلَهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِه بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ أَلْفَسِقِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيشَقِهِ. وَيُغَطَّعُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ إِلَارَصٌ ۚ أَنْكَيْكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ۗ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتًا فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِينَكُم ثُمَّ يُحِيدِكُم ثُمَّ إِلَيْهِ رَجَعُونَ ١ هُوَ ألذِ عَلَقَ لَكُم مَّا فِي إلارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ استُوى إلى ٱلسَّمَاءِ فَسَوِّمَهُنَّ سَنْعَ مَنَمُونَ وَهُوَ بِكُلِّ شَذِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ

عدة حركات أسريما • عد2 و 4 أو تا حوازاً
عدة حركات أسريما • عدد حركشان
عدمسيع 6 حركات أن عدد حركشان
إدغمام وما لا يُلعمل • فيمله

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِّهِ لِلْمُلِّكِكَةِ إِنَّ جَاعِلٌ فِ إِلَّا رُضِ خَلِفَةً قَالُوا أَيُّعَلُّ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ آلَدِمَهُ وَيُحْنُ

نْسَيِّمُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ وَنَّ ﴿ وَعَنَّمَ مَ دُمَ أَلَا سَمَّاءً كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِكَةِ فَقَالَ أَيْتُ فِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُلاءِ ان كُنتُم صَدِوِينَ ١ قَالُول سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْنَنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْعَكِمُ اللهُ قَالَ يَدُدُمُ أَجِنْهُم بِأَسْمَامِهِمْ فَلَنَّا أَبَاهُم بِأَسْمَامِهِمْ قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمُ ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَشَهُوَ تِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُنْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُكُنُّهُ نَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْهِكَةِ إِسْجُدُو الآدمَ فَسَجَدُوا ۚ إِلَّا إِنْدِيسَ أَنِي وَسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيْرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يُنَّهُ مَا السَّكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُلَّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا نُمَرَيّا هَذِهِ إَشَّجَرَةً فَتَكُونًا مِنَ ٱلَّهِ مِنْ آلِيُّ فَأَرْلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنَّهَا فَأَحْرَجُهُمَا مِنَّا كَانَا فِي وَقُلْمَا إَهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ﴿ وَلَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُسْتَفَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينَ ﴿ فَنْلَقِينَ ءَ دُمُ مِن زَيْدٍ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَنْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَنْوَابُ الرَّحِيمُ ۗ إِنَّهُ هُو أَنْوَابُ الرَّحِيمُ ۗ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ الرَّحِيمُ ۗ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ الرَّحِيمُ ۗ إِنَّهُ

STATE I

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم نِيَّ هُدًى فَمَن بَبِعَ هُدِايَ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُ نَ آ فِي وَ لَذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُو بِدُينِنَا أَوْلَيِكَ أَصْعَبُ الْبَارِهُمْ فِهَا خَلِدُرْنَ اللَّهِ يَبَيْنَ إِسْرَآءِ بِلَ اَذْكُرُو نِعْبَتِيَ أَلِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُو بِعَهْدِتِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَازَهَهُ إِنَّ اللَّهِ وَءَامِنُو بِمَا أَسَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِرِ بِهِيًّا ۖ وَلَا تَشْتَرُو بِدَيْتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِنِّمَ فَ تُشُّونِ ﴿ وَلَا تُلْبِسُو الْحَقَّ وِلْبَطِلِ وَتُكُنُّهُ الْحَقَّ وَأَنَّمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ وَأَقِيمُوا أَصَّلَوَ وَأَقِيمُوا أَصَّلَوَ وَءَاثُوا الزَّكَا وَزُكُعُوا مَعَ أَرْكِونَ ﴿ أَنَّا مُرُونَ أَنَّاسُ وِلَهِرٍ وَتُسَوِّنَ أَغُسَكُمْ وَأَسُّم نَتْلُونَ أَلْكِنَا أَفَلَا تُعْقِلُ نَ ١ وَ سُتَعِينُو دِ ضَابِرِ وَ صَلَاقً وَإِنَّهَا لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ أَلَذِينَ يَظُنُونَ أَتُهُم مُلَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَبَيْحَ إِسْرَاءِ مِلَ ٱذُّكُرُو يَعْمَتِيَّ ٱلبِّحَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَيْ فَضَلَتُكُمْ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَرْمًا لَا تَجَزِّ عَفْشَ عَن نَفْسِ شَنَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَة وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ إِلَى

ة مدة حركتات البروما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاء ومواقع العبية حركتان ♦ بهجيم العد مسيع 6 حركات • صد حبركتيان 7 ♦ إدفيام وما لا يُلفَيظُ ♦ قيفلية

وَإِذْ بُحِيِّنَ كُمْ مِنْ ـ لِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيُسْتَحِيُونَ بِسَآءَكُمْ ۖ وَفِي ذَلِكُ بَـ لَآهِ مِ رَبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَا ۚ هَ لَى فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَظُرُ إِذَّ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِيق أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ إَتَّخَدَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمَّمْ ظَلِمُونَ ﴿ مَنْ عَفُونَا عَكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَإِذَ - تَنْنَا مُوسَى ٱلكِنَا ۗ وَلَقُرْفَالَ لَعَلَّكُمْ خَيْتُدُونَ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. أَنفُسَكُم رِيْمَاذِكُمُ الْعِسْلَ مَتُوبُو إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَافْتُو أَلْفُسَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ حَيْرَ لَكُمْ عِمَدَ بَارِيكُمْ ۚ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَمُّوٓ اللَّهِ الرَّحِمُّ ۗ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُونِينَ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْــَرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَشَعَرُ لَكُارُونَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِلْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْمُمَامَ وَأَمْزَلْمَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَ سَمَلُونَى كُلُو مِن طَيِبَتِ مَا رَزَهَكُمْ وَمَا طَلَمُونًا وَلَكِم كَانُو آلفُنَهُمْ يَطْلِمُونَ آلَ

) مدة حركتان النزوماً ﴿ مَدْ 2 و 4 أوق حوازاً ﴿ ﴿ وَمَا فَعِ الْفَيْلَةُ وَمَا لَا يُلْفِينَا ﴿ ﴿ فَعَلَيْكُ ) مد مسيع 6 حركات ﴿ مسد حبركتسان ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنَا لَا يُلْفِينَا ﴿ ﴿ فَعَمَلُهُ

وَإِذْ قُلْنَا آدَخُلُو هَـذِهِ إِلْقَهَائِمَةَ فَكَأُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَ مَنْفُوا الْبَابَ سُجَّدُا وَقُولُوا حِطَةٌ يُنْفَر لَكُمْ خَطَيكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهِكَ لَلَّهِ اللَّهِ عَلَا لَكُوا فَوْلًا عَيْرُ ٱلذِ عِيلَ لَهُ مُ فَأَزَلْنَ عَلَى ٱلذِينَ ظَ لَمُوا رِحْزًا مِنَ أَسْتَمَاءً بِمَا كَانُو يَفْسُفُرِنَ ﴾ وَإِذِ إِسْتَسْفَى مُومِينِ لِقَوْمِهِ. فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَسَاكَ ٱلْحَجَرَّ ۚ وَنَفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ حَكُوا وَ شَرَبُو مِن رُزْقِ إِنَّهُمْ ۖ وَلَا تَـعْتُوا فِي إِلَارْضِ مُغْسِدِينَ ۗ ۞ وَإِذْ تُلْتُدُ يَسَمُونِ لَنَ نُصَبِرَ عَلَىٰ طَعَمَامِ رَجِدٍ ذَذَعُ لَنَا رَبِّكَ يُحْذِرَحَ لَمَا مِنَا تُسِنُّ الْأَرْضُ مِنْ بَغَلِهَا وَقِثَّآيِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَمَهِهِمَّا ۚ قَالَ أَنْسَتَهُ لِوْنِ ۖ ٱلدِكَ هُوَ أَدْبِى بِالذِي هُوَ خَبْرً الْهِيطُو مِصْدًا فَإِذَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِنَ أُنَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِدَيْتِ إِنَّهِ وَيَسْتُلُونَ أَجُبَيِنَ بِعَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا عُصُوا وَكَانُوا يَسْتَدُونَ ۗ

عدة حركات أسروما ← مد2 و 4 أو 6 حوازاً
عدة حركات أسروما ← مد2 و 4 أو 6 حوازاً
عد مسبع 6 حركات أسمد حدركستان
عد مسبع 6 حركات أسمد حدركستان

إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرِيٰ وَلَصَّبِينَ مَنَ ــامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَخْرُهُمُ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ ۞ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَـفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ خُدُوا مَا مَ تَيْسَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ١٠ أَنَ تُولِّيتُم وَلَيْ مُمَّ تَولَّيْتُم وَل بَعْدِ ذَلِكَّ فَلُولًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ ٱلْمُسِرِينَ ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّسِي فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِيْنِ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكُلُا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهَا وَمَا خَلْمُهَا وَمَوْعِطَةً لِلْمُتَّةِينَ ۖ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِغَوْمِهِ إِنَّ أَلْهُ يَامُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَا ۖ قَالُو ۖ أَنْنَاخِذُنَّا هُزُوًّا ۚ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْجَهِدِينَ ۗ ۞ قَالُو. انْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَدِّر لَّذَ مَا هِيٌّ قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَ بَقَرَةً لَا فَارِضَ وَلَا بِكُرٌّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ ۚ فَفَعَلُوا مَا تُومَرُونَ ۖ ۖ ۚ فَا لَكُ مَا تُومَرُونَ ۗ ۚ ۚ قَالُوا الذَّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَدِّ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَ رَهُ صَفَّرَاءُ فَافِعٌ لَّوْنُهَا ۚ فَسُرُّ النَّظِرِسَ ۗ

ا مدة حركت النزوماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ وَمَعَامُ وَمَا تَعِ الْفِيَّةُ (حَرَكَ بَانَ ﴾ تمجيم ا مدمسيع 6 حكات ﴿ مند حبركتنان ﴿ [ ] ﴿ النسام وما لا يُلفِيظُ ﴿ فَعَلَناهُ

قَالُو الذَّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلِيَّنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَمَهُ لَهُ مَنْكُونَ آفِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا نَقَرَهُ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْنِي لِلْمُرَثِّ مُسَلِّمَةً لَّا شِيَةً فِيهِ ۖ عَالُو اَلَىنَ جِشْتَ وِلْحَيِّ فَذَ تَحُوهَا وَمَا كَادُو يَفْعَلُوبَ ﴿ وَإِذْ فَنَالُتُمْ نَفْسًا فَذَرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ۗ فَقُلْنَا أَصْرِبُوهُ بِبَعْصِاً كَذَلِكَ يُعْجِ إِللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِحِكُم اللَّهُ الْمَوْتِي وَيُرِحِكُم ءَ يَدِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُ نَ إِنَّ أَنْ اللَّهِ مُمَّ قَسَتَ قُلُولِكُمْ مِ ' بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارُةِ أَوَ اَشَدُّ فَسُولًا ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنهُ الْانْهَارُ وَإِذَ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّنَّ فَيَحْرُخُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ إِلَّهِ ۚ وَمَا أَلَلَهُ بِعَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أَفْنَظْمَعُونَ أَرَ يُومِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ أَللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ وَإِذَا لَقُو الَّذِينَ ءَمَنُوا قَالُو ءَمَنَّا

وَإِذَا حَلَا بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَثَقَدُ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ آفِيَ

ا مدة حركتات لتروما • مد2 و 4 أو 5 حوازاً • وحمام ومناقع الفينة حركتان • تفحيم ا مد مسبع 6 حركات • صند حتركتتان • 1 • وعتنام ومنا لا يُلفننظ • فيملية

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُ نَ ۖ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيثُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يُظُنُّونَ ١ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ يَكُنُّبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِينَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِدِ إِللَّهِ لِيَشْتُرُو بِهِ ثَمَنًا قِلِيلًا فُويْلُ لَهُم مِنَا كُنُبُتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِنَا يُكْسِبُنَّ ﴿ وَقَالُو لَن تَمَسَّنَا أَسَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودً ۚ قُلَ اَ يَخَدُ مُمْ عِدَ أَللَّهِ عَهدًا فَلَر يُخْلِفَ أَللَّهُ عَهدُهُ أَمَّ نَفُولُونَ

عَلَى أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ ﴿ ثَالِهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ مَا كَسَبَ سَيِئَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ خَطِيتَتُهُ فَأَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النِّيارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُ وَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا أَصَلِحَتِ أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ﴿ وَإِذَ اَخَذَنَا مِيثَنَى بَنِحَ إِسْرَاءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْهَ ۚ وَدِ لُوَلِدَيْنِ إحسَنا و ذِي الْقُرْبِيٰ وَ لَيَتَمِيٰ وَ لَمَسَحِينَ ۗ وَقُولُو لِنَاسِ حُسَاً وَأَقِيمُو الصِّلَةَ وَمَتُو الزَّكَ اللَّا مُحَالِّا مُحَالًا مُحَالًا مُحَالًا مُحَا تُوَلِّيْتُهُ إِلَّا قِلِيلًا قِلْيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُو مُعْرِضُونَ ١

وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَقَكُم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِن دِيدِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنْدُو تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلَاءَ تُشَنُّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّىكُم مِن دِيدِهِمْ تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِاللَّهُمْ وَ لَعُدُونِيْ ﴿ وَإِن يَاتُوكُمُ أَسَرِيٰ تُفَدُوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ إِلْكِنَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَّهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنحَكُم. إِلَّا خِرَى فِي إِلْحَيَرَةِ إِلَّذَنِيا ۚ وَيَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا أَلَنَهُ بِغَيْلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ أَلَذِينَ إَشْتَرُوا الْحَدَهِ وَالدُّنيا بِالْآخِرَةِ عَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَيَ وَلَقَدَ مِا تَكِنَّنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْمِنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ وَمُ تَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيْنَتِ وَأَيْدُنَّهُ بِرُوجِ إِلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَآءًكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوِئَ أَنْسُكُمُ اِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّتَتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنُكُونَ ﴿ وَقَالُوا

قُلُونَا عَنْفُ بِلَ لَعْنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُومِنُ لَ اللّهُ عِلَقْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُومِنُ لَ اللّهُ عِلَقْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُومِنُ لَ اللّهُ عِلَمْ اللّهُ عِلَمْ اللّهُ عِلَمْ اللّهُ عِلَمُ اللّهُ عِلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنُب مِنْ عِد إللَّهِ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَمْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَذِينَ كَفَرُو ۚ فَلَمَا جَاءَهُم مَا عَرَفُو كَفُرُو بِي فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ ١ بِيسَمَا إَشْنَرُوا بِهِ: أَنفُسَهُمْ الَّ يَحَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ أَنْنَهُ بَغَيًّا اَ يُنَزِّلُ أَللَهُ مِن فَصَيلِهِ عَلَىٰ مَر يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبَ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَاب مُهِا ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مُ مِنُو بِمَا أَنزَلَ أَنَّهُ قَالُو نُومِنُ بِمَا أَنزَلَ أَنَّهُ قَالُو نُومِنُ بِمَآ أَيْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ ﴿ وَهُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مُعَهُمْ قُلُ فَيِمَ تَسْتُنُونَ لَيْمًا اللَّهِ مِن فَسَلُ إِن كُستُم مُّومِنِينَ ۖ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسِيٰ وِلَبَيْنَتِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِ ' بَعَدِهِ وَأَسْتُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِدَ آخَدُنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمُ أَعْلَرُ حُدُو مَا مَ تَيْنَكُم بِفُوَّة وَ سَمَعُوا قَ الْو سَمِعْنَا وَعُصَيْنًا وَأَشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِحْلَ بِحَكَفِرِهِمْ قُلَ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ، إِسَمَنُكُمُ وَإِن كُنتُم مُومِدِنَ ۗ ٥

• مدة حركات للنزما • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • ومفاد وسائع الفيّة حركان • تفحيم • مدمسيع 6 حاكات ◊ مد حركتان • الفيام وما لا يُلفيظ • فيفلية 2 المُوالِينَ 2 مِرْب 2

قُلِ إِن كَانَتَ لَكُمْ اللَّهُ أَلَا خِرَهُ عِندَ أَنَّهِ حَالِصَة مِن دُونِ إِنَّ اسِ فَتُمَنُّوا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صِدِةِ مَنْ اللَّهِ وَلَىٰ يُتَمَنُّوهُ أَبِدُا مِمَا فَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وِطَّامِي ﴿ وَلَنَجِدَ عَهُمُ وَأَحْرَصَ أَيْسِ عَلَىٰ حَيَّهُ ﴿ وَمِنَ ٱلذِينَ أَشْرَكُو يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً ﴿ وَمَا هُوَ بِمُرَعْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَلَ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعَمَدُ نَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللَّ مَن كَاتَ عَدُوٓا لِيجِنْرِيلُ فَإِنَّهُ نُرَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِهِدْنِ إِنَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَ بُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوّا لِنهِ وَمَلَنَّهِ كَانَ عَدُوّا لِنهِ وَمَلَنَّهِ حَكَيْهِ وَرُسُـ لِهِ وَجِنْرِيلَ وَمِيكَتِهِلَ فَإِنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلْكِفِرِينَ آ ﴿ وَلَقَدَ آنُرُلْنَا إِلَيْكَ ءَ يَتِ بَيِّنَتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَسِفُ نَّ ١ أَوَكُلُّمَا عَهَدُو عَهْدًا شُّدَهُ فَرِيقٌ فِنْهُمْ ۚ بَلَ ٱكَثَّرُهُمْ لَا يُومِنُونَ عَنْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْ لِينْهِ إِللَّهِ مُصَدِقً لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ قَرِيقُ مِنَ أَلذِينَ أَوتُو الْكِنَبَ كِتَبُ أُنَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأْنَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ۗ

ة مدة حركتات للرومة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ المشام وساقع القلب حركتان ♦ تمحيم 4 مدمسيع 6 حركات ◊ مسد حركتان ♦ 1 ♦ المسام وسا لا يلقسط ♦ فيملية

وَ تَبَعُوا مَاتَنْلُو الشَّيَطِينُ عَلَى مُلَّكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَنَّ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱنَّاسَ أَسِمَ وَمَا أَرْلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَلاُرُكُ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ آحَدٍ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَالَا نَكُفُرُ فَيُتَعَلِّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ الَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيُنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يُنفَعُهُمْ وَلَا يُنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ إِشْتُرِهُ مَا لَهُ فِي إِلَا خِرَةِ مِنْ مَكَنِّ وَلَبِيسَ مَا شَرَوْا مِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ رَبُّ ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمُ مُامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُمُوبَةً مِنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْـلَمُوبَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ الظَّرْبَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْحِكِفِرِينَ عَذَابُ ٱلْمِدُ ۗ مَّا يُوَدُّ الذِينَ كُفَرُوا مِنَ آهَلِ إِلْكِنَبِ وَلَا ٱلْشَرِكِينَ أَنْ تُنذَّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يُخْلَصُّ

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ إِلْعَطِيمِ

ة مدة حركت النزوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ ومقاع وماقع الفيلة حركتين ♦ تفحيم 1 مد مسبع 5 حركات ◊ مسد حبركتسان 16 ♦ انفسام وسا لا يُلفسند ♦ فنفلية رُب 2 - يُرْوَالِيُو

مَا نَسَحَ مِنَ - يَةٍ أَوْ نُسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّي شَمَّ عِ عَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَلَّمُ الَّ أَنْهُ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا لَكَ مُ مِنْ دُونِ إِللَّهِ وَمَا وَّلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونِ ۖ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَّا شُهِلَ مُوسِيٰ مِن قَنلٌ ﴿ وَمَن يُنتَبَدُّلِ أِلْكُفُرَ وِ لِابْمَنِ فَقَدَ ضَلَّ سَوَآءَ أَسَبِلِّ ۞ وَذَ كَيْبِرْ مَنَ اَهَالِ إَلْكِنَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم فِي بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدا مِنْ عِيدِ أَنفُسِهِم مِنْ تَعَدِ مَا لَبَتَيَنَ لَهُمُ الْحَنَّ فَاعَفُوا وَ صَعَنَعُو حَتَّىٰ يَاتِيَ أَشَهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ أَللَهُ عَلَىٰ صَحُلِ شَيءٍ مَدِرًّ اللهُ وَأَفِيمُو الصَّدَةَ وَهُ تُو الزَّكَةِ ﴿ وَمَا نُقَدِّمُو لِأَنْفُسِكُمُ مِنْ حَيْرِ يَجِدُوهُ عِمَدَ أَللَّهِمْ إِنَّ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِمَ اللَّهِ اللهِ وَقَالُو لَا يَدْمُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُو بُرْهَكَكُمُ وَإِن كُنتُ صَدِدِةِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اَسْلَمَ وَحَهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِلٌ فَهُ وَأَخْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونُ اللَّهُ

© مدة حركتان أسريمه ♦ مد2 و 4 أو 6 جوازاً ♦ إحضاء ومناقع العبية حركتان ♦ تفحيم ● مدمسيع 6 حركات ﴿ صدحتركتتان ﴿ 1 ﴾ ادغيام ومنا لا يُلعبط ♦ فيقلنه رب 2

وَقَالَتِ الْبَهُودُ لَيْسَتِ أَخَصَرِي عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ أَنْصَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَے ء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِذَا ۗ كُدُلِكَ قَالَ ألدِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلُ فَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحَكُمُ نَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يُخْتَلِفُ نَ ۖ ۞ وَمَنَ أَظَّلَمُ مِنَّهِ تَمْنَعَ مَسَجِدٌ أَنَّهِ أَ يُذَكَّرَ فِيهَا اِسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَ لَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُدَّمُلُوهَا إِلَّا مَ بِفِينَ لَهُ مَا فِي أَدُّنِهَا جِرْيَ وَلَهُمْ فِي الْمَرْخِدُةِ عَذَابُ عَطِمٌ النَّا وَلِلهِ الْمُشْرِقُ وَلَمُ إِنَّا وَلَهُ إِلَّهُ مِنْ فَأَيْهُمَا تُوَلُّو فَتُمَّ وَمَهُ أَلَّهُمْ إِنَّ أَلَّهُ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهِ وَقَالُو التَّحَـٰذَ أَلَنَّهُ وَلَدًّا سُنحَـنَا اللَّهُ مَا فِي إِلَمْتَكُوتِ وَ لَارْضِ كُلُّ لَهُ فَيِنْدُنَ إِلَى الْمُعَالِمِ اللَّهِ عَالَمَهُ وَتِ وَالْمَرْضِ وَإِدَا فَصِيَّ أَمْرًا فَإِلَمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُدُنَّ فَيَكُدُنَّ آلِ وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكُلِّمُنَا أَللَهُ أَوْ تَاتِينَا ٓ ءَ يَا ۗ كُذَ لِكَ قَالَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ فَوْلِهِمْ لَشَبَهَتْ فَلُوبُهُمْ قَدْ بَيُّنَا أَلَايَتِ لِفَوْم يُوفِئُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ رِ لَحَقَّ بَشِيرًا وَنُدِيرًا ۗ وَلَا تَسْتُلُ عَنَ أَصْحَبِ لِلْحَرِيمِ الْلِيَ

وَلَى تَرْضِىٰ عَمَكَ أَلْيَهُودُ وَلَا أَنْصَرِىٰ حَتَّىٰ تَنَّهُمْ مِلَّتُهُمْ فَلِ إِنَّ هْدَى أَنَّهِ هُوَ أَلْهُ يُونًا وَلَيْنِ إِنَّا عَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلْذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَنْهِ مِن قَلِلَ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ فَالدِينَ مَ تَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتَلُونَهُ حَقَ تِنُوَيَهِ أَوْلَيْكَ يُومِنُونَ بِهِ وَمَى يُكُفَّرُ بِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْحُسِرُ رَنَّ إِنَّ آلِنَّا يَبَيْرَ إِسْرَاءِ بِلَ الْذَكُّرُو نِعْمَتِي أَلْتِح أَنْعَمْتُ عَلَيْنَكُمْ وَلَٰنِي فَصَنْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمُا لَّا تَحْزِي نَفْشُ عَن نُفْسِ شَمَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْ لَّ وَلَا لَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمَّ يُصَرُونَ ۞ وَإِذِ إِنتَانَ إِرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتُنَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ إِنَّاسِ إِمَالَمْ قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يُّنَالُ عَهْدِي أَطَلِمِينَ ۗ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَة لِنَاسِ وَأَمْنَا وَثَمَّذُو مِي مَفَامِ إِرَهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدَا ۚ إِلَىٰٓ إِرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِطَآيِفِينَ وَ لَمُكِفِينَ وَ رَّحَكَمِ أَسْنَجُ رَاكِناً وَإِذْ قَالَ إِرَهِيمُ رَبِّ إِخْعَلْ هَذَا بَلَدًا - مِنَا وَ رَزُقَ أَهْلَهُ مِنَ أَشَّفَرَتِ مَنَ - مَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَ لَيْوَهِ رَلَاحِ ۚ قَالَ وَمَ كَفَرَ عَأْمَيْعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ البَّرِّي وَبِيسَ ٱلْمَصِرُّ ۗ

﴾ مدة حركات ليرومة ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ ومفاع وماقع الفيه حركان ♦ تفحيم ﴾ مدمسيع 6 حركات ◊ صد حركاتان ١٠١ ♦ انتظام وما لا يُلمنظ ♦ فيمليه وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ هِيمُ الْنُواعِدُ مِنَ لَبَيْتِ وَإِسْمَعِيلٌ وَيُمَّا نُقَبُّنُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَأَنَّ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ فَأَ إِنَّا وَحَعَلْنَا مُسْلِمَينِ

لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّة سُلِمَة لَكَّ ۚ وَأَرِبَا مَنَاسِكُنَّا ۗ وَمُن عَلَيْنَا ۗ إِلَكَ أَنتَ أَمَّوَاكُ أَرَّحِيمُ ۖ ﴿ وَكُنَّا وَ بُعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ۗ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمْ ۚ ءَ يَـٰتِكُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلَبَ وَلَحِكُمُهُ وَيُزِّكِيهِمْ اللَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِمَ مُرْكِا وَمُرْ نَرْغَبُ عَلَى يَلَّةِ إِنْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَاتًى وَلَقَدِ إصْطَفَيْنَهُ فِ الدُّنيا وَإِنَّهُ فِي الْمَرْخِرَةِ لَمِنَ أَصَلِحِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ مَّالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمُلْمِينَ ﴿ وَأَوْضِيٰ بِهَا إِزَهِيمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُع مُّسَلِمُ إِنَّ ۗ ﴾ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءٌ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمُوَّتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِے قَالُو نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهُ ءَ بَآيِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَحِدًا وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ قِالَكَ أَمَّةٌ فَدَ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَنتُم وَلَا تُسَكُّونَ عَمَّا كَانُو يَعْبَالُونَ آلِ

وَقَالُوا حَكُونُو هُودًا أَوْ نَصَـرِئ تُهَـتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آلِهُ فُولُو مَ مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَرْلَ إِلَيْمَا وَمَا أَرْلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الْرَهِيمَ وَالِسَمَعِيلَ وَاِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ أَيْتِئُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُ نَّ ﴿ فَإِنَ - مَنُو بِمِثْلِ مَا ءَ مَستُم بِهِ فَقَدِ إِهْتَدُو ۚ وَالِهِ نُولُو فَإِمَّا هُمْ فِي شِدْ فِي فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَنْسَمِعُ الْعَلِيمُ الله الله وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِنْعَا ﴿ وَلَحْنَ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ قُلَ أَتُكَا بَنُونَنَا فِي إِنَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُهُ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ إِنَّ اللَّهِ أَمْر يَفُولُونَ إِنَّ إِرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَى وَيَعْفُوبَ وَ لَاسْبَطَ كَانُو هُوداً أَوْ نَصَرِي قُلَ مَنْ أَعْلَمُ أَمِ إِللَّا وَهَنَ أَطَّمُ مِنَّن كُتُو شُهَدَةً عِندُهُ مِنَ أُلَّهِ وَمَا أَللَّهُ يعفِل عَمَا تَعْمَدُ ذَ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ أَمَّةً فَذَ خَلَتْ لَا كَامَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَنَتُمْ ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ۖ

سَيَقُولُ أَنْسُهُهَاءُ مِنَ آنَاسِ مَا وَلِّي هُمْ عَن قِبْلَهُمُ أَلْتِ كَافُو عَلَيْهَا ۚ قُل يَلِيهِ الْمَشْرِقُ وَلَمَعْرِكَ ۚ يَهْدِكُ مَرَ يُشَاءُ إِلَىٰ صِرَط مُسْتَقِمَ إِنَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ وَأَمَّة وَسَطَأَ لِنَحَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى أَنَّاسِ وَيَكُونَ أَرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا حَمَلُنَا ٱلْفِسَلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَر يُتَّبِعُ أَلَّ السُّولَ مِمْ يُنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَ ۚ ﴿ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى ٱلذِينَ هَدَى أَنَّا اللَّهُ وَمَا كَانَ أَلْنَهُ لِيُصِيعَ إِحَسَّكُم اللَّهِ إِنَّ أَلْلَهُ وِنَّ سِ لَرَهُ وَفُ رَحِمُ اللَّهِ فَدَ رَىٰ تَقَلَّبَ وَخَهِكَ فِي إِلسَّكَامِ فَلَنُو لِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرَّبْهِ هَا ۖ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَمَّلُو ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَبِي وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُو وُجُوهَكُمْ شَطَرُهُ ۚ وَإِنَّ ٱلذِينَ أَ، ثُواْ الْكِنَبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّيِهِم وَمَا أَلَّهُ بِمَقِي عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّ وَلَهِنَ اتَّبِتَ أَلَذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ بِكُلّ ءَ يَدْ مَا نَبِعُو قِلْتَكَ أَنْ وَمَا أَتَ بِتَابِعِ قِلْلَهُمْ وَمَا بَعْصُهُم بِتَابِعِ قِنْلَةً بَعْضٌ وَلَمِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

ا مدة حركات للزوم ♦ مد2 و 4 أو تا حوازاً ♦ احماء ومواقع الفيَّة حركان ♦ المحبة ا مد مسبع 6 حركات ﴿ مسد حركات ل أَلْذِينَ ءَ نَيْسَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَسَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ آلَحَقُّ مِن زُيِّكً ۗ فَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْرَرِنَ ۗ ﴿ وَلِكُلُّ وِمْهَةً هُوَ مُولِيِّهَا فَسَتَبِقُو الْخَيْرَاتُ أَيْنَ مَا تَكُونُو يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِلَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَدْءٍ قَدِيرٌ ۚ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَحْتَ فَوَلِّ وَحُهَكَ شَئَلَرَ ٱلْمَسْجِدِ إِلْحَرَمِي ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِ رَّبِّكُم ۗ وَمَا أَنَّهُ بِغَـ فِلِ عَمَّا تَعَمَّلُهُ نَ ﴿ فَإِنْ حَبَّثُ خَرَحْتَ فَوَلِّ وَحَهَكَ شَطَرَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَبِيُ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُو وُحُوهَكُمْ شَصْرَهُ لِيَلَّا يَكُونَ لِسَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلذِينَ طَلَعُو مِنْهُمْ فَالَا نَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي ۗ وَلِأَتِمَّ يَعْمَنِ عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيحَمُّمْ رَسُولًا مِسَحُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ مَا يَئِنَا وَيُرَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِنْبَ وَ لِحِكَمَةً وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَقَالُمُونَ ﴿ وَقَالُمُونَ اللَّهُ وَذَكَّرُونَ أَذَكُرَكُمْ وَ شَكُرُو لِي وَلَا تَكَفُرُ وَ ﴿ يَتَأْيُهَا أَلَدِينَ ءَ مَنُو اِسْتَعِينُو بِ شَهُرُ وَ اضَّدَ فِي إِنَّ أَللَّهُ مَعَ أَصَّبِهِنَ اللَّهُ

وَلَا نَمُولُو لِمَ نُنتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُونَ ۚ بَلَ اَخْيَاءٌ وَلَكِم لَّا تَشْعُرُونَ ۗ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَهِ ءَ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَلَجُوعِ وَنَهُ مِنَ ٱلْامْوَلِ وَاللَّا فُسِ وَالتَّمَرُبُ وَيَشِرِ الصَّارِبَ اللهِ إِذَا أَصَبَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ نَ ﴿ لَهِ أَ لَتِكَ عَلَيْهِمْ صَنَوَتْ مِنْ زَيِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَ لَتِكَ هُمُ الْمُهَنَّدُونَ ﴿ إِنَّ أَصَّفَا وَ لَمَرْوَةً مِن شَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَ يُطْوَفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلَنَهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلذِّينَ يَكُتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَلَهُدَىٰ مِنَ بَعْدِ مَا بَيِّنَـُهُ إِنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُولَنِيكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَلَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَلَيْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلَّعَنَّهُمْ اللَّهِ وَيُلِّعَنُّهُمْ اللَّهُ وَيَلَّعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلَّعُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيُلِّعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيُلْعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيُلِّعِنُهُمْ اللَّهُ وَيُلْعَنَّهُمْ اللَّهُ يَلَّعُنّهُمْ اللَّهُ وَيُعْتَهُمْ اللَّهُ وَيَلَّعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَّا فِي اللَّهُ وَيُلِّعَنَّالِقُولُولُولُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلَّعُنَّا لَلْكُولُولُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَقُولُولُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا لَا لِكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَال ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُو وَأَصْلَحُو وَبَيَّتُو فَأَرَلَتِمِكَ أَنُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَشَّوَّاكُ ۚ أَرْحِكُمْ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَمَاتُو وَهُمْ كُفَّارُ ا كَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَمَلَيْكِهِ وَاسْبَاسِ أَخْمَعِينَ ٥ وَإِلَهُكُورِ إِلَهُ وَحِدًا لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ أَرْحَمَنُ الرَّحَمَدُ الرَّحَمَدُ الرَّحَمَ

ه مدة حركات أسومه • مد2 و 4 (و 0 حوازاً • احماء ومناقع الفُلُة , حركاني • المحبه • مد مسبع 6 حكات ◊ مند حركانيان 2 4 • احتام ومنا لا يُلمنظ • فيقللة

إِنَّ فِي حَلْقِ السُّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَ خَتِلَفِ اللَّهِ لِي وَ النَّهَادِ وَ لَفُلْكِ إِلَيْتِ شَمَّرِهِ فِي إِلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ أَسَّمَآهِ مِ مُلَّهِ فَأَحْبِهَا بِهِ إِلَارْضَ بَعَدُ مُورِتِهَا وَيَثُّ فِيهَا مِن حَكُلِّ دَابَّةِ وَتُصَرِيفِ إِرْبَيْجِ وَ لَسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ أَسَمَاءِ وَ لَارْضِ لَآيَت لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِرَى أَنَاسِ مَن يُنْفِذُ مِن دُونِ إللَّهِ أَندَادا يُحِبُّونُهُمْ كَحْبُ إِللَّهِ أَندَادا وَ لَذِينَ ءَ مَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ۚ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَيْكَ إِذْ بَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَهِ بِلَا ٱلْعَذَابِ 🕲 إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ آتُّبِعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ إِتَّبَعُن وَرَأُوا الْمَسَدَاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَاتُ إِنَّ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوَ آتَ لَنَا كُرَّةً فَنَنَبَرًّا مِنهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَمِنًّا كُذَلِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ أَنَارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسٌ كُلُو مِمَّا فِي إِلارْضِ حَلَّلًا طِيبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ آلَ إِنَّهَ إِنَّهَا يَامُرُكُم بِ لَسُوبِهِ وَ لَفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۖ ﴿

ة مدة حركت النوماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احضاء ومراقع العبه رحركتان ♦ اعجبه 4 مدمسيم 6 حدكات صد حركتيان ♦ 7 ♦ (دعيام ومنا لا يلمنط ♦ فيقلية وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَشَّبِعُ مَا أَلْهَيْنَ عَلَيْهِ ءَ يَآءَنَّا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَ بَآزُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَا وَلَا يَهُ تَذُونَ ۚ إِنَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُو كُمَثَلِ إِلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَامَ وَنِلَاكًا صُمَّ ثِكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا كُلُوا مِن طَلِيَّبَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِن كُنتُورُ إِليَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِن كُنتُورُ إِليَّا حَرَّمَ عَلَيْتِكُمُ الْمَيْدَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْرِيرِ وَمَا أَهِـلُ بِهِ لِنَهِرِ اللَّهِ فَمَنْ اصْعُلَرٌ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادِ فَلاّ إِنْمَ عَلَيْ إِنَّ أَنَّهُ عَنْهُورٌ رَّحِمَةً ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِحَتَب وَيَشَدُّرُونِ بِهِ ثَمَّنَّا قَلِيلًا اللَّهِ عَمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُهِ إِلَّا أَنَّارَ وَلَا يُحَكِّلُمُهُ مُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْهَا مَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل إَشْ تَرَوُّا أَا خَبِهَ لَكَةً بِالْهُدِئ وَالْعَكَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى أَلَيْ رِ ﴿ ﴿ فَا ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِنَابَ بِ لَحَقِّ وَإِنَّ أَلَذِينَ إَخْتَلَفُوا فِي إِلْكِتَبِ لَفِي شِفَاقٍ بَبِيرٌ ﴿

ا مدة حركات كروم • مد2 و 14و هوازاً • احماء وماقع الفيّة ، حركان • تمحيم ا مدمسيع 6 حركات • صد حركسان 7 6 • انفسام وميّاً لا يُلمسخد • فنفلية عرب 3 - المنظم على المنطق ا

لَّيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُو وُجُوهَكُم قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِي إِلَيُّ مَنَ \_ مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّاحِ وَالْمَلْيَحَةِ وَلَكِنْبِ وَ يُدِينَ وَءَ تَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُبِهِ ذَوِى الْلَهُ رَبِينَ وَ لَيَتَهِىٰ وَ لَمُسَكِينَ وَ مَنَ أُسَبِيلِ وَ لَسَابِلِينَ وَفِي إِبْرِقَابِ وَأَفَامَ أَصْلَهُ أَوْءَ تَى أَرَّكُوا وَلَمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَهَدُو وَ صَبِرِينَ فِي إِلْبَأْسَاءً وَ سُمَرّاءً وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أَرْلَتِهِكَ ٱلدِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّفُونَ آلِيَّا يَتَأَيُّنَا أَلِدِينَ مَ مَنُو كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَدْلَى ۚ ٱلْحُرُّ بِالْحَرُّ وَلَعَنْدُ بِالْعَمَدِ وَالْامِيْ بِ لَا بِينَ ۚ فَمَنْ عُمِي لَهُ مِنَ آجِيهِ شَيْءٌ ۖ فَالِبَاعُ ۚ إِلْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ اِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَٰلِكَ تَحْفِيفٌ مِ رُبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَرِ إِعْتَدِىٰ بَعَدُ دَلِثَ فَلَهُ عَذَابُ السِمِّ آلِ عَلَيْ وَلَكُمْ فِي إِلْفِصَاصِ حَيَّةً يَتَأْرِلِ إِلَّا لَبَبِ لَمُلَّكُمْ تَتَّفُرُنَّ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ، إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن رَكَ خَيرًا ۗ الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَ لَا قُرَيِنَ وِلْمَعْرُ فِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِدَنَّ اللَّهِ فَمَلَّ بَدُّلَّهُ نَعْدُ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِنَّهُ عَلَى أَبِدِينَ يُسَدِّلُونَكُ إِنَّ أَنَّهُ سَمِيعٌ عَالَمْ اللَّهِ

ا مدة حركتات للريما ● مد2 و4 (و5 حوازاً ← اختماء ومنافع الفيلة حركتان ● نفحية ا مدمسيع 5 حركات ◊ صند حبركتتان 27 ♦ ادغتام ومنا لا يُلفينظ ● فيقلنة

فَمَنْ حَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوِ إِثْمَا فَأَصْبَحَ بَيْنَهُمْ فَلاّ إِثْمَا عَدَهِ إِنَّ أَنْهَ عَفُور رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ آلَيْهِا ٱلدِينَ مَ مَنُو كُنِتَ عَلَيْحَكُمُ الْفِيهَامُ كُمَّا كُنِتَ عَلَى ٱلدِينَ مِن فَلِحَكُمْ لَمُنَّكُمْ تَنَّفُونَ ﴿ أَيَّامَا مَّعَدُوهَ إِنَّ فَهَى كَالَ مِنكُم مَّرِيصًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـ ذُهَّ مِّنَ آيَـامٍ ٣حُرٌّ وَعَلَى أَلَذِيرِ فَ يُطِيقُونهُ وِدَيَهُ طَعَامِ مَسَكِلًا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُهُ يَعَلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلذِحَ أَنزِلَ فِيهِ إِلْقُرَءَانُ هُدى لِلنَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدِي وَلَفُرْدَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اللَّهُمُ فَلْيَصُمُّمُّ ۚ وَمَن كَانَ مَهِ بِصًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِـدَّة بِنَ أَيْنَامٍ اخْرُ يُرِيدُ أَنَّهُ بِحَكُمُ الْنُسْرَ وَلَا يُربِدُ بِحُمُ الْعُسَرُّ وَلِتُكَمِلُوا الْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدِ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ قَشَكُرُ وَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهُ عَيْنَ فَإِنَّ قَرِ اللَّهُ الْجِيبُ دَعَوَهُ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ الْعِبَادِهِ عَيْنَ الْذَا دَعَانَ الْعِبَادِهِ عَيْنَ الْذَا دَعَانَ الْعِبَادِهِ عَيْنَ اللَّهُ الْعَالَةِ إِذَا دَعَانَ اللَّهِ فَلْيَسْ تَجِيمُ لِ وَلْيُومِنُوا بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَيَ

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً أَصِّيامِ إِنَّ فَتُ إِلَىٰ نِسَايِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِمَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْهُسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَسَكُمْ ۚ فَ لَنَ بَشِرُوهُنَّ وَ لَنَّعُو مَا كَتَبَ أَلَهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُو حَتَّىٰ يَثَبُيَّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْانْيُسُ مِنَ أَلْحَيْطِ إِلَاسُورِ مِنَ ٱلْفَكَّرِ ثُمَّ أَيْنُو الْصِّيَّامُ إِلَى أَلِيلًا وَلَا تُبَشِرُوهُ مَنَ وَأَشَّةً عَكِفُونَ فِي الْمُسَجِيَّةِ يِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَشْرَبُوهَا كَذَ لِكَ يُسَايِحُ اللَّهُ ءَ يَسِعِ لِنَاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَلَا تَاكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِ لَبَطِلِ وَتُذَلُّو بِهَا إِلَى أَلْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَريقا مِنَ آمُوَلِ إَسَّاسِ وِ لِإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۗ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلَاهِ لَهِ عَلَيْ عَلَى هِي مَوَ فِيتُ إِنَّاسِ وَ لَحَيَّ وَلَيْسَ ٱلْمِرْ بِأَن تَنَاشُ الْبُنْيُوتَ مِن طُهُورِهَمَا ۗ وَلَكِنِ اللَّهُ مَنِ إِنَّهِلَ " وَاتُو الْبُهُولِتَ مِنَ أَنُولِهَا ۗ وَتَّنُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُرِنَ اللَّهِ وَفَيَلُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ اللَّذِينَ يُفَيَلُونَكُمْ وَلَا تَمْ مَدُولًا إِلَ أَلَهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

€ مدة حركات البريما ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ وضاع ومواقع القياد حركان ♦ تفحيم ♦ مدمسيع 6 حركات ◊ مند حبركيان ♦ 7 أو ارتقاع وما الأيلة الذا 2 吳明 吳廷

وَ مُتَلُوهُم حَيثُ تُؤَفُّنُوهُم وَأَحْرِجُوهُم مِنْ حَيثُ أَحَرَجُوكُمْ وَلَعِنْهُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَيتُلُوكُمْ وه في فَنَلُوكُمْ وَمَتْلُوهُمْ كُدُلِكَ حَرَاتُهُ تَكُولِنَ اللَّهُونِ وَإِنَّ أَلَمَهُ غَفُورٍ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فِنْمَهُ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ بِنِهِ ۚ فَإِنِ إِسْهَوَ فَلَا عُسُونَ إِلَّا عَلَى أَ شَالِينَ ﴿ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُ الْمُؤْثُ وِلشَّهُرِ لِلْوَامِ وَلَمُؤْمَتُ وَمَ صَّ فَلَ اعْتَمِىٰ عَيَكُمْ وَعَدُو عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَتُلْفُو اللَّهَ وَاعْلَمُو ۚ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّةِ نَنَّ اللَّهِ وَأَنفِتُو فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَا تُلَقُو بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلنَّهُ لَكُةِ وَأَحْسِمُوا إِنَّ أَلَهُ يُحِبُ الْمُحْسِدِينَ اللَّهِ وَأَيْنُو الْمُحْرَةُ لِلَّهِ فَإِنُ احْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَ، يُ وَلَا تَحْيِفُو رُهُ سَكُرْ حَى بَلْمَ أَلْهُدَى مَجِلَةً ۚ فَسَ كَانَ مِسَكُم مَرِيصًا أَوْ بِدِيرَأَدَى مِن رَأْسِهِ فَفِسَيَةً مِن صَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَو شُلَّتِي ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَسَ نَمَنَّعَ وِلَعُمْرَةِ إِلَى ٱلْمُتِجّ هَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ ۞ فَمَرَ لَّمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ ثُلُثُةِ أَيَّامٍ فِي اِلْمَجُ وَسُنْمَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ دَلِكَ لِمَ لَمْ يَكُنَ آهَلَٰهُ حَاضِرِ ۗ وَلْمُسَجِدِ الْخُرْمِ ۗ وَنَّهُو اللَّهُ وَعُلَمُو ۚ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ أ

• مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ احتماء ومناقع العلية (حركانان ♦ المحيم • مدمسية 6 حركات • المستخصر كيسان ( ) 2 ♦ احتمام ومناك يُلفسط ♦ فيقلية

إِلْحَجُ أَشْهُرٌ مَعَلُومَتُ فَمَ فَرَضَ فِيهِنَ لَلْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُونَ . وَلَا جِدَالَ فِي إِلْهَ فِي وَمَا تَفْ عَلُو مِنْ خَيْرٍ يَعَـلَعَهُ اللَّهِ وَتَـرَوَّدُو فَإِنَّ خَيْرَ أَلزَّادِ إِنَّفُونَ وَاتَّقُونِ يَتَأْوِلِهِ إِلاَ لَبَتِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَنْتَغُو فَصَلَا مِن رَّبِكُمٌّ فَاذَا أَفَصَتُم مِّن عَرَفَتِ فَادَّكُرُو اللَّهَ عِلَدُ ٱلْمُشْعَرِ الْحَرَمِ وَذْكُرُوهُ كُمَا هَدِ حَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ أَنْ أَنْ إَلَٰنَ ﴿ قُونَ أَفِيضُو مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ أَنَّ لِنَّ وَسَنَّعَهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا فَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمُ وَاذْكُرُو اللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَ بُاءَكُمُ أَوْ الشَّكَ دِكُرًّا فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّ قُولُ رَبُّنَا ءَ نِنَا فِي إِللَّهُ نِيا وَ مَا لَهُ فِي إِلَاحِ رَةِ مِنْ خَلَقَ وَمِنْهُ مِنْ يُقُولُ رَبِّنَا عَالِمَا فِي الدُّنْهِ ا حَسَنَة وَفِي الْاحِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ أَلَيْ رِي أَ. لَيْكَ لَهُمْ نَصِيب يِّمَا كَسَبُو ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَالِ اللهِ

• مدة حركات أسما مد2 و 4 أو ف حوازاً • المسام وساقع الفيد حركان أن نفحيه
• مدمسيع 6 حركات أسما حسركيسان ألى أنفسام وسا لا يلمسط أن فيفلية

ورب 4 - بالمالية على المالية ا

وَ ذَٰكُرُو اللَّهَ لِحِ أَيَّاءِ ثَعْـ ذُودَاتٌّ فَـ مَن تَعَجُّلَ فِي يَوْمَانِ فَكُمْ إِثْمَ عَلَيْتِ وَمَن تَأَخُرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ إِنَّهِيْ وَ تُنْهُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿ فَا وَمِنَ أَنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي إِلْحَيَهِ وَإِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ۖ الْخِصَامِرِ ﴿ فَهُ وَإِذَا تُولَىٰ سَعِيٰ فِي الرَّمِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَ سُمَّلٌّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَدَ ۚ ﴿ فَهُ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّتِى إِنَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِرَّةُ وِ لِاثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمٌ ۖ وَلِيسَ ٱلْمِهَا ۗ وَهِنَ أَنَّاسِ مَر يُشْرِي نَفْسَهُ إِيْمِكَاءَ مَهْنَاتِ إِللَّهِ ۖ وَاللَّهِ رَهُ وفُ وَلَا وِلِعِبَ رِ ﴿ فَهِ يَتَأْمِنُهَا ٱلدِينَ ءَامَنُو الذَخُلُوا الدِينَ عَامَنُو الذَخُلُوا فِي إِسَّلْمِ صَحَافًا ۚ وَلَا تَنْبِعُو حُطُوتِ الشَّيْطُيِّ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوْ مُبِينٌ ﴿ فَيَانِ ذَلَلْتُم مِ كَانُو مُبِينٌ ﴿ فَا إِن ذَلَلْتُم مِ كَانِهُ م مَا جَآءَ تَكُمُ الْبَيْنَتُ فَعَلَمُو أَنَ اللَّهَ عَهِيزُ حَكِيمٌ ﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنَّ يَاشِيَهُمُ اللَّهُ فِي طُلُل مِنَ ٱلْعَكَمَةِ وَ لَمَاكَتِكُ مُ وَقُمِي أَلَامَرٌ ۗ وَإِلَى أَسُو تُرْجَعُ ۖ أَلَامُورُ ۖ ۖ فَإِلَى أَسُو تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۗ ﴿

عدة حركات ليزوماً • مد2 و 4 (و نا حوازاً • احماء ومباقع العبه ، حركان • تمحيم
عدمسيع 6 حكات ◊ مد حركيان • عدركيان • عدما لا يلفيظ • قبقلله

سَكُلُّ بَيْنَ إِسْرَآءِ بِلَ كُمْ - تَيْنَهُم بْنَ \_ايَتِمْ بِيِّنَاتُمْ ۖ وَمَن يُنَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ يَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلَّهِ قَلِي زُوِّنَ لِلذِينَ كَفَرُو الْحَيَرَةُ الدُّنيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلذِينَ ءَ مَنُواً وَالذِينَ إِنْفُوا فُوقَهُمْ يُومُ ٱلْقِيمَا ﴿ وَاللَّهُ يُرِرُقُ مَنْ يُشَامُ بِعَيْرِ حِسَابٌ اللَّهُ كَانَ أَلِنَّاسُ أَمَّةً وَجِدَةً فَبَعَثَ أَلَّهُ الْيَدِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزُلُ مَعَهُمُ الْكِئُبَ بِالْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ أَلْسَاسِ فِيمَا أَخْتَلَقُواْ فِي وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الذِينَ أُوتُوا ۚ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِنَتُ بَنِيًّا بَيْنَهُمُّ فَهُدَى أَلَّهُ الَّذِينَ وَمَثُواْ لِمَا آخَتَكُفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِصِ ۖ وَاللَّهُ يَهَدِى مَ يُشَاَّهُ إِلَىٰ صِرَط مُستَقِيم ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ وَأَنْ تَدْخُلُو الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّشَلُ الذِينَ مَلَوّاً مِن قَبْلِكُم مَّسَّنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ صَّرَّاءُ وَزُلِرِلُو حَتَّىٰ يَعُولُ الرَّسُولُ وَالذِينَ ءَ مَنُوا مَعَهُ مَتِىٰ نَصَرُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصَرَ أَلْلُهِ قَرِبِتُ ﴿ يَسْتُلُونَكُ مَاذَا يُمَنْفِقُونَ قُلُ مَا أَيفَقْتُ مِنْ حَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَالْافْرَبِينَ وَالْافْرَبِينَ وَالْمُتَكِينِ وَ بِنِ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُو مِنْ حَيْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ ۖ وَعَسِينَ أَن تَكُرُهُون شَنَا وَهُوَ عَيْرَ لَحَكُمُ وَعَهِنَ أَن تُحِبُوا شَيًّا وَهُوَ شَرَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُّمُ ۗ وَأَلْتُ لَا نَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْكُولِكَ عَنِ إِلَّهُمْ اِلْحَرَامِ فِنَالِ فِهِ فَعَ لَلْ فِتَالُ فِيهِ كَبِرَ ۚ وَصَدَّ عَى سَبِيلِ اِللَّهِ وَكُفًّا بِهِ. وَالْمَسْجِدِ إَلْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أُنَّهِمْ وَالْفِتْمَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْفَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ إِسْتَطَعُوا ۗ وَمَ يُرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَدِلَتِكَ حَبِطَتَ اَعْمَلُهُمْ فِي إِنْدُنْهَا وَالَاضِرَةِ وَأَوْلَتِكَ أَصْحَبُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَ مَنُواْ وَالذِينَ هَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَنَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِب م أَن يَسْتَكُونَكَ عَرِب إِلْخَمْرِ وَالْمَيْسِيِّ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ رَمَنَفِعُ لِنَاسٌ وَإِنْمُهُمَا أَحْدَرُ مِن نَفْعِهِمَا ۗ وَيُسْتَكُونَكَ مَادَا يُسْفِقُونَ قُلِ إِلْعَمْوَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْايَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ ١

﴾ مدة حركتات للنهما ♦ مد2 و 4 أو 6 جوازاً ♦ احضاء وضافع العبَّة (حركتان ♦ الصحيح ﴾ مد مسبع 6 حدكات ﴿ مند جنزكتنان ﴿ إِلَيْ الْمُنْظِ ﴿ ﴿ الْمُنْظِ ﴿ ﴿ فَاعْلَنَّا

فِي إِلدُّ نِيا وَ لَمَ حِرَاتُمْ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلْيَتَمِي قُلِ اِصْمَحْ لَهُمْ حَمَّرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَنُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصَالِمُ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ لَأَعْنَدُكُم إِنَّ أَلَهُ عَرِيرٌ حَكِمُ اللَّهِ وَلَا نَسَكِمُو الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُومِنَّ ۖ وَلَأَمَهُ مُومِنَـ ۗ حَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلُوَ أَعْجَبُ مَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِسُ وَلَعَمَد مُّومِنَ حَايِرٌ مِ مُّشْرِكَ وَلَوَ اعْحَبَكُمْ الْمُلَيِّكُ الْمُلَيِّكُ يَدعُونَ إِلَى أَنْهُ إِلَى أَنْهُ إِلَى اللَّهُ بِلَعُو إِلَى الْحَنَّةِ وَ لَمَعَ فِرَةَ بِإِدْنِهِ وَيُبِينَ مَ يَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكُ عَنِ الْسَجِيسِ قُلُ هُوَ أَذَى ۚ وَعَتَرِلُو البِسَاءَ فِي الْمَحِـ سِ وَلَا نَفَرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَهُرَبُّ ۚ فَإِذَا تَطَلَّهَٰ رَنَّ فَاتُّوهُ نَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهِ إِلَّ أَلَهُ يُحِبُّ اللَّوَينِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِتَ الْمُتَطَّهُرِتَ الْمُ نِسَآ وَكُمْ حَرَثُ لَّكُمْ فَاتُو حَرْثَكُمْ وَأَبِي شِشْتُمْ وَقَدِّمُو لِأَنْسِكُو وَتَقُو اللَّهُ وَعُلَمُو أَنَّكُم مُلَدَّةٌ ۚ وَبَشِرِ الْمُومِينَ الله وَلا تَعْمَلُوا اللَّهُ عُرْصَة لِأَيْمَنِكُم أَن تَبَرُوا وَتَنَفُّو وَتُصْلِحُو بَايْنَ أَنَّاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِـ وُآلِكُ

ا مدة حركت البريمة • مد2 و 4 أوة حوازاً • احتفاد ومناقع العبية حركتان • المحبت ا مدمسيع 6 حركات • صد حبركتيان 3 5 | قاطلة ومنا لا يُلقيط • فيقلية

لَّا يُؤَلِّمِذُكُمُ أَنَّهُ وِللَّهِ فِي قَحْ أَيْمَائِكُمْ ۚ وَلَكِنَ بِّوَاحِذُكُم بِمَا كَسَابَتَ فَوَيُكُمْ وَاللَّهُ عَقُورٌ حَدِيمٌ ﴿ لَلَّذِينَ يُولُونَ مِن لِسَابِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٌ ۚ فَإِن فَآمُهِ فَإِنَّ أَنَّهُ غَفُورٍ رَّحِبُ ۗ ﴿ وَإِنَّ عَزْمُو ا طَلَقَ فَإِنَّ أَلِنَّهُ سَمِيعُ عَلِي ﴿ فَي وَلَمُطَنَّفَ مَا يُرْبُصُونَ بِأَنفُسِهِنَ تُلَنَّةً قُرُوعٍ ۚ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ ۚ أَ يُكْتَمِّنَ مَا حَلَقَ آلَةً فِي-أَرْحَامِهِنَ إِلَى كُنَّ يُومِنَ بِاللَّهِ وَ لَيُوْمِرِ إِلَّاحِيِّ وَيُعُولُهُنَّ أَخَقُّ رِيْهِنَ فِي دَ لِكَ إِنَ اَرَادُو إِصْلَحًا ۗ وَلَكُنَ مِثْلُ اللهِ عَلَيْنَ وِلْمُعُونَ فِي وَلِرْجَالِ عَنَيْنَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مُرَّتَانٍ فَإِمْسَاكً مِمْعُرُونِ آوَ نَسْرِبِحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمُۥ أَن تَاحَذُوا مِمَّا ءَ تَيْتُمُوهُنَّ شَنَّا إِلَّا أَ يَحَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ ۚ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا إَفْلَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُذُودُ اللَّهِ فَلَا تُعَنَّدُوهَا ۚ وَهُمَ بَلَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الطَّلِمُ إِنَّ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَجِلُّ لَهُ مِنَ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرُهُ ۚ فَهِن طَنْقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَ يُتَرَاجَعَاۤ إِل طَنَاۤ أَ ۖ يُقيمًا حُدُودَ أَللَّهِ وَتِلِكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِفَوْم يَعْلَمُ نَ اللَّهِ

ا مدة حركات كيزوماً ﴿ مد2 و4 أوق حوازاً ﴿ احماء وماقع العبَّة (حركان ﴿ تمجمع المعالم ومنا لا يُلعبط ﴿ فيقلبه

وَيُوالِيُوا

وَإِذَا طُمَّتَتُمُ ۚ أَنْسِكَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ۚ يَعَهُوفِ أَقّ سَرِجُوهُنَ بِمَعَرُ ۚ فَي وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَازًا لِنُعْتَدُونَ وَمَ يُفْعَلَ ذَ لِكَ فَقَد طُمَر نَفَسَةً ﴿ وَلَا لَنَّجِذُو ءَ يَتِ إِللَّهِ هُزُوٓا ۗ وَاذْكُرُو يْعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْسِ وَالْحِكْمَةِ يَمِطُكُمُ لِهِ وَاتَّقُو اللَّهُ ۚ وَاغْلَبُوۤ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْرٍ عَلِيمٌ ۖ اللَّهِ وَإِذَا طَلُّهُمْ ۗ مِنْسَاءً فَبَلَعَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَشَّلُوهُنَّ أَرُّ يُنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذًا تُرْضُو نَيْنَهُم بِلْعَيْفِي ذَلِكَ بُوعَظُ بِهِ مَن كَالَ مِكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَ لَيْتُومِ اللَّحِيِّ ۚ دَلِكُومُ أَزَلِي لَكُمْ وَأَلْهُمَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا نَعْلَمُ زَرَّ ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدُهُ لَ حَوْلَيْنِ كَامِلَنِ ۚ لِمَنَ آرَادَ أَ يُتِمُ أَرْضَعَا ۚ وَعَلَى ٱلْمُؤْلُودِ لَهُ رِزَقُهُ فَ وَكِسُونُهُنَّ بِلْعَنَّ فِي لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ اللَّا وُسَعَهَا لَا تُصَلَّارَ وَلِدَةً إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكً فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَى تُرَاضٍ مُنْهُمَا وَنُشَاوُرِ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ ارَ تُمُّرُوانَ تَسَتَرَضِعُوَ أَوْلَدَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ وِذَا سَلَّمْتُم مَا ءَ لَيْتُمْ بِلْغُرُ فِي ۗ وَلَّنُو اللَّهُ ۗ وَعَلَمُو ۖ أَنَّ أَلَّهُ كِالْغَمْلُونَ بَصِرٌّ اللَّهِ

ا مدة حركات للرومة ﴿ مد2 و4 أو 5 موازاً ﴿ ومفاتم ومناقع الفيه حركيان ﴾ تمجيم ا مدمسيم 6 حركات ﴿ صد حركيان ﴿ عبد حركيان ﴾ فيقلبه

وَ الَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَجًا بِتَرَبُّصَنَ بِأَغْسِهِنَّ آرَيْعَةً أَشْهُر وَعَشَّراً فَإِذَا بَلَغَنَ أَحَلَهُنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ وِلْمَعَرُفِي ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَبِرٌّ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّصَيْمَ بِهِ مِنْ خِصَبَةِ إِيسَاءِ أَوَ أَكُنُ نَشُرُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَهُ أَنكُمْ سَتَذَكُّونَهُ يَ وَلَكِرَ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ۚ إِلَّا أَن تَقُولُو قَوْلا مَعْـرُوفًا ۗ ۞ وَلَا تُعَيْرِهُ وَ عُفَدَةً أَلْيَكَاحٍ حَقَّىٰ يَسَلُّغُ ٱلْكِنَابُ أَحَلُّهُ الْكِنَابُ أَحَلُّهُ وَعَلَمُو أَنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي آيفُسِكُمْ فَحَذَرُ ۗ وَعَلَمُوا أَنَّ أَنَّهُ عَفُورٌ حَلِي ﴿ إِنَّ إِنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ رَالِ طَنَّهُمُ السِّيَّاءَ مَا لَمْ نَمُسُوهُنَ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيصَةً ۚ وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدْرُهُ مَتَعَا بِلَمَعُرُونِ كُونَ عَلَى ٱلْمُقْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّنْتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَضَ مُثَّرّ الْهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا ۚ يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُو أَلذِهُ بِيَدِهِ عُمْدَةً البِّكَاجَ ۗ وَلَا تَعْفُو ٓ أَفَرَبُ لِشُّمُوكَ ۗ وَلَا تَسَوُ الْفَصَلَ بَيْكُمْ إِنَّ أَنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِرَ رُا اللَّهِ

ه مدة حركتات كنوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ وحفاء وساقع الفيلة , حركتان ♦ تعجيم المد مسيع 6 حركات ﴿ مسد حسركتسان ﴿ 3 إِنَّ النَّاسَام وَمَنَا لَا يُلْفِسَظُ ﴿ ﴿ فَتَمَلَّتُهُ

حَنْفِظُو عَلَى أَلْصَهَ لَوَتِ وَ لَصَّا لَوِهِ إِلَّوْسَطِيٰ وَقُومُواْ لِلهِ مَنْ إِنْ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ذَذْكُرُوا اللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيُذَّرُونَ أَزْوَجًا وَصِينَةً لِإَزْوَجِهِم مَتَعَا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَبْرَ إِخْرَاجٌ ۖ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي -أَنفُسِهِنَ مِي مُعْدُنُ فَ وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَجِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَينَ مَتَعُ وِلْمَعُونَ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِبِ ثَلَيْ الْكُلُّفِ يُبَيِّنُ الْمُتَّقِبِ لَيْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَ يَنتِهِ لَمُلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَلَمْ تَكَرُ إِلَى أَلَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِياهُمْ ﴿ إِنَّ أَلَلَهُ لَذُو فَضَلِّ عَلَى أَنْذَ إِنَّ وَلَكِنَّ أَحَاثُمُ أَنَّاسِ لَا يَشْحُكُرُونَ ﴿ وَقَيْتِلُوا فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهِ مَّن ذَا أَلَدِ عُرْضَ اللَّهُ فَرَضًا حَسَنَا فَيْضَوِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْدَةً وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيُبْصُمُّ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿

€ مدة حركت البريما ♦ مد2 و 6 إو 6 موازاً ♦ احضاء ومدافع الفية حركتان ♦ تفحيم ♦ مدمسيع 6 حركات • صند حبركتيان | 3.5 ♦ انفيام وماً لا يلمنط ♦ فيقلية

أَلَمْ تَدَرَ إِلَى ٱلْمَلَلِامِ كَيْنَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعَدِ مُورِئَ إِذْ قَالُو اِلنِّحَ، لَهُمُ الْعَتْ لَنَا مَلِحَا نُفَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالَ هَلَ عَسِيتُ مُنْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمِنَّالُ أَلَّا لُفَتِلُوا تَ الْوَا وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَدُ اخْرِهْ ا مِن دِيدِنَا وَأَبْنَآيِنًا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الُ تُولُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِتَهُهُمْ إِنَّ أَلَهُ فَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًّا ضَالُوا أَنِّن يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَنَا وَخَوْنُ أَحَقُّ وِلْمُلَّكِ مِنْهُ وَكُمْ يُوتَ سَعَـةً مِنَ ٱلْدَلِّي قَالَ إِنَّ ٱللَّهِ ٱلْسَطِّفِـهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُولِيَ مُلْكُمُ مَنْ يُشَاءً ۚ وَاللَّهُ وَسِمُ عَسَامِهُ ۗ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ رَانًا مَا يَهُ مُلْكِهِ أَنْ يَالِيكُمُ الْتَكَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِن زَيِّكُمْ وَيَقِيُّةً مِمَّا تَدَرُكَ مَا لَمُوسِولِ وَمَالُ هَــرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَكَبِكُا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِمَ لَّاكِمَ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّومِنِ سَنَّ ا

ه مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ ومقام وما قع الفيلة , حركان ♦ نفحيم ا مد مسيع 6 حاكات ♦ صد حاركتان ♦ ( ) ♦ ( نفاله وما لا يُلفيظ ♦ فيقلله

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَنَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رَفَّ مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ وَمَ لَمَّ يَطْعَمُّهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَّا مَنِ إِغَدَّكَ غَرْفَةً بِيَدِهِ قَشَرِبُو مِنْهُ إِلَّا قَلِيلا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَ لَذِيرِنَ ءَامَنُو مَعَهُ قَالُوا لَاطَافَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ أَلْذِينَ يَظُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللَّهِ كُم مِّلَ عَلَيْ اللَّهِ حَكُم مِّ فِئَةٍ قَلِيكَ إِ عَلَيْتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ فِ إِنَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ آلِ وَلَمَّا بَرَزُو لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا آفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرا وَثَبِيتَ أَفَدَامَنَا وَنَصِيرًا وَثَبِيتَ أَفَدَامَنَا وَ نَصُرُونَا عَلَى أَلْفَوْمِ اِلْبُ مِرْسَ اللهِ فَهَـزَمُوهُم بِاذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ جَالُوبَ وَءَ بِهُ أَلَّهُ الْمُلَكَ وَلِحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَامُ وَلَوْلَا دِفَّعُ اللَّهِ إِنْنَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْصِ لُفَسَـدَتِ إِلَارْضَّ ۗ وَلَحِكِنَّ أَنْهَ ذُو فَضَهِ لِي عَلَى ٱلْعَسَلَمِ سَنَدٌ ﴿ وَلَكَ ءَايَسَتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ وِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِمِنَ اللَّهُ الْمُرْسَلِمِنَ اللَّهُ

© مدة حركات ليريما © مد2 و 4 أون حوازاً الله المفاد ودافع الفيد حركيان الا تفحيم ● مدمسيع 5 حدكات الا فيد حبركيتان الا أله الا المستقل الا فيفلية ورب 5

تِلْكَ أَرُسُلُ ۗ فَضَلْنَا بِعَصَهُمْ عَلَىٰ يَعْضَ مَنْهُمْ مَنْ كُلُّمَ أَللَّهُ وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَتٌ وَءَ تَيْنَا عِيسَى إِنْ مَرْبِيمَ ٱلْبَيْنَتِ وَأَيَدُنَهُ بِرُوحٍ إِلْفَادُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ مَا إَفَتَ تَلَ ٱلذِينَ مِ ۚ بُعَدِهِم مِنَ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّتُ ۗ وَلَكِنِ إِخْتَلَاقًا فَعِنْهُم مَنَ - مَنَ وَمِنْهُم مَّ كَفَرَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ مَا إَفْتَ تَلُو وَلَكِنَ أَللَّهُ يَفَعَلُ مَا يُرِبِدُ إِنَّ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَلدِينَ ءَامَنُو آلفِقُوا مِمَا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمَ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَعَةً وَ لَكَفِرُونَ هُمُ مَظَيِدُنَّ فِي أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مُو ٱلْحَيُّ الْقَيْرُمُ الْكَالِدَ عُدُهُ مِينَةً وَلَا ذَرَمَ لَهُ مَا فِي أَسْمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارَضِ مَن ذَا أَلْذِ عُ يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِدْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِ وَمَا حَلْفَهُمُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَنِّء مِّنَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَلَانِنَ ۚ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَطِيمُ ﴿ إِنَّا إِلَّاهَ فِي الدِنَّ وَ تُبَيَّنَ أَرَّشَهُ مِنَ ٱلْعَيِّ فَكَ يَكُفُرُ وِ لَطَّغُوتِ وَيُومِ مِنْ اللَّهِ فَقَلِدِ إسْتَمْسَكَ وِلْعُرْوَةِ أَلُوثُهِي لَا أَفِصَامَ لَمَّا ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ

• مدة حركات ليوماً • مد2 و4 (و 0 حوازاً • المفام وساقع الفيّة حركان • تمجيم • مد مسبع 6 حكات • مد حركتان • 12 • الفنام وما لا يُلمنظ • فنقلة

إِنَّهُ وَلِنَّ الَّذِينَ مَ مَنُو يُحْرِجُهُم مِنَ أَشَّلُمَتِ إِلَى أَنَّهُ إِلَّى وَ لِذِيرِ نَ كُفَرُو ٓ أَوْلِيآ أَوُهُمُ الْظَلَّهُوتُ يُخْرِحُونَهُم مِنَ أَنُّورِ إِلَى أَظُّلُمَتُ ۗ أُزْلَيَاكَ أَصْحَبُ الْبَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلذِي حَالَجُ إِنْرَهِيمَ فِي رَبِعِهِ أَنَ - يَهُ اللَّهُ الْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِنْهِيمُ رَبِّي ٱلذِي يُحْمِ وَيُسِتُّ قَالَ أَنَا أُحْمِ وَأُمِثُّ قَالَ إِنرَهِيمُ فَإِنَ أَلَهُ يَالِحَ وِ لشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَاتِ مِمَا مِنَ ٱلْمَشْرِي فَبُهِتَ ٱللهِ ٢ كُفُرٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى إِلْفَوْمَ أَطَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَذِى مَسْرً عَلَىٰ فَرْيَة وَهِيَ حَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَينَ يُمْجِي هَـٰذِهِ إِمَّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ أَنَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعْثَهً ۚ قَالَ كُمْ لِبِثَّكَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَى فَالَ بَل لَبِثْتَ مِ ثَنَةً عَـ مَرْ فَ عُلِرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَعُرِ إِلَىٰ جِهَارِكُ وَلِنَحْعَلَكَ ءَيكة لِذَاسِ وَنَظْرِ إِلَى ٱلْعِظَير كَيْفَ تُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّ فَكَنَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُنِّ شَيْءٍ قَدِبَرٌ هِ

© مدة حركات للروما © مد2 و 4 (و 6 جوازاً الله و الله الله و الله الله و الله

وَإِذْ قَالَ إِنرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِّي حَكَيْفَ تُحْدِ إِلْمَوْتِينَ قَالَ أُولَمْ تُومِنَ قَالَ بَلِيْ وَلَكِرَ لِيَطْمَيِنَ فَلْهِي فَالَ فَحُذَ ٱرْبَعَة مِنَ أَطَّايِرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَخْصَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلَ مِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعَيتًا ﴿ عَلَمَ أَنَّ أَلَهُ عَزِيزٌ حَكِمٌ ۗ مُّثَلُ الذِينَ يُسْفِفُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ كُمُثُلِ حَبَّةٍ ٱلْبِيْتَ سَنَّعَ سَكَابِلَّ فِي كُلِّ سُبِّلَةً فِي ثَلَّهُ حَبَّلًا وَاللَّهُ يُصَعِفُ لِمَ نَشَامًا وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِمُ اللَّهِ الذِينَ يُمفِقُونَ أَمُولَهُمْ

فِي سَبِيلِ إِنَّهِ ثُمَّ لَا يُسَبِعُونَ مَّا أَنفَقُو مَنَا وَلَا أَدى لَّهُم، آخُرُهُمْ عِندَ رَفِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ قُولَ مُّعُرُونٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٍ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنَّ حَلِمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو لَا نُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِلْمَنَ وَالَاذِىٰ كَلذِے يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ أَنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ إِلَا حِرٍّ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاثُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَعُهُ صَلَدًا لَا يُفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِنا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ٤ الْقَوْمُ ٱلْكِفرِنَّ اللَّهِ

2 المالية 5 - الما

وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ النِّفَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتُنْسِينًا مِنَ ٱلفُسِهِمَ كُمُثُلِ جَنَّةِ بِرُبُوةٍ آصَابَهَا وَابِلُّ فَوْ نَتُ احْلَهَا صِعْفَيْنِ فَإِلَّهُ يُصِنَّهَا وَابِلُّ فَطُلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ رُ اللَّهِ آيُودٌ أَحَدُكُمْ اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نَخِيل وَأَعْنَبِ تَحْرِے مِن تَحْيَهَا أَلَانُهَ رُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ إِشْمَرَتِ وَأَمَابُهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَ ۚ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرُفَتُ ۚ كَذَٰلِكَ بُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْايَتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ فَا يَتَابُّهَا الَّذِينَ مَ مَنُوَ أَنفِقُو مِن طَيِّبَتِ مَا كَيْسَةِ وَمِنَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلارْضِ وَلَا تَيَمُّمُو الْخَبِيثَ مِنْهُ تُمفِقُونَ وَلَسْتُم يِتَ جِدِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِصُو فِيهِ ۗ وَعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي حَمِدًا الشَيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرُ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاعِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مُغَـفِرَة مِنْهُ وَفَضَلًّا وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِمٌ ۗ يُولِيَ الْحِكَمَةُ مَ يُشَاءً ۚ وَمَن يُوتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدُ ا وِنْ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَهُ لُو الْآلُبِّ ١

ا مدة حركات ليوما ♦ مد2 و4 أو 6 حوازاً ♦ ومقام ومواقع الفيه حركيان ♦ تمجيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ صدحتركتان ﴿ فيمليه وَمَا آَهُ مَن نُدَو مِن نَّهَ عَةٍ أَوْ نَدُرْتُم مِن نَّ ذُرِ فَإِنَّ آللَهُ يَعَلَمُ أَنْ وَمَا لِطَلِيدِ فَ مِنْ أَنْصِ رِ اللَّهُ إِلَّ تُبَدُّو الصَّدَقَتِ فَيْعِمَا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُهُ فَرَآة فَهُو خَيْرٌ لِنَّكُمْ وَنُكُفِرْ عَنحَكُم مِن سَيِّةً يُحِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّا كَالُبُكَ هُدِ لَهُ مَرٌّ وَلَحِكَنَ أَنَّهُ يَهَدِهُ مَن يَشَاكُ وَمَا تُسْفِقُو مِنْ حَيْمٍ فَيلاً نفس حَكُم وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا أَنْتِعَاءَ وَحَدِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُو مِنْ حَيْرِ يُوكِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظَّلِّمُونَ اللهُ عَرَاءِ الدِينَ أَحْصِرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لايستطيعوب ضربا فإلارص يحسبهم الْجَاهِلُ أَغْيَدِياءَ مِنَ أَنَّعَفُّهِ تَعْرِفُهُم بِسِيهِهُمْ لَا يَسْتَلُونَ أَنْنَاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُو مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَنَّهَ بِهِ عَلِـمُ ﴿ إِلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالتِيلِ وَ نَهِ ارِسِرُ وَ عَلَيْدِ لَهُ فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِ مُ وَلَا خَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ فَيْ

ه مدة حركتات كريماً ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ احفاد ومناقع الفيَّة رحركتان ♦ نفحية المد مسيع 6 حركات ﴿ مسد حبركتسان ﴿ ٨٨ ♦ ادفسام وسأ لا يُلمسخَدُ ♦ فنفلته

ٱلذِينَ يَاكُلُونَ ٱلرَّهِۥ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الذِے يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطُلُ مِنَ الْمُسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو إِنَّمَا ٱلْمَنْعُ مِثْلُ ارِدِيا وَأَحَلُ أَنَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ أَرِيَّهُ فَمَن جَاءَهُ مُوعِطَهُ مِ زُيِّهِ وَسَهِىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ عَأْ وَلَيْكَ أَصْحَبُ اليَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوتَ ﴿ لَيْ يَمْحَقُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا وَعَمِلُوا الْصَلِحَةِ وَأَقَامُو الصَّلَةِةَ وَهُ تُوْ الزُّكَ أَ لَهُ مُرَاجِرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۗ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُوا بِأَنَّهُو اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ أَيِّرَدَ إِن كُنتُم مُّومِدِينَ ۖ فَيَ لَمْ تَفْعَلُو فَادَنُو بِحَرْبِ مِنَ أَلْلَهِ وَرُسُولِهِ ۖ وَإِل تُنْتُمُ فَلَكُمُ وَهُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْمِعُونَ وَلَا تُطْلَعُونَ ۖ وَلَا تُطْلَعُونَ ۖ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَسَطِرَةً إِلَىٰ مَيْسُرَةً ۚ وَأَن تَصَّدُقُو خَيْرِ لَكُمْ ۗ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يُؤْمَّا تُرْجُعُونَ فِيهِ إِلَى أَنْهِ ثُمُّ تُوَوِّنَ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُ لَا يُطَلَمُ لَا يُطَلَمُ لَا يَظْلَمُ لَ

ا مدة حركات ليروما • مد2 و 14و حوازاً • وخماء وماقع الفيه حركيان • تهجيم ا مدمسيع 6 حركات • صدحبركتيان • (مسام وما لا يلميند • فيقلية يَّنَأَيُّهَا ٱلذِينَ مَ مَوْ إِدَا تَدَايَعَمُّ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَحَتُبُ اللَّهِ وَلَيْكُتُ بِّينَكُمْ كَاشِهُ وِلْعَدْ إِلَّ وَلَا يَابَ كَاتِبُ أَنْ يُكُنُكُ كُمُ كُمَّا عَلَّمُهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُنَّ وَلَيْمَلِي إِلَّذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ وَلَيْتُقِ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَنْحَسَ مِنْهُ شَكَا اللَّهِ وَلَا يَنْحَسَ مِنْهُ شَكَا فَإِن كَانَ أَلذِ ٤ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَ. يُنِيلُ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ وِلْعَدَالٌ وَاسْتَشْهِدُو شُهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمَرَأَتَ نِ مِمَّن رَضُونَ مِنَ أَشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدِ لَهُ مَا فَتُذَّكِّرَ إِحْدِ الْهُمَا ٱلْاحْرِي وَلَا يَابَ أَشَّهَدًا مُ إِذَا مَا دُعُو وَلَا تَسْتَعُو أَلَ تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِينَ ذَلِكُمُ أَفْسَطُ عِندَ أَنَّهِ وَأَفُومُ لِشُّهَدَةِ وَأَذِينَ أَلَّا تَرْتَابُو ، إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَرَهُ عَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّا تُكُنُّبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوۤ إِذَا تَبَايَعْتُمُ ۗ وَلَا يُصَدَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ اللَّهِ وَإِد تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِحِكُمْ وَتُقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ حَدُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِحُلِّ شَرِعٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِحُلِّ شَرِعٍ عَلِيمٌ ا

ه مدة حركات كيزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ وحماء وماقع الفيلة , حركان ♦ فيخلم المد مسيع 6 حركات • صد حبركيان ♦ 4 الانسام وما لا يُلفينظ ♦ فيغلبه

وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرَ وَكُمْ تَجِدُو كَانِبًا فَرْهَن مَّفْهُوضَا ۗ فَإِنَ آمِنَ بَعْصُكُم بَعَضَا فَلْيُؤَدِّ إِلَّذِ ﴾ [وتُنمِنَ أَمُنَتَهُ ﴿ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبُّهُم وَلَاتُكُمُّو الشَّهَا لَه اللَّهُ وَمَ بُحَتُمُهَا فَإِنَّهُ عَ ثِنَّمْ قَلْبُكُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَدِيٌّ ﴿ إِنَّهُ مِنَا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّو مَا فِي - أَفْسِكُمْ الْوَ تُحْفُوهُ يُحَاسِنَكُم بِدِ إِنَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى صَحُلِ شَرْهِ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مِنْ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُدرِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيْهِ وَ لَمُومِنُونًا ۚ كُلُّ - مَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَلَّهِ وَكُلُّهِم ورسله لانفرق بين أحد في رُسله وقالو سَعِنا وَأَطَعَنَا عُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيرٌ ١ أَللَّهُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كُسَبَتُّ ۗ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُّ رَيِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن سِّينَا أَوَ اَخْطَأَنَّا ۚ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلذِينَ مِن قَبْلِنَا ۖ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِلْنَا مَا لَاطَافَةً لَمَا بِهِيَّ وَعَفْ عَنَّا ۖ وَعَفْرَلُنَّا ۗ وَرَحَمْمَا ۗ أَبِتَ مَوْلِمُنَا فَ سُمِّرُنَا عَلَى أَلْفَوْمِ الْحِيفِوسَ فَ

همدة حركات البرومة • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • ومفاع ومداقع الفية حركان • نفحيتم • مد مساح 6 حركات ◊ مسد حركتسان • 4 (رغسام وساع لا بلسخت

## مِنْ لَوْ الْحَادِينَ الْحَدَدُ الْحَدُونَ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُدُ الْحَدُونَ الْحَدُدُ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُدُ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُ

أَلْتُمَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الْمَدُّ الْفَيْمُ إِنَّ زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِفَ وِلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهِ وَأَرْلَ أَشَّوْرِتُهُ وَ لِإِحِمْ اللَّهِ مِن مَّلُّ هُدى لِينَاسِ وَأَمْزُلُ أَلْفُرَةً نَ إِنَّ الذِينَ كُفُرُو بِثَابِتِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنْفِقَامِ لَ أَللَّهُ لَا يَغْمِىٰ عَلَيْهِ شَخَهُ فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَي هُوَ الذِي يُصَوِّرُكُمُ فِ إِلَازِحَامِ كَيْفَ يَشَاءً ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۚ ٱلْعَهِيزُ الْحَكِمَ ۗ هُوَ أَلَذِ ٤ أَمُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ مِنْهُ وَايَتْ مُعَكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنَبِ وَأَحْرُ مُتَشَبِهَتَ ۚ فَأَنَّ أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنِعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ إِنْهِمَاءَ ٱلْهِتُمْنَةِ وَيْتِمَاءَ تَاوِيلِهِي وَمَا يَعْمَلُمُ تَاوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَ لرَّسِيتُونَ فِي أِلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَ مَنَّا بِهِ كُلَّ مِنْ عِندِ رَيْنًا وَمَا يَذَكِّنُ إِلَّا أَنَّ لُوا الْا لَبُنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَمَا مِ لَذُكُ رَحْمَةً إِنَّكَ أَتَ ٱلْوَهَ أَنْ رَبِّنا إِنَّكَ جَمَامِعُ

السَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّبَ فِيهِ إِنَّ أَلْلَهُ لَا يُحَلِفُ الْبِيعَدَ وَالْ

ا مدة حركات النزوماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ اللهِ الْعَلَامِ وَمَا لَقِيًّا الْمُنَادُ حَرَكِينَ ﴾ معجبه المدونينية قدركات ﴿ مدونينيان [3] ﴿ وَعَسَامُ وَمَا الْأَلُوسِطُ ﴿ ﴿ فَيَعَلَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُّرُوا لَى تُغْرِفَ عَنْهُمُ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلُدُهُم مِّنَ أَشَّهِ شَيَّعًا ۗ وَأُۥ كَنْهِكَ هُمْ وَقُودُ أَيْهَارٍ ۞ كَذَأْبٍ مَ لِ فِرْعَوْلًا ۚ وَلَذِينَ مِن تَبْلِهِمْ كُذَّبُو بِهُ يُبَيِّنَا فَأَحَدُهُمُ اللَّهُ بِذُنَّوْمِهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِدَ فِي آلِي قُلُ لِلَّذِيثَ كَفَرُو سَنَّعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَدَمًا وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْ كَانَ لَكُمْ مَ يَدُّ فِي فِتَدَيْنِ إِلْمُتَمَّا ۖ فِئَةٌ تُقَادِلُ فِ سَهِيلِ إِللَّهِ وَأَفْرِيْ صَكَافِرَةٌ تُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَابِينَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يُشَالُهُ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَمِهِ بَرَة لِلْأَدِ لِي إَلَانِهِ إِنَّ وَيُنَّ لِنَّاسٍ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ الْمِسَاءِ وَالْبَيْنِ وَلْقَنَطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ ٱلْأَهْبَ وَلُفِظَ وَلِينَا إِلَّهُ مَا كُلُولَ إِلَّهُ اللَّهُ ا وَ لَخَيْلِ إِلْمُسَوِّمَةِ وَ لَانْعَسَمِ وَ لَحَرْبٌ ۚ ذَٰلِكَ مُنَــُعُ الْحَيَوْةِ إِلَّهُ آلِياً وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ ۞ قُلَ آرِ وَيُوكُمُ بِحَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلذِينَ إِنَّهَوْ عِدَ رَبِّهِمْ جَنَّدَتُ تَحْرِهِ مِن تَحْيِهَا أَلَانَهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُطَهَدُونً وَرِضُونَ مِنَ أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيعِ لا يَعْدِ عَالَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيعِ لا يَعْدِ عَالِهُ

• مدة حركات الريما • مد 2 و 14 و 15 الانتاء و دافع العبد حركان • معدد و دافع العبد حركان • معدد و دافع العبد حركان • فعللة

إللايت يَمُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَّا مَنَا فَاغْضِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ أَذِرِ آلَ إِصَّا إِضَّا إِنَّ اللَّهُ مِنْ وَصَادِقِينَ وَالْقَانِينَ وَ لَمُنْ فِيْدِينَ وَ لَمُسْتَغَفِّرِينَ بِالْاسْحَادِ ١٠ شَهِـ دَ أَلَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكُةُ وَأَنَّهُ لَكُو الْعِلْمِ قَايِمًا وِلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْمُرِيزُ الْمُكِيرُ الْمُكِيمُ اللَّهِ إِذَا لَدِينَ عِندَ أَلَّهِ إِلَّاسَلَمُّ ۚ وَمَا إَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُو الْكِتَبَ إِلَّاهِ ۗ بَعَندِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمَ ۚ بَنْ يَا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَى يَكُفُرُ بِدَيْتِ إللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ ﴿ فَإِنَّ خَاجُّوكَ فَقُلَ اَسْلَبْتُ وَخْهِىَ لِلهِ وَمَنِ إِنَّابَعَنِ ۚ وَقُل لِلذِينَ أَء تُو الْكِتَنَبَ وَكُلاِّمِينَ عَمَّسَلَمْتُ مِنْ عَإِنْ اَسْلَمُو فَشَدِ إِهْتَكُو ۚ وَإِن تُوَلَّقُ فَإِلَىمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِلْعِيادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُرُونَ يِدُيتِ إِنَّهِ وَيَفَتُلُونَ أَيَّبِينَ بِغَيْرِ حَقَ وَيَفَتُلُونَ ألذين يَامُرُونَ وِلْقِسْطِ مِنَ أَنَّاسِ فَبَشِرَهُ مِ بِعَذَابِ ٱلِهِ ﴿ ١٠ لَيْكَ ٱلذِينَ حَبِطَتَ آعَمَالُهُ عَ فِي إِنْدُنِيا وَالْمَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نُصِرِينَ اللهِ

ه مدة حركتات للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حواراً ♦ احتفاظ وساقع الفُلُم رحركتان ♦ معجوم 4 مد مسجع 6 حركات ♦ مدد حركتان ♦ 7 ♦ انتسام جمنة لا يُنسخط ♦ فيقلبه أَلَرُ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِنَ الْحَكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَّبِ إِنَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْسَهُمْ ثُمَّ يَتُولِنَ فَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنْهُمْ قَالُو لَى تَمَسَّنَا أَسَارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعَدُودَ تَ وَغَرَّهُمْ

فِينِهِم مَّا كَانُو يَفْتَرُانَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيُوْرِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطَلِّمُ وَ تَ إِلَيْهُمْ مَلِكَ ٱلْمُلِّكِ تُولِي إِلْمُهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلِّكِ تُولِي إِلْمُلَّكَ مَى تَشَاهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن لَّشَاءُ وَتُعِزُّ مَن كُشَاءُ وَتُعِزُّ مَن كُشَاءُ وَتُكِذِلُّ مَل تَشَدَهُ بِيكِكَ ٱلْخَرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَدْءٍ مَّدِيرٌ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي إِنْهَادٍ وَتُولِجُ اللَّهَارَ فِي إِلَيْهِ وَتُنْسِجُ الْعَيُّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرَزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّ لَّا يَتَّخِذِ إِلْمُومِنُونَ ٱلْكِمِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ إِلْمُومِئِنَّ ۖ وَمَ تَفْعَلَ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلَّهِ فِي شَرْءِ إِلَّا أَن تَدَقُّو مِنْهُمْ تُقِيًّ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُمْ وَإِلَى أَلْهُ وَلَمَصِيرُ فَي قُلِ إِن تُنَفَقُو مَا فِي مُدُورِكُمُ أَوْ تُنَدُوهُ يَعَلَمُهُ اللَّهِ وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَصَّلِّ شَيْءٍ فَدِ لَا آفِ

ورب 6 في الرعمليد

يَوْمَ تَنْجِدُ كُلُّ مَنْسَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ حَيْرٍ تُحْضَلُّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحْدِرُكُم اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُونَ إِلْهِ مَا لِهِ الْمِهَادِ اللَّهِ عَلَى إِن كُنْتُمْ تُجِبُونَ أَللَّهُ هَ تَبِعُونِي يُحْبِ مُكُمُ اللَّهُ وَيَسْفِرْ لَكُرْ ذَنُوبَكُرْ ۖ وَاللَّهُ عَقُورَ رَّحِيكُمْ اللهُ قُلُ ٱطِيعُو اللهُ وَ رَسُولُتُ وَ فَإِلَّ أَللَهُ لَا يُحِبُ الْكِفِرِنَ ١ إِنَّ أَلَّهُ إَصْطَفِي ءَدُمُ وَنُوحًا وَءَ لَ إِنْ أَلَّهُ إَصْطَفِي ءَدُمُ وَنُوحًا وَءَ لَ إِنْ رَهِيمَ وَءَ لَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَدَّ بَعْضَهَا مِنَ بَعْضِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنَّے نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَشِيعِ مُحَرَّرًا فَتَعَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ أَسِمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّ وَضَعَتْهَا أَيْنَ وَاسَهُ أَعَارُ بِمَا وَضَعَتْهَا وَلَيْسَ أَذَكُمُ كَالَانِينَ ۖ وَإِنَّے سَمَّيْتُهَا مَرْيَدٌ ۗ وَإِنَّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتُهَا مِنَ أَشَّيْطُنِ إِلرَّجِمِ إِنَّ فَنُقَبِّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتُهَا بَاتًا حَسَنّاً وَكَفَلَهَا زَّكِّرِنَا ۚ كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَّكُونِيَّا مُ الْبِيحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِرْقًا ۖ قَالَ يَمَرْيُمُ أَبَنُ لَدِي هَدَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِدِ إِنَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ رُزُقُ مَ لَيْنَاهُ بِغَيْرِ حِسَدَ بِ إِنَّ ٱللَّهَ رُزُقُ مَ لَيْنَاهُ بِغَيْرِ حِسَدَ بِ إِنَّ

ا مدة حركات للزيماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ ومقاء وماقع الفئم حركان ♦ تفحيم المدمسية 6 حاكات ◊ صد حركتان ♦ 5 م الفيام وما لا يُلفيط ♦ فيقلية عرب ۶

هُنَالِكَ دُعَا زُحِكِرِبَّاءُ رَبُّكُمْ ۖ فَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِ لَّدُمكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِلَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَنَّ فَنَادَتُهُ الْمُلَيِّكُةُ وَهُو قَايِم يُصَلِّح فِي إلْمِحْرَابِ أَنَّ أَنْهَ يُبَشِّرُكَ مِيَحْيِيٰ مُصَدِّفًا بِكَلِمَة فِنَ أَسَّهِ وَسَنِيدًا وَحَصُورًا وَبَيِيتًا مِنْ أَصَدِونَ ﴿ فَالَّا رَبِّ أَيِّنَ يَكُونُ لِحِ عُلَم وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِبَهُ وَمْرَأَتِي عَاقِلًا قَالَ كَذَلِكُ اللَّهُ يَهُمَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِحْمَلَ لَيْ مَا يَثَاءُ اللَّهُ عَالَى ثَا مَا يَثَاءُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَا عَلَّلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى قَالَ مَ يَنْكُ أَلَّا تُكَلِّمُ أَنَّ اسَ ثَلَثَةً أَنَّ مِ إِلَّا رَمْنًا ﴿ ذَكُّمُ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَ سَيِّحٌ وِ لْعَشِينَ وَ لِابْكِرِ ۚ ۞ وَإِذْ قَالَتِ وَالْمُلَيِّكَةُ يَمُرْيُمُ إِنَّ أَنَّهُ إَصْطَفِيكِ وَطُلَّهَ رَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ فِسَاءَ إِلْعَكَمِ مِنَ ﴿ يَهُ يَعُرُيكُمُ الْمَنْكُمَ لِرَبِكِ وَسَجُوبِ وَ رَكِعِ مُمَّ أُرَّكِوِاتَ ﴿ وَلِكَ مِنَ ٱلْبَآءِ اِلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَّاكُّ وَمَاكُتَ لَدَيهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَطْمَهُمُ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَحٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْلَصِمُ ذَ ﴿ إِذْ قَالَتِ إلْمَالَتِكُهُ يَمَرِيمُ إِنَّ أَنَّهُ يُكَثِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ السَّمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى إِنْ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي إِنَّ أَيْهَا وَ لَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِانَ ﴿

﴾ مدة حركت ليروماً ♦ مدة و 4 أوة حواراً ♦ احتفاء ومواقع الغُية , حركت ♦ الفحية ♦ مد مسبع 5 حركت مسدّ حركتان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الانتَامُ وَمَا لَا بِلَمَاطِ ﴿ ﴿ فَمَالُكُ

وَيُحْكَنِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمُهَدِ وَكُهُلًا وَمِنَ أَصَلِحِنَّ اللَّهِ قَالَتَ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَد وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرُ اللهِ مَا لَكُ كَذَلِكِ إِللَّهُ يَحْلُقُ مَا يَشَالُوا ۚ إِذَا فَضِيَّ أَمِّرُ فَإِلَّمَا يَفُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُمُ نُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنَبَ وَ لُحِكَمَةً وَ التَّوْرِيةَ وَ لِإِجِيلَ وَرَسُولًا إِلَّىٰ بَينَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّ قَدْ جِنْتُكُمْ بِذَيَّة فِي زَبَّكُمْ إِلَّىٰ بَيْ إِنَّ إِنَّاكُمْ إِنْ أَخَلُقُ لَكُمُ مِنَ أَطِينِ كُهَ مَرِ الطَّيْرِ فَأَهُمُ عِيدِ فَيَكُونُ طَلَيْنًا بِإِدْنِ إِنلَهِ وَأَبْرِئُ الْآسِكَ مَهُ وَلَابْرَصَ وَأَخْجِ إِلْمُوْتِيْ بِإِذْنِ إِلَّهِمْ ۗ وَأُنْكِبُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِـرُونَ فِي يُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِمَ لَكُمُ إِلَى كُنتُم مُومِدِتَ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَمَّوْرِ لِهِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلذِے حُمْرِمَ عَلَيْهِ كُمَّ وَجِمَّتُكُمْ بِدَيَّةً مِّ زَبِّكُمَّ ذَ تُنْفُو اللَّهُ وَٱطِيعُونَ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَبِّحٍ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُ ۗ ۗ هَذَا صِرَط مُسَتَقِيمٌ ﴿ فَكُمَّا أَحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أَصَارِى إِلَى أَسَّى قَالَ ٱلْمُحَوَّارِيُّونَ تَحْنُ أَصَارُ اللَّهِ عَمَنًا بِاللَّهِ وَشَهَدَ بِأَنَّا مُسَلِّمُ نَ اللَّهِ وَشَهَدَ بِأَنَّا مُسَلِّمُ نَ اللَّ

ا مدة حركتات للزوماً ﴿ مدة وقال الله ومنافع الفُلَة (حركتان ﴿ تمجيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ مد حدركتان ﴿ قدمسة ﴿ ﴿ الشَّام وما لا يُلْعَدَدُ ﴾ فيمليه

رَبُّنَا ءَامَنَا بِمَا أَرْكُتُ وَتُبَعْنَا أَرْسُولُ ذَكُّتُنَا مُعَ أَشْهِدِنَ ۚ ﴿ وَمَكَرُو وَمَكَرُ أَلَنَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ إِنَّ قَالَ أَنَّهُ يَعِيسِينَ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الْبَعُوكَ فَوْقَ ٱلذِينَ كُفُرُوۤ إِلَىٰ يَوْمِ اللِّهِيَـ مَلَّةً ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا أَلِذِينَ كَفْرُو فَأُعَذِّنَهُمْ عَذَامًا شَيدِيدًا فِي إِلَّهُ نَبِ ا وَ لَاخِرَقِّ وَمَا لَهُ مِ مِن تَصِيرِنَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ۖ عَمَنُو وَعَصِلُو ا مَسَالِحَتِ فَنُوفِيهِ مُرِدَأُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ أَطَالِهِ بَنَّ اللَّهُ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَتِ وَ ذَكِرٍ الْحَكِمِ ۗ ۞ إِنَ مَثَلَ عِيسِين عِندَ أَللَّهِ كُمَثَلِ مَ دَمَّ حَلَقَتُهُ مِن تُرَابِ ثُمُّ فَالَ لَهُ كُنَّ فَيَكُمُ نُ الْكُنَّةِ الْمَقَ مِ زُبِّكً فَلَا لَكُ مِنَ ٱلْكُنْتُرِنَّ اللَّهُ وَالْمُ فَمَنَّ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ فَقُلَّ تَعَالُوْ نَدَعُ أَنْ اَهَ مَا وَأَنْ اَءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَفْسَكُمْ

• مدة حركات ليوما • مد2 و 4 أوة حوازاً • ومفاع وماقع الفية حركين • يتجيم • مد مسبع 6 حركات • صد حركيان • 57 ♦ انفيام وما لا يلسخد • فنفلة

ثُمَّ نَهُمَّلَ فَنَجُعَلَ لَعَنَتَ أَشِّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِاتَ ﴿

إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ ۚ وَلِيتَ اللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِكُمُ إِنَّ فَإِن تُولَقُ فَإِنْ أَلَّهَ عَلِيمُ إِنَّهُ فَسِدِينَ ٢ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُو إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَّاءٍ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُوٰۥ قُلْ يَتَأَهُّو أَلَّا نَعَسَبُدُ إِلَّا أَنَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَبَ ثَا وَلَا يُتَّحِذُ بَعْضَىنَا بَعْصًا آرْبَابًا مِن دُونِ إِللَّهِمْ فَإِن تُولُّو فَقُولُو اِشْهَادُو بِأَلَا مُسْلِمُ نَ ﴿ يَا هَلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِ إِنْ هِمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعْفِلُونَ إِنَّ هَانَتُمْ هَنَوُلاً وَحَجَسْمٌ فِيمَالكُم بِهِ عِلَمْ فَهِمْ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسْمَ لَا تَعَلَّمُونَ ۚ إِنَّ مَا كَانَ إِنَّ هِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِ كَاتَ حَيْدِيغًا مُسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ ﴿ إِنَّ الْمُأْسِرِكِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُأْسِر بِإِرَهِيمَ لَلَذِينَ إَنَّبُعُوهُ وَهَذَا أَسَجِهُ وَلَذِينَ ءَ مَنُونَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ إِنَّ إِنَّ وَدَّ طَابِهَة مِنَ أَهَـلِ الْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَّكُورَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَأَمُّلُ الْكِنَبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِدُ يَتِ إِلَّهِ وَأَنَّمُ نَشْهَدُونَ فَيْ اللَّهِ وَأَنَّمُ نَشْهَدُونَ ١

• مدة حركات تازماً ● مد2 و 4 او 6 حواراً ● احتماد وسرافع العث، حركات ● اعتماد • مدمسيع 6 حكات → سند حركتان → 5 ♦ ادغام جماع لا يُلمنظ ● فيغلبه ي المعمل

يَتَأَهَّلَ أَلْكِتُبِ لِمُ تَلْبِسُوبِ ٱلْحَقَّ وِلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَشَوْ تَعَلَّمُ نَ ۗ إِنَّ وَقَالَ عَلَهِمَة مِنَ آهُلِ الْكِتَبِ مَ مِنُو بِلَذِے أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو وَجُهُ ٱلنَّهَارِ وَكُفْرُهُ ءَ خِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَجِعُ نَ ١٠ وَلَا تُومِنُو إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلِ إِنَّ ٱلْهُدِي هُدَى أَلِنَهِ ٱللَّهِ آلَ يُولِيَّ أَحَد مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ اَوْيُحَاجُوكُمُ عِدَ رَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَصَلَ بِيدِ إِللَّهِ يُوتِيدِمَ نُشَالَةٌ وَاللَّهُ وَمِيعً عَلِيٌّ ﴿ إِنَّ يَخْتُضُ بِرَحْ مَتِهِ مَ تَشَاءً ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْعَظِيرِ اللَّهِ وَمِنَ آهُلِ الْكِتَبِ مَن إِن تَامَنْهُ بِقِيطِار يُؤَدِّهِ ۚ إِلَّاكُّ ۚ وَمِنْهُم مِّن إِن تَامَّنْهُ بِدِينِار لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِكٌ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْامِئِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَشَهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ بَلِيْ مَنَ أَوْفِي بِعَهَدِهِ وَتُنِّينَ فَإِنَّ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّةِ بَنَّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ إِنَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا اللَّهِكَ لَا حَلَقَ لَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ وَلَا يُحْكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَسُطُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَا يُزُكِيهِ مِنْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْ

احدة حركات البريما • حد2 و 9 (و 6 حوازاً • احضام وماقع الفيه حركيان • نضحيم
اعد مسبع 6 حركات • صد حبركيان • و 6 إدغيام وما لا يلمنظ • فنفلله

وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُ مِ لِكِنَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِمدِ إِنَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِمدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ نَ ١٠ هَا كَانَ لِبُشَرِ آ يُوتِيهُ اللَّهُ الْكِتَبَ وَ لَحُكُمُ وَ سُبُوَءَ أَنَّمُ يَقُولَ لِسَّاسِ كُونُو عِبسَادا لِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِرَ كُونُو رَبَّ نِينَ بِمَا كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٱلْكِنبَ وَيِمَا كُنَّمُ تُدُرُسُونَ إِنَّ وَلَا يَامُزَكُمْ إِنْ تَنْخِذُو الْلَتِكَةُ وَ يَبِينِ أَرْبَابًا اللَّهُ أَرُبَابًا الْمَامُرُكُم وِلْكُفْرِ بَعَدَ إِذَ المُّ مُسَلِّمُ نَ ١ وَإِذَ آحَذَ أَللَّهُ مِيثَقَ أَلَّبِينَ لَمَّا ءَاتَيْكَكُم مِن كِتُب وَحِكُمَةٍ ثُمُّ جَاءَ كُمُ رَسُول مُصَدِق لِما مَعَكُمْ لَتُومِثُنَّ بِهِ وَلَنْتُصُرُنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا عَالَى عَالَى عَالَ مَا الْمُرَرُّثُو وَأَخَاتُمُ عَلَىٰ دَلِكُمُ وَإِصْرِكَ قَالُو ٓ أَفَرَرْنَا ۗ قَالَ فَ شَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ أَشْهِدِينَ ۗ فَمَ تَوَلَىٰ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُ لَيَكَ عَأُ لَيَكَ هُمُ الْفَسِقُ نَ اللَّهِ أَفَعَكُرُ دِينِ إِللَّهِ تَسْفُونَ وَلَهُ السَّلَمُ مَن فِي إِسَّمُونِ وَ لَارْضِ طُوعًا وَكُرُهّا وَ إِلَيْهِ ثُرُجُهُ نَ اللَّهِ وَ اللَّهِ ثُرُجُهُ نَ اللَّهِ

وحفاء وماقع الفئة , حركتال
وحفاء وماقع الفئة , حركتال
وحفاء وما لا يُلمنظ
وحفاء وما لا يُلمنظ

پ مد ه جرکتات تیزوما پ مد 2 په ۱۹و کاجوازا پ مد مسیع کا جرکات پ مسد خبرکشتان عرب 6

قُلَ - امَنَ ا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ ا وَمَا أُبزِلَ عَلَيْ إِنْ هِيهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَ سَبِيتُونَ مِ رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ ﴿ وَمَ يُنْتُغُ غَيْرُ ٱلِاسْلَمِ دِينَا فَلَمْ لِنُقْبَلُ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي إِلَمْ خِرَةٍ مِنَ ٱلْخَسِرِ نَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِ ﴾ إِنَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ إِحْنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ أَرْسُولَ حَقَّ وَجُاءَهُمُ الْبِيِّنَتُّ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْفَوْمَ أَ ظَلِهِ بِنَّ ١ أَ لَيْكَ جَزَّا أُوهُمُ إِلَّا عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ أَلَّهِ وَ لَمُلَتِيكُةِ وَ سَاسِ أَحْمَوِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّينُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُعَلَّرُونَ ١٤ إِلَّا الذِينَ تَابُو مِ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَٰ لَحُو فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بَعْدَ إِحَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُو كُفَّرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمَّ وَأَ. لَكَيْكَ هُمُ الصَّالَدُنَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُو وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَى يُفْبِهَلَ مِنَ آحَدِهِم مِلَهُ الْارْضِ دَهُبَا وَلَوِ إِفْتَدِىٰ بِهِ ۚ أَ لَيْكَ لَهُمْ عَدَابُ الِحَ ۗ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِ ذَ ۖ

ا مدة حركت البريما ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ وحفام وماقع الفيم حركتان ♦ نفحيم ا مدمسيع 6 حركات ♦ صد حبركتسان ﴿ ﴿ ﴿ وَعَنَامُ وَمَا لَا يَلْمُنَادُ ﴿ ﴿ فَتَقَلَّاهُ

لَى نَنَالُو الْبِرِّحَتَى تُبِعِقُو مِمَّا يَجُبُّ نَ إِنَّ وَمَا نُنفِقُو مِن شَمِعِ فَإِنَّ أَنَّهَ بِهِ عَلِمٌ ﴿ كُلُّ الْطَعَامِ كُلُّ الْطَعَامِ كُلُّ اللَّهِينَ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ بِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن مَّلِ أَن تُغَزَّلَ أَشُّورِ إِنَّ قُلَ فَاتُو بِ شَّوْرِ لِهِ فَ تَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِهِ بَ ﴿ فَمَنِ إِفْتَرِىٰ عَلَى أَنَّهِ إِلْكَذِبَ مِ ' بَعَدِ ذَلِكَ فَأَ لَتَهِكَ لَكُولَ اللَّهِ الْكَذِبَ مِ ' بَعَدِ ذَلِكَ فَأَ لَتَهِكَ هُمُ الظَّلِدُ ذَ إِنَّ قُلُ صَدَقَ أَلَهُ ۚ فَتَبِعُو مِلَّهُ إِزْهِمَ حَنِيعًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتَ رُضِيعَ لِسَّاسِ لَلذِے بِبَكُمْ مُبُرَكًا وَهُدى لِلْعَلَوِينَ ﴿ فِيهِ ءَ يَتُ يَيِّنَتُ مُ مُكَامَ إِرَجِيعً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً وَلِلهِ عَلَى أَمَّاسِ حَجُّ الْمِيسِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كُفَرَ فَإِلَّ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِدَيتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تُعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّ قُلْ يُكَأَهِّلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أَللَّهِ مَنَ - مَنَ تَغُونَهَا عِوَجا وَأَنتُمْ شُهَ دَآيً وَمَا أَللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُوٓ إِن تُطِيعُو هَرِيهَا مِنَ ٱلذِينَ أُوتُو الْكِنَبَ يُرُدُّوكُم بَعَدَ إِمَنِكُمْ كَهْرِنَ ۗ

ه مدة حركتات للزوما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتام وساقع العِلَة رحركتان ♦ معجم المد مصبح 6 حركات • صد حبركتان ♦ 6 أوغنام وساة لأينسخة ♦ فيقلبه

وَكَيْفَ تَكَفُّرُونَ وَأَمُّمْ تُمُّلِي عَلَيْكُمْءَ ءَ يَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُكُ وَمَ يُعَنَّصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَط مُسَلَّقِمْ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ مَ مَنُو النَّهُ عَلَّى اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ۗ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَعَنْصِمُو بِحَلْ إِللَّهِ جَمِيعًا ۗ وَلَا تَفَرُّفُو وَ ذَكْرُو بِعْمَتَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُّمْ وَأَعْدَهُ قَأَلُفَ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحَتُم بِنِعْمَتِهِ وَوَنَّا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفَرَة مِنَ أَلْهَادِ فَأَنقَذَكُم مَنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَمَا يَتِهِ لَعَلَّكُمْ الْهَا لَكُمْ وَمَا يَتِهِ فَعَلَّكُمْ الْمَا لَا يَعْمَلُوا فَيَ ﴿ وَلَنَّكُمْ مُسَكُّمْ وَأَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُكُرِّ وَأَ لَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ فَيُ وَلَا تَكُونُو كَاللِّينَ نَفَرَّنُو وَخْتَلَفُوا مِرَ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَ لَيَكَ لَمُهُمَّ عَذَابٌ عَطِحٌ ﴿ فَهِ يَوْمَ نَسَضُّ وُجُوهِ وَتَسْوَدُ وُجُ اللَّهِ فَأَمَّا أَلِدِينَ إَسُودَتَ وُجُوهُ فِي أَكُفَرْتُمُ بِعَدَ إِجَنِكُمْ فَذُونُو الْعَذَابَ بِمَا كُنَّمْ تَكُفُرُ إِنَّ آلِهَ وَأَمَّا الَّذِينَ إِنْهَا لَهُ وُجُوهُهُمْ فَهِ رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَالُّهُ مَا يَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وِالْحَيِّ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ طُلُما لِلْمَلِّينَ اللَّهِ

ا مدة حركات أسوما ﴿ مد2 و4 (و 6 حوازاً ﴿ واحمام وما قع العبة حركان ﴿ تمحيه ا مدمسيع 5 حركات ﴿ مد حركات ﴿ واحمام وما الا يُلمنظ ﴿ فيقلنا عرب 7 -

وَلِلهِ مَا فِي إِنْسَكُمُوتِ وَمَا فِي إِلَّارْضِ ۖ وَإِلَى أَشَّهِ تُرْجُعُ الْأُمْرِرُ اللَّهِ كُنْدُمْ حَيْرٌ أُمَّتَةٍ الخَرِجَتْ إِسَّاسِ تَامُرُونَ وِ لَمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُنَحِكَرِ وَتُومِنُونَ بِللَّهِ ۗ وَلُو مَنَ أَهْلُ الْحِيتَ لِكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ مَنْهُمُ الْمُومِثُوثَ الْمُومِثُوثَ الْمُومِثُوثَ الْمُومِثُوثَ الْمُ وَأَحَكُمْ مُ الْفَسِنَهُ لَ إِلَّهُ الْفَسِنَةُ لَ اللَّهُ الْفَسِنَةُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْذِي وَإِلَيْ يُقَيِّلُوكُمْ يُولُوكُمُ الاَدْبَرَ فَهُمَ لَا يُصَرُّنَ الْفَصْرُونَ الْفَصْرِيَة عَلَيْهِمُ \* إِذَ لَهُ أَيْنَ مَا نُقِفُو ۚ إِلَّا بِحَلَى مِنَ أَشَّهِ وَحَمَّلَ مِنَ أَنَّا إِلَّ وَبَآمُ وَيَامُ إِنْ اللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكُمَ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُو يَكُفُرُونَ بِدَيتِ إِنَّهِ وَيَفْتُلُونَ ٱلْآبِئَاءَ بِعَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُو وَكَانُو يَعْتَدُونَ ۖ ﴿ لَيْسُو سَوَآءٌ مِّنَ آهَلِ إِلْكِتَبِ أَمْةً فَآيِهَ لِتَلُونَ ءَ يَتِ إِللَّهِ ءَ نَاءَ أَلتِلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَيُومِ إِلاَّخِرِ وَيَامُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي إِلَّخَيْرَتِ وَأَ لَيْهِكَ مِنَ أَصَلِحِلُ إِنَّ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُو مِنْ حَيْرِ فَلَن نُكِ عَلَى إِنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِرِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِرِ ۖ

ة مدة حركات كنوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتماد ومواقع العبَّة ، حركتان ♦ اعجمه المدمسية 6 حكات ◊ صد حركتان ♦ 6 عالا يُلمنظ ♦ فيقلية إِلَّ ٱلذِينَ كُفُرُو لَى تُغَيِّى عَنْهُمُ الْمُولُهُمُ وَلَا أَوْلَدُهُمُ مِنَ أَشِهِ شَدَّعًا ۚ وَأَ لَنَتِكَ آصَحَبُ الْهَارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۖ شَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ إِلَّكِيَّ وَإِلَّا تُنيا كَمَثُلِ ربيح فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثُ فَوْمِ ظَلَمُو ۖ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ مُنَّا ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَ الفُسَهُمْ يَطَلِمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهُا الذِينَ ءَ مَنُو لَا تَنَّخِذُو بِطَانَة مِن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالا وَدُو مَا عَنِيُّمْ فَد بَدَّتِ إِلْبَغَضَاء مِنَ اَفُو هِمِ مَ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ فَدَ بَيَّنَا لَكُمُ الآيتِ إِلَى كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَاسَمُ أَنْ لَاهِ عَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ وِلْكِنَبِ كُلِّهِ } وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو مَامَلًا وَإِذَا حَلَق عَصُو عَلَيْكُمُ الْلانَامِلَ

مِنَ ٱلْعَظِ قُلُ مُوتُو بِعَيْطِكُمْ إِنَّ أَمَّةَ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَصَّدُ رَاقَ إِلَى تَمْسَكُمْ حَسَنَةً تُسَوِّهُمْ وَإِلَ تُصِنَكُمْ سَيْئَةً فَسُرَحُو بِهَا وَإِلِ نَصْبِرُو وَتَنَفُّو لَا يَصِرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِلَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيًّا ﴿ وَإِذْ عَٰدَوْتَ مِنَ اَهْلِكَ تُبَوِّحُ الْمُومِنِينَ مَقَعِدَ لِلْفِتَ لِي وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِمٌ اللَّهِ

📦 مد مسبع 6 جرگاب 💌 منند جنزکسان

إِذْ هَدَّ لَ ظُلَّهِ فَتَنِ مِلْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى أَلْلَهِ فَلَيْمَو كُلِّ إِلْمُومِنُونَ إِنَّا وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَسْمُ أَذِلُنَّ ۗ وَتُمُّو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُ إِنَّ اللَّهُ لِللَّهُ مِنِينَ أَلَ يَكُوبِيَكُمُ اللَّهِ يُعِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَمُّهِ مَ لَكُ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلِنَ ﴿ يَلِي بِلِنَ إِن تُصَبِّرُوا وَتَتَقُو وَيَاتُوكُم مِن فَوْرِهِمَ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَ لَفَ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِئَ لَكُمْ وَلِلْطَمَانُ قُلُوبُكُم بِهِي ۗ وَمَا أَسَّصَّرُ إِلَّا مِن عِندِ إِللَّهِ الْعَرَبِ الْكَكِيمِ ﴿ لِيَفْطَعُ طَرَفًا مِّنَ ٱلذِينَ كُفَرُو أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَسَقِلِبُو حَايِّبِانَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَامْرِ شَنَّ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِهِ مَا فِي إَسَّمُوَتِ وَمَا فِي الْآرْضِ يَغْفِرُ لِمَ نَشَآهُ وَيُعِذِبُ مَ يُشَابُ وَاللَّهُ عَفُور رَّحِيثُ ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَوُ لَا تَاكُلُو الرِّدِ ۗ أَضْعَهَا مُّصَعَفَا ۗ وَتُقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ إِنَّ وَ تَنْفُو السَّارَ اللِيَ أَعِدَتْ لِلْكِفِرِنَ ﴿ وَأَطِيعُو اللَّهُ وَ رَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ ۞

ا مدة حركات النزوما • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • وحماء ومنافع الفُلُم رحركان • اعجبه ا مد مسبع 6 حركات • صد حاركات • والعالم ومنا لا يُلفِينَا سَارِعُو إِلَىٰ مُغْفِرَة مِرْ زُبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرَضُهَا أَلْسَمَوَتُ وَ لَارْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّةِينَ ﴿ الْذِينَ يُبِفِقُونَ فِي إِنْسَرَاءِ وَ ضَرَّءِ وَ لَكَ ظِمِينَ أَلْفَيْظُ وَ لَعَافِينَ عَنِ أِنَّ إِنَّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَذِينَ إِذَا فَعَلُو فَحِشَةً أَوْطَلُمُو أَفْسَهُمْ ذَّكُرُو اللَّهَ وَسَتَغَفَّرُو لِذُنُوبِهِمْ وَمَ يُعْفِرُ الْدُنُوبَ إِلَّا أَنَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّو عَلَىٰ مَا فَعَلُو وَهُمْ يَعَلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ أَنَّ لَيْكَ جَزَّا وُهُمْ مَّعَفِرَة مِ زُيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَحَرِيهِ مِن تَحْيَهَا أَلَانَهُمُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجُرُ الْعَمِيانَ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَمَلِكُمْ سُنَنَّا فَسِيرُو فِي إِلَارْضِ فَانظُرُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِنَ ا هَذَا بِيَانَ أِنَّاسِ وَهُدى وَمَوْعِطَةً لِلنَّمَّةِ مِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَاتَهِنُو وَلَا يَحْتَزُنُو وَأَنَّمُ الْاعْلُونَ إِلَّاكُتُم فُومِنِينَ الله المستسكم فَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْفَوْمَ قَدْح مِثْلُهُ وَيِلَكَ أَلَايَنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَنَّاسٍ ۗ وَلِيَعَلَّمَ أَلَلَهُ الذِينَ ءَ مَنُو وَيَتَّخِذَ مِكُمْ شُهَدَاً ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ أَطَّلِينَ ١

© مد ة حركتات البريما ۞ مد 2 و 4 أو 6 حوازاً ۞ إحضاء ومداقع العبلة حركتان ۞ تضحيم ● مد مسبع 6 حركتات ﴿ صد حبركتتان ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُسَامُ رَضَا لَا يُلْمَسِطُ عرب 7 من المحادث

وَلِيمَجُسَ أَنَّهُ الَّذِينَ عَ مَنُو وَيُمْحَقَّ ٱلْكَفْرِينَ إِنَّ آمِرً حَسِنتُمُ ۚ أَن تَدْخُلُو الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِلَّهُ الذِينَ جَهَـ دُو مِنكُمْ وَيَعَلَمُ أَ صَبِينَ ﴿ وَلَقَدَ كُمَّمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوتَ مِن قَبْلِ أَن تُلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَنظُرُرِنَّ ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ اِلْارَسُولُ فَدَ حَلَتَ مِن قَسْلِهِ إِرْسُلُلَ أَفَا مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ القَلَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ وَمَى يُنقَلِفُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَصُرُّ أَلِلَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَخِزِ اللَّهُ أَشَّكِ كِرِنَّ إِنَّهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلًا وَمَ يُرِهُ لِيَعْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلًا وَمَ يُرِهُ ثُوَابَ أَمُّنِهَا نُوتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَ يُرِدُ ثُوَابُ ٱلْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَحِزِهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّهِ مِن نَّجِهِ قُبِلًّا مَعَهُ رِيْبُونَ كِنُارٌ فَمَا وَهُنُو لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَيِيلِ إِللَّهِ وَمَا ضَعُفُو وَمَا إَسْتَكَانُو وَاللَّهُ يُحِبُ أَصَّبِرِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ: إِلَّا أَن قَالُو رَبُّنَا إَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ۚ أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَفَدَامَنَا وَ نَصُرُنَا عَلَى أَلْقُومِ إِلْكِ فِي أَلْقُومِ أَلْكِ فِي أَنْهُ فَا لَهُمُ أَللَّهُ ثُوَابَ أَنَّذُنْهَا وَحُسَنَ ثُوَابِ إِلَمْ عِرَقًى وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

ا مدة حركات كروماً ● مد2 و 4 أو 5 حوازاً ● ومقاد ومناقع الفيه ، حركان ● معجوم ا مدمسيع 6 حكات - مصد حركسان - 6 إنفسام ومنا لا يُلفسظ - • فنفله

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا الذِينَ كُفَرُو يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُو خَسِرِنَ اللهَ بَلِ إِنَّهُ مَوْلِ حَكُمٌ وَهُوَ عَيْرُ السَّصِيرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلِ حَكُمٌ وَهُوَ عَيْرُ السَّصِيرِينَ ﴿ اللَّهُ السَّنَالِمِي فِي قُلُوبِ إِلَاِينَ كُفَرُو أَرُّعَتِ بِمَا أَشَرَكُو إِللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ اللَّهِ وَمَأْهِ لَهُمُ النَّالِّ وَبِيسَ مَثْوَى أَظُلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَفَحَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ عَقَّ إِذَا فَشِلْتُ وَتُنَزَعْتُهُ فِي إِلَامْ رِوَعَصَابَتُهُ مِنْ بَعَدِ مَا أَرِكُم مَّا تُحِبُّونَ مِحَمُ مَ يُرِيدُ الدُّنِيا وَمِحَمُ مَّ يُرِيدُ الْآخِرَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَهُمْ لِيَسَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَسَاعُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَلَى ٱلْمُومِدِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَـلُوُ نَ عَلَىٰ أَحَـد و رَسُولُ \_ يَذَعُوكُمْ فِ أَخْرِكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِمَدِّ لِحَكِيلًا تَحْرَنُو عَلَىٰ مَا فَاتَحَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَحَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هَ ♦ انفسام وسالا يلسنظ 🖷 مد مسبع 6 جرگات 👽 منند جنزگیتان

ثُمَّ أَمْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ بَعْدِ إِلَّهُمْ أَمْنَة لَعَاسًا لَعَيْثِي طَآيِفَة سِكُمْ وَطَأَيِفَةٌ قَدَ أَهُمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَطُنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَعُولُونَ هَلَ لَنَّا مِنَ ٱلْامْرِ مِن شَيَّةً قُلِ إِنَّ أَلَامُرَ كُلَّهُ بِلَّهِ يُحَفُّونَ فِي أَفْسِهِم مَا لَا يُسْدُونَ لَكَّ قُلْكً يَشُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ أَلَامَرِ شَرِءٍ مَّا تُتِلَّنَا هَـهُنَّا ۚ قُل لَوْ كُنْمَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرَزُ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَسَلِلَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ إِضَّدُورِ إِنَّ إِلَّ أَلِذِينَ تُولُو مِلكُمْ يَوْمَ الْتَفَى ٱلْجَمْعَنِ إِنَّمَا أَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُو وَلَفَدَ عَفَ أَلَهُ عَنْهُمْ إِنَّ أَللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ أَللَّهُ عَنْوُرٌ حَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ أَلَذِينَ مَ مَنُو لَا تَكُونُو كَلَدِينَ كَفَرُو وَقَالُو لِإِحْوَنِهِمَ إِذَا صَرَبُو فِي إِلَارَضِ أَوْ كَانُو غُزَى لَوْ كَانُو عِمَا مَا مَا مَا تُو وَمَا قُتِلُو لِيَحْعَلَ أَلَنَهُ دَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهُمْ ۖ وَاللَّهُ يُحَتِّي وَكُمِتُ وَادَّهُ بِمَا تَمَّمُنُونَ نَصِيرٌ ﴿ أَنَّ وَلَهِى قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْ مِنْمُ لَمَعْفِرَة مِنَ أَللَّهِ وَرَحُمَةً حَيْرِ مِنَا تَحْمَعُونَ اللَّهِ

عرب 7 - المارية 3 أوروا المار

وَلَهِ. مِنْتُمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى أَنْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيَمَا رَحْمَة مِنَ أَسِهِ لِمِنَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنتَ وَطَّا عَلِيطَ ٱلْقَلْبِ لَـ الفَصُّو مِنْ حَولِكًا وَعَفْ عَنْهُمْ وَسُتَعْمِرٌ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي إِلَامْرٌ ۖ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكَلُ عَلَى أَلَهُ ۚ إِنَّ أَللَهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۚ إِنَّ أَللَهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۖ إِنَّ أَللَهُ مُحَبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ۖ إِنَّ أَللَهُ مُحْبَالُهُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَحَدُلُكُمْ فَعَن ذَا ٱلذِن يَنصُرُكُم مِمَا بَعْدِينَ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَـنَّوَكُّلِ إِلْمُومِنُ زَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَجِءِ آ يُغَلُّ وَمَ يُعَلِّلُ يَاتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ ٱلْفِيَمَا يَ أُمُّ تُوْقِ كُلُّ نَفْس مَا كُسَبَتُ وَهُمَ لَا يُطْلَمُونَ إِنَّ أَفْمَنِ إِنَّبَعَ رِضُونَ أَلْهِ كُمَ ۚ بَآءَ بِسَخَط مِنَ أَلَهِ وَمَأْوِهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِيسَ الْمُصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَحَتُ عِندَ أُنَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ لَقَدُ مَنَّ أَلَنَّهُ عَلَى أَلْمُومِيْيِنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ ٱلفَّسِهِمْ يَتْلُو عَنَيْهِمُ: ٤ يَبِتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنَبَ وَ لَحِكَمَةً وَ إِن كَانُو ۚ مِن قَـٰلُ لَفِي ضَلَل مُبِينَ ۗ أَوَلَمَّا أَصَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَنتُم مُثَّلَيَّا قُلَّتُم وَلَيَّا قُلْتُم وَأَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ أَنَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَے ءِ فَدِسَرٌ ۗ ۗ

ا مدة حركات ثارها ﴿ مد2 و4 (و6 حوازاً ﴿ ﴿ وحفام ومراقع العبد حركان ﴿ تمجيم المدمسيع 6 حركات ﴿ مند حبركتان ﴿ منا لا يُلعبط ﴿ ﴿ فَعَلَا مُ وَمَا لَا يُلعبطُ ﴿ ﴿ فَعَلَا الْمُ وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْمُتَى ٱلْجَمَعَىنِ فَبِإِذِنِ اللَّهِ وَلِيَعَلَمُ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلِدِينَ نَافَنُو ۚ وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالَوْ قَـٰ تِلُو فِي سَبِيلِ إِلَيْهِ أَوِ إِنْ فَعُونَ قَالُو لَوْ مَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْتَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذِ أَفَرَبُ مِنْهُمْ لِلإِحَنِي يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّا لَيْسَ فِي فَلُوجِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ اللَّهِ أَلدِينَ فَالُو لِإِحْوَجِمْ وَقَعَدُو لُو اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا فَلُو فَدْرَءُ عَنَ اَعْسِحَكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِوَى ﴿ إِنَّ وَلَا تَحْسِبَ أَلْذِينَ قُتِلُو. فِي سَيِيلِ إِنلَهِ أَمْوَتًا لَلَ احْيَاتًا عِمدَ رَبِّهِم يُرْزَقُ نَ اللَّهِ الْمِرِينَ بِمَا ۚ ۚ يَ هُمُ اللَّهُ مِن فَصَلِهِ وَيَسْتَنْشِرُونَ وَ لَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِهِم مِنْ خَلْفِهِمُ ۚ أَلَّا حَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَذُونَ ۖ يَسْتَشْرُونَ بِنِعْمَةً مِنَ أُنَّهِ وَفَصَّلَ وَأَنَّ أَنَّهُ لَا يُضِيعُ أَخْرَ أَلْمُومِينِ إِنْ الْآَيِّ أَلِدِينَ اِسْتَجَابُوا بِسِهِ وَ نَرْسُولِ مِنْ يَعَدِ مَا أَصَابِهُمُ الْقَرْحُ لِيذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَخَرُ عَطِيمٌ الْأَنْ إللِينَ فَ لَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ أَنَّاسَ قَدَ جَمَعُو لَكُمْ فَخُشُوهُمْ فَزَادَهُمْ الْمُعَنَّا وَقَالُو حَسَبُنَا أَلَهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِ لَى اللَّهِ وَالْعَمَ ٱلْوَكِ لَى اللَّهِ

ة مدة حركات تلزيماً ♦ مد2 و 14و قوازاً ♦ بعضاء ومناقع الفيّة (حركتان) ♦ بمحيم 4 مد منصبع 6 حركات • صد حركتان ♦ 72 ♦ انفسام جن لا يُلمسند

وَ نَقَلَبُو بِنِعْمَة مِنْ أَنَّهِ وَفَصَّل لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ شُوَّه وَ تُلْبَعُو رِضُونَ أُلَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصَلِّ عَطِلَّمِ اللَّهِ إِلَّا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أُولِياءًهُ فَلَا تَحَافُوهُمُّ وَحَافُونِ إِن كُنْمُ مُّومِزِينَ اللَّهُ وَلَا يُحَرِبُكَ ٱلذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِي إِنَّهُمْ لَى يَصُرُّو اللَّهُ شَيًّا يُرِيدُ اللهُ أَلَا يَحْمَلُ لَهُمْ حَطًّا فِي إِلَا حِرَقً وَلَمْ عَدَبُ عَطِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ إَشْتَرُو الْكُفْرَ وِالإِحَدِي أَنْ يُضَارُو اللهُ شَدِيًّا وَلَهُمْ عَذَابُ الِدُ آلِهُ أَلِهُ وَلَا يَحْسِينَ ٱلَّذِينَ كُفَرُو أَنَّمَا نُعْلِم لَهُمْ حَبَّر لِإَنْفُسِمِهِم إِنَّمَا نُعْلِم لَهُمْ لِيَزْدَادُو إِنْ عَالَّا وَلَهُمْ عَذَابِ مُبِهِينٌ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ أَنْهُ لِيَذَرَ ٱلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَشَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ ٱلْحَبِيتَ مِنَ ٱلْطَيْبِ وَمَا كَانَ أَمَا لِيُصْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْعَدِيِّ وَلَكِلَ ٱللَّهَ يَحَتَّبِهِ مِ رُسُلِهِ مَ بَشَاتُنَا فَدَمِنُو بِاللَّهِ وَرُسُلِينَ وَإِن تُومِنُو وَتَنْتَقُو فَلَكُمْ أَنْرُ عَطِيمٌ ﴿ وَلَا مُرْاعِدُ فِلَكُمْ أَنْرُ عَطِيمٌ ﴿ وَلا يَحْسِبُ أَلْذِينَ يُتَحَلُّونَ بِمَا مَ يَهُمُ اللَّهُ مِن قَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلَ هُوَ شَرَ لَكُمْ سَيْطُوَقُونَ مَا يَعِلُو بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا يَعِلُو بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا يُح

وَ يِلهِ مِيرَ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ اللهِ

ة مدة حركت البريما • مد2 و 4 (و 5 حوازاً • احتمام ومناقع العبه حركتان • تعجيم ة مد مسيع 6 حركات • صند حبركتسان 73 • انفسام ومنا لا يلسنظ • فنقلله جرب 8

لُّقَدْ سَمِعَ أَللَّهُ قُولَ ٱلذِينَ قَالُو إِنَّ أَللَّهَ فَقِيرٍ وَنَحْنُ أَعَنِيا اللَّهِ سَنَكُتُبُ مَا قَالُو وَقَتَّلَهُمُ اللَّا بِثَاءَ بِعَثْرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوفُو عَذَابَ أَلْحَرِيقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا فَذَكَمَتَ آيَدِيكُمْ وَأَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَّم لِلْعَبِ لِنَّ ﴿ لِلْعَبِ لِنَّ ﴿ إِلَّا لِنَاكُ مَا لُو ٓ إِنَّ أُلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ الذَّرِّ ۚ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُل مِن فَيْلِ وِ لَبَيْنَتِ وَ وِلذِ ٤ قُلْتُ مُ فَلِمُ قَتَلَتُمُوهُمُ إِن كُمُتُمُ صَدِةِ يَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ يُوكَ فَقَدَ كُذِّبَ رُسُلَ سِ فَالِكَ جَءَهُ ﴿ إِلْهَيْنَتِ وَ زُّبُرٍ وَ لَكِعَبِ الْمُنِرِ ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَا بِمَهُ الْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيدَكُمْ فَمَ رُحْزِحَ عَنِ إِ بِيارِ وَأَدْخِلَ أَلْحَنَـٰ لَهُ فَقَدْ فَازٌّ وَمَا أَلْحَيَا أَلَاكُمِا إِلَّا مَتَعُ الْمُدُورِ ﴿ لَكُ لَكُنْكُونَ فِي الْمُنْكُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلذِينَ أُوتُو الْكِتَبَ مِن قَدْلِكُمْ وَمِنَ ٱلذِينَ ٱشْرَكُو ۖ أَدَّى كَيْمِا وَ إِن تَصَّـهِ وَ وَتَـنَّقُو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـرَهِ إِلْامُ رَ الْهُ وَالِ

ا مدة حركات النزوماً • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • احضاء وساقع الفُلَة , حركان • المحيم المدمسيع 6 حركات / المدحدركيان 7 4 إنضام وساع يُللسخد • فيقللة ي المعملة المع

وَإِذَ أَخَذَ أَنَّهُ مِيثَقَ أَلِدِينَ أُوتُو الْكِتَبَ لَنِّيتُنَّهُ إِلَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَشَمَّرُوا بِهِ تُمَنَّا قَلِيلاً فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا يَحْسِبَنَ ٱلذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنُوَ وَيُجِبُونَ أَ. يُحْمَدُن بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَتْهُم بِمَفَازَة مِنَ أَلْعَذَاتَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِمُ اللَّهُ اللَّهِ مُلَّكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٌّ ﴿ إِلَّ فِي خَلَقِ إِسَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَخَيْلَفِ أَلْيُلِ وَ خَيْلَتِ اللَّهِ لَا يُهَارِ لَآيَت لِإِ لَهِ إِلَّا لَبَنِ ١ ﴿ إِلَا لَبَنِ إِلَا لَبَنِ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ مِن اللَّهُ قِيدَما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَكُرُونَ فِي حَلْقِ أِسَّمُونِ وَ لَارْضَ رَبُّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَطِلًا سُنْحَنَكُّ فَقِمَا عَذَابَ أَوْرِّ ﴿ رَيُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْجِلِ إِنَّارَ فَقَدُ اَخْرَيْنَا ۖ وَمَا إِظَّالِمِينَ مِنَ آبِهِ الَّهِ إِنَّ إِنَّا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيا بُنَادِكِ لِلإِحْنِ أَنَ -امِنُو بِرَبِّكُمْ فَءَمَنَّا ۚ رَبُّنَا فَعَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرِّ عَنَّا سَيِّكَ بِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ أَلَا بَرِ رِّ ﴿ فَهَا رَبُّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَ نَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا شَخْرِنَا يَوْمَ ٱلْفِيسَدَّةِ ۚ إِلَٰكَ لَا تَعْلِفُ الْمِيعَ دَا اللَّهِ

ة مدة حركات للرومة ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ اختمام ومناقع الفية (حركتين ♦ تفحيم ة مدمسيع 6 حدكات • صد حبركتسان 75 ♦ انفسام ومنا لا يلفسنظ ♦ فيقلله

 فَستَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِهُمْ أَنِي لا أَضِيعُ عَلَ عَمِل سِكُم سِن ذَكُم اَوُ اللِّينَ بَعْصَكُم مِنْ نَعْضِ فَالدِينَ هَاجَرُو وَأَنْفِرِجُو مِن دِيدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَـٰتَلُو وَقَيْتِلُو لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّكَ بِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ عَلْرِهِ مِن تَحْتِهَا ٱلْاَنْهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِدِ إِللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسَنُ أَشُّو بِ لَا يَغُرَّبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي إَلِيلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِلَّ ثُمَّ مَأْوِلَهُمْ جَهَلَمْ وَبِيسَ أَلِمَهُ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ أَنَّا اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَبُّهُمْ لَمُنَّمْ جَنَّتُ تَحْرِهِ مِن تَحْيِهَا ٱلْانْهَارُ حَلِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرِ لِلْآثِرِ رِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ آهَلِ إِلْكِتَبِ لَمَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَ أَيزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَيزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ بِلَّهِ ۚ لَا يَشْتَرُونَ بِتَ يَسِ إِللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا النِّيكَ نَهُمُ أَحْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَّ أَنَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إَصْبِرُو وَصَابِرُو وَرَابِطُوا وَاتَّفُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

سِنُورَةِ النِسَاتِ الْحِ

يَنَا يُهَا آسًاسُ بِاتُّقُو رَبُّكُمُ الذِي طَلَقُكُمْ مِن نَفْس وَحِدة وَخَلَقَ مِنهَا

﴿ زَوْجَهَا وَبُكُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَبِسَاتًا ۗ وَتَّقُو اللَّهَ ٱلذِي تَسَّاءَ لُونَ

بِهِ وَ لَارْحَامً ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴿ وَمُ تُو الْمِنْمِينَ أَمُولَهُمْ

وَلَا تَتَبُدُّ لُو الْمُنْبِينَ وِسُلِينًا ۖ وَلَا تَاكُلُو أَمْوَ لَمُهُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ ۗ إِلَّهُ اللّ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِن خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُو فِي الْيَنْهِي فَنكِحُو كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَأَن خِفْتُمُ اللَّا نُقَسِطُو فِي الْيَنْهِي فَانكِحُو مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ آلِيسَاءِ مَنْفِي وَثُلَثَ وَرُبِيعً ۚ فَإِنْ خَفْنُمُ ۗ أَلَّا لَعْبِلُو

فَرَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ وَاللَّهُ أَدْنِ أَلَّا نَعُولُو إِنْ وَءَ تُو

الْمِسَاءَ صَدُقَوْمِنَ لِحَلَّا ۚ فَإِن مِلْنَ لَكُمْ عَن شَن مِنْهُ نَفَسًا فَكُلُّهُ

هَينِهَا مَرْيَهُ وَلَا تُوتُو السَّفَهَاءَ امْوَلَكُمُ البِت جَعَلَ النَّهُ لَكُورُ فِيمَا وَرُرُقُوهُم فِهَا وَكُسُوهُمْ وَقُولُو لَمُنْ فَوَلَا مَعْهُمْ أَلَا مَعْهُمُ اللَّهُ لَكُورُ

الْيَنْمِي حَقَّ إِذَا بَلَغُو اللَّكَاحَ فَإِنَ - نَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا وَدَفَعُو

إلَيْهِمُ وَأَمْوَهُمُ وَلَا قَاكُلُوهَا إِسْرَاوا وَمِدَارًا ٱ يَكُبُرُو وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَفِيرًا فَلْيَا كُلُّ وِلْمَعْرُفِ فَإِدا

دَفَعَتُمُ اللَّهِمُ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُو عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿

ة مدَّ هُ حركت البريمة ♦ مد 2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ إحضاء ومراقع الغُنَّه , حركتين ♦ 5 • مدّ مسيع 5 حركت • صد حبركتين ♦ 7 ♦ إدعيتام ومنا لا بلسيط ♦ 6 لِرَجَالِ نَصِيب مِنَ تَرَكَ ٱلْوَلِدُنِ وَ لَا شَرَاتُ وَلِنِسَاءَ نَصِيب مِمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَنِ وَ لَا فَرَبُونَ مِنَ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُنَّا صِيبًا مَّ فَرُوضًا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَـ لُو الْفُرِينِ وَ لَيْنَمِي وَ لَمُسَحِينُ وَرَزُقُوهُم مَنِدً ۗ وَقُولُو لَمُنْدَقَّوْلا مَعْدُوفًا ﴿ وَلَيْخَشُ ٱلذِينَ لَوْ تَرَّكُو مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلَيْتَ تَقُو اللَّهَ وَلَيْقُولُو قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَاكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمِينِ ظُلُمًّا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَنَوْتَ سَعِيرًا ١ يُوصِيكُو الله فِ- أَوْلَدِ حَكُم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَطِّ الْاشْدَاقِ فَإِلَا كُنُ نِسَاءً فُوْقَ إَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ ۚ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا أَيْصُكُ ۗ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَجِد نِنْهُمَا أَشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِل كَانَ لَهُ وَلَدًا فَإِ لَّذِيكُمْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُۥ أَبُو مُ فَلِأُمْهِ إِنَّاكُمْ اللَّهُ وَلَا مُؤْمَةً أَبُو مُ فَلِأُمْهِ إِنَّاكُمْ اللَّهِ النَّاكُ اللَّهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُۥ أَبُو مُ فَلِأُمْهِ إِنَّاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُۥ أَبُو مُ فَلِأُمْهِ إِنَّاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُۥ أَبُو مُ فَلِأُمْهِ إِنَّاكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُۥ أَبُو مُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَا اللَّلَّا اللَّهُ الل فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةً فَلِأَمُهِ إِنْسُدُكُنُّ مِ ۚ بَعَدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا آَوَ دَسَ مِا اَكُمُمُ وَأَسَا وَكُمْ وَأَسَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمُ ۖ آَوْبُ لَكُرُ نَفَعًا ﴿ مَرِيصَة مِّرَ أَنْهُ ۚ إِذَ أَنْهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ إِنَّ أَنْهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ال

€ مدة حركت ليزوماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ ومفاد ومداقع الفيَّة ، حركتان ♦ تفحيه ♦ مدمسيع ة حركتات ﴿ صد حركتان ﴿ 7 ♦ انتسام ومنا لا يُلفسط ♦ فنقللة

وَلَكُ مِنْ فِي مَا تَكُوكَ أَزُوجُكُمْ إِلَا لَمْ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدَّ فَإِد كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ مُ مُرَّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِي بَعْدِ وَصِيتَة بُوصِينَ بِهَا أَوْ دَبِيَ وَلَهُنَّ أَرَّنُكُ مِنَا تَرَكَتُهُمَ إِلَى لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ أَلَتُمُونُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوْدَنِّ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَانَا أَو إِمْرَأَةً وَلَهُۥ أَخُ آوُ اخْتُ قَلِكُلُ وَحِد مِنْهُمَا أَسُّدُ اللهِ وَإِن كَانُو ٓ أَكُثُرُ مِن دَالِكَ فَهُمْ شُرُكَاءُ فِي أَشُّلُتِ مِنْ بَعَدِ وَصِينَة بُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنِ عَيْرَ مُضَاَّزُ وَصِلَّةً مِنَ أَنَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَلَّمُ اللَّهُ يَهْ اللَّهُ وَدُ اللَّهُ وَمَ لِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. وَمَ لِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِ ع مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَ رُ حَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ۗ وَهَى يُعْصِ إِلَيَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُتَّعَدُّ خُدُودُهُ لَدُخِلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِا ۗ ﴾ وَ لِنِتَ يَاتِينَ أَلْفَحِشَةً مِن نِسَايِكُمْ وَسُتَشْهِدُو عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَتْهُ مِنْكُمُ ۚ فَإِنْ شَهِدُو فَأَمْسِكُوهُ ۚ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَةً لِهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ أَللَهُ لَكُنَّ سَبِيلًا ا وَ لَذَنِ يَاشِينِهَا مِلكُمْ فَكُذُوهُمَّا ۖ فَإِلَى تَاكِيا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِضُو عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أَنَّهُ حَكَانَ تُوَّابِ رَجِيمًا أَنَّ إِنَّمَا أُسُّوبَةً عَلَى أُنَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَسُّوا يَجُهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبَ ۖ قَأْ لَيْكَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَاتَ أَلِلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَلَيْسَتِ إِنَّوْبَهُ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَسَيِّهَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّ تُنَّتُ الْمَنَ وَلَا أَلَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارًّا ٢ لَنَهِكَ أَعْتَدُمَا لَهُمْ عَذَابًا اللِّيمًا ﴿ يَثَايُهُ الذِّينَ مَا مَنُو لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَل تَرِينُو السِّكَة كُرُها وَلا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُو بِبَعْضِ مَا ءَ تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَ يَّاتِينَ بِفَحِسَّة مُنَيِّكُمْ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ وِلْمَعْرُوفِ فَإِل كُرِهَ مُوهُنَّ فَعَسِينَ أَن تَكُرُهُو شَهُ عَا وَتَعَكَلُ أَنَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا فَيَ

مدة حركات النزيما (\* مد2 و 4 أوة حوازاً (\* المعام وما الأيلماط (\* المعام (\* الم

الرِّفِ الْ الْمُسْتَاةِ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِنَ أَرَ تُكُمُ السِّينَدَالَ زُوْجٍ مُحَكَاتَ زُوْجٍ وَهَ تَيْتُهُ إِحْدِ هُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاخُذُوا مِنْهُ شَنَّا ۚ أَتَاخُذُونَهُ بُهُ تَنا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفْمِي بعصُ كُمُ إِلَىٰ بَعْص وَأَخَذُ نَ مِن صَحْمَ إِلَىٰ بَعْص وَأَخَذُ نَ مِن حَكُم مِيثُقًا غَلِيظاً ١ ﴿ وَلَا نُنكِعُوا مَا نَكُمُ مَ بِكَ أَوْكُم سِنَ أَيْسَاءِ الَّامَا فَمُ سَلَفًا ۚ إِلَّهُ كَانَ فَحِشَة وَمَفْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١ حُرِمَتَ عَلَيْحَكُمُ وَأُمَّهَ أُمَّهَ تُكُمُّ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَٰتُكُمْ وَعَمَٰتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ اللخ وَبُنَاتُ اللَّحِيِّ وَأُمَّهَ تُحكُمُ اللَّحِ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخُو تُكُم مِن أَرَّصَعَةً وَأَمُهَتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ التِي فِي حُمُورِكُمْ مِن يَسَايِكُمُ البت دَخَلْتُ مِيهِ إِنَّ فَإِلَمْ تَكُونُو دَخَلْتُ مِهِ إِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ وَحَلَيْهِ لَ أَنا يَكُمُ الَّذِينَ مِنَ اَصْلَبِكُمْ ۗ وَأَر تَجْمَعُو بَيْنَ ٱلْاحْتَايْنِ إِلَّا مَا قَلْ سَلَقًا ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُورا رَّحِيمًا ٥

عدة حركات ليريما • عد2 و 4 (و 6 حوازاً • احضاء وماقع الفيد حركيان • تمحيم
عدمسيع 6 حدكات • عبد حبركيان • ادغيام وما لا يُلمينظ • فيقللة

وَ لَمُحْصَنَتُ مِن أَيْسَاءَ اللَّا مَا مَلَكُمَّتَ اَيْسَنُ حَكُمْ كِنَبَ أَنْهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَحَلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَى تَسْتَغُو بِأَمْوَلِكُمْ تُحْصِينِينَ عَيْرَ مُسَفِحِرَ فَى الْسَتَمْتُعُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَنَ تُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَا ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُهُ بِهِ مِ ۚ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ ۚ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَ لَمْ يَسْتَطِعْ مِكُمْ طَوْلًا أَ يُنْحِكَحَ ٱلمُحَصَنَتِ المُومِنَتِ فَمِ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِن فَنْيَدِيُّكُمُ الْمُومِنَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِحْدِكُمْ بَعْضُكُم إِ بَعْضَ فَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَ نُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وِلْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَحِدً تِ أَخْدَ إِنَّ فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنَ اَتَيِّنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَبِ مِنَ الْعَذَبِ وَلِكَ لِمَنْ حَشِي ٱلْمَسَتَ مِنكُمُ ۗ وَأَن تُصَابِرُو صَيْر لَّكُمُ ۗ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِمُ الله أنه الله المنه المن مِن قَدَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُو مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ ٱ يُخَفِّفُ عَمَكُم وَخُلِقَ ٱلإنسَنُ ضَعِيفًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُو لَا تَاكُلُو أَمُولَكُ بَيْنَكُم وِلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يِحْدَةً عَن تَرَاص مِسَكُم وَلا نُمْتُلُو أَلْفُسكُم وَلَا نُمْتُلُو أَلْفُسكُم ا إِنَّ أَنَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَ ۚ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدُوَ نِهَ وَظُلَّمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّ مُعْتَنِبُو كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِرُ عَنكُمُ سَيِّكَ تِكُمُ وَنُدْخِلْكُم مُندَخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَنْعَلَوْ مَا فَضَّلَ أَنْهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْصٌ لَهِ إِلَا تَنْكَالِ نَصِيبٌ مَا أَكُسَبُو وَلِيسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا أَكُسُابُنَّ وَسَّعَلُو اللَّهَ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِلَّ اللّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَرِّمُ عَلِيمًا ١ ﴿ وَلِحَكُلَ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكُّ ٱلْوَلِدَنِ وَ لَا فَرَدُوتَ ۚ وَالذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمْ فَ تُوهُمْ نَصِيبَهُمَّ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١

ا مدة حركت كروما ♦ مد2 و4 (و 6 موازاً ♦ ومقام ومافع الفيد حركيل ♦ تفحيم ا مدمسيع 6 حركات • صدحتركيتان [23] ♦ انفيام وما لا يُلفيظ ♦ فيقلية

إِنْ يَالُ تُوَّمُونَ عَلَى أُسِسَاءَ بِمَا فَصَلَ أَلَهُ بَعْضَهُمَ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ المُولِهِم فَ لطَسَلِحَتُ قَيِنَتُ حَفِظَت لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَلَنَّا وَلِنْ تَكَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ أَ فَإِنَ اَطَعَنَكُمْ فَلَا شَعْنُو عَلَيْهِ أَ سَبِيلًا إِنَّ أَلَهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ بِعَشُوا حَكُما مِنَ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنَ اَهْلِهِ إِخْكُمًا مِنَ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ إِللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ا وَعَبُدُوا اللَّهُ وَلَا نُشَرِكُوا بِهِ شَائِكًا وَدِلُو لِدَنِّينِ

إِحْسَنَا وَبِذِهِ إِلْفُرْنِيٰ وَ لَيَتَهِىٰ وَالْمَسَكِينِ وَ لَجَادِ ذِي إِلْفُ رَبِي وَ لِجَارِ إِلْجُنْبِ وَ الصَّحِبِ وِالْجَسِ وَ بَنِ إِلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتَ آيْمَنْكُمُّ إِلَّ أَللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ إِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَنْنَاسَ وِالبِّخْلِ وَيَحَضَّمُونَ مَا عَابِهُمُ اللَّهُ مِن فَصَـلِهِ إِن وَأَعَـٰدَنَا لِلَّحِكِ فِرِمِنَ عَذَابا مُهِينَا ۖ ۞

و البياء

وَ لِدِينَ يُعِفُّونَ أُمُولَهُمْ رِئَاءَ أَمَّاسٍ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا دِلْيَوْهِ الْآخِرُ وَمَ يُكُنِّ الشَّيْطِ نُ لَهُ فَرِينًا فَسَاءً قَرِيبًا اللهِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ ـ امَنُو بِاللَّهِ وَلَيُومِ إَلَا حِر وَأَنفَتُو مِمَّا رَرَفَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ أَنَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَطْمِمُ مِثْمَالَ ذَرَٰقٌ وَإِن تَكُ حَسَّنَة يُضَعِفَّهَا وَيُومِتِ مِن لَدُنَّهُ أَخْرًا عَصِيمًا ١ فَكَيْفَ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ بِشَهِيد وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هُنَوُّلاً مِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَيِذ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُو وَعَصَوُ أَرْسُولَ لَوْ تَنَوَى مِهُ الْارْضُ وَلَا يَكُنُونَ أُمَّةَ حَدِيثًا ﴿ يَكَا يُهَا ٱلذِينَ مَ مَنُو لَا تَصْرَبُوا أَصَّــا مَ وَأَسْهُمْ شُكِّيرِيْ حَتَّى تَعَلَمُو مَا نَشُولُونَ وَلَا جُنَّبًا إِلَّا عَابِرِے سَبِيلِ حَتَّىٰ نَعْسَلُو ۗ وَإِل كُنتُم مَرْضِيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَيرِ أَوْ جَلَّة احَد مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَمَسْئُمُ الْمِسَاءَ فَلَمْ تَجَدُو مَاءً فَتَيَمَعُو صَعِيدًا طَيِّبًا فَ مَسَحُو بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا إِنَّ آلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِنَبِ يَشْتَرُونَ أَاضَّلَاهَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو السَّبِلِّ

ا مدة حركات أخروما • مد2 و14 (الفحوازاً • الفحاد وماقع الفية بحركان • الفحاء وماقع الفية بحركان • الفحاء وما الأيلمبط • الفحاء وما الفحاء وما الأيلمبط • الفحاء وما الفحاء وما الفحاء وما الأيلمبط • الفحاء وما الفحاء وما الفحاء وما الفحاء وما

عرب و البيتية

وَاللَّهُ أَعْنَمُ بِأَعْدَا بِكُمْ ۗ وَكُهِيْ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَهِيْ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُو يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَ مُوَاصِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَسَمَعْ غَيْرَمُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنْنِهِمْ وَطَعْمَا فِي إِلَدِينَ ۚ وَلَوَ آئَهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ شَمَعٌ وَ سُلَّرِيَّا لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمَّ وَأَنْوَمُّ ۚ وَلَكِ لَّعَهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِمْ فَلَا تُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ يَا نَبُهَا ٱلذِينَ أَوْتُو الْكِكُنَبَ وَالْمِكُنَبُ وَالْمِكُنَبُ وَالْمِكُنَبُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبَلِ أَن تَطْمِسَ وُجُوهًا فَرُدُّهَا عَلَىٰ آذَبِهِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَدُ أَصْعَبَ أَسَّنَتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفِّرُ مَا دُونَ ذَ إِنَّ لِمَ يُشَالًا وَمَ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِيَّ إِثْمًا عَطِيمًا ﴿ اَلَمْ مَرَ إِلَى البِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ لَلِ إِلَّهُ يُزَكِّحُ مَا نَشَالًا وَلَا يُطْمَمُونَ فَيَمِيلًا ﴿ اللَّهِ المُظُرِّ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أُنَّهِ إِلْكَدِيبَ وَكُفِيْ بِهِ إِثْمَا شَّبِينًا ﴿ آلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُو نَصِيبًا مِنَ أَلْكِيتُب يُومِنُونَ وِ لَجِنْتِ وَ طَلَعُوتِ وَيُقُولُونَ لِلذِينَ كُفَرُو هَنْوُلَآءِ أَهَدِي مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُو سَبِيلًا ﴿

ا مدة حركات للزوماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ ﴿ وَعَالَمُ وَمَاقِعِ الْفَلَّةُ ، حركت ﴿ ﴿ فَعَلَمُهُ وَالْمُعَلِينَ ﴾ فيغلبه المستقل الأيلمستقل الأوقاد في فيغلبه

ا لَيكَ أَلِذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهِ ۗ وَمَ تَلْعَى إِللَّهُ عَلَى يَجِدَ لَهُ سَمِيًّا إِلَّهُ آمٌ لَهُمُّ نَصِيب مِنَ ٱلمُلكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ آسًاسَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهُ مُوتُونَ آسًاسَ نَقِيرًا ﴿ اللّ يَحْسَدُونَ أَسَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّا لَهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا ءَ إِنَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا عَالِمُ عَلَىٰ مَا عَالِهُ عَلَيْهِ مَا عَلَىٰ مَا عَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ءَ لَ إِنْ هِيمُ ٱلْكِنَاتُ وَ لِحِكْمَةً وَءَ تَيْنَهُم ثُلُكًا عَطِيمًا ١ فَيِمُهُم مَّنَ - مَنَ بِهِ وَمِمْهُم مِّن صَدَّ عَنَّهُ وَكَهٰى بِجَهُمُم سَحِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو بِذَيْدِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ۚ كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُ هُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُو أَلْعَدَ لِنَّ إِلَى أَلَّهُ

كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَذِينَ ءَ مَنُو وَعَيمِلُو الصَّلِحَتِ سَنْ خِلْهُمْ جَنَبِ قَرْع مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهُرُ حَلِينَ فِهَا أَبِداً هُمُ فِيهَا أَزُوج مُطَهِّرَةً وَنُدَحِلُهُمْ طِلًّا ظَلِيلًا ۞ إِنَّ أُشَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُوَّدُّو الْمَامَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَنْ إِن أَنَّ عَكُمُو وِلْمَ لَيْ إِنْ أَنَّهَ نِيهَا يَعِظُكُمْ بِهِمَا إِنَّ أَنَّهَ كَانَ سَمِيعًا مَصِيرًا إِنَّ يَا يُمَّا أَلِذِينَ مَ مَنُو أَطِيعُو اللَّهُ وَأَطِيعُو أَرْسُولَ وَأَلَّهِ إِلَامْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن نَذَرُعُنُمْ فِي شَرِهِ فَرُدُّوهُ إِلَى أَنْهُ وَ رَسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَيَوْمِ إِلَا خِرْ لَا لَكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿

اَلَمْ تَرَ إِلَى أَلِذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ وَ مَنُو بِمَ أُرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَدْلِكَ يُرِيدُونَ أَ يُتَحَاكُمُو إِلَى أَظْغُوتِ وَقَدُ امِرُو أَ يَكُفُرُو بِهِ وَيُرِيدُ اشْيَطُنُ أَيْضِلُهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُو إِلَىٰ مَا أَنزَلَ

أَنَّهُ وَإِلَى أَرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلَّمُنَ فِقِينَ يَصُدُّونَ عَمكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً يِمَا قَدُّمَتَ آيدِيهِم ثُمَّ جَآءُ إِلَّا يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ آرَدَنَ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ إِلَّهِ لَهُ اللَّهِ مَا لَيْكَ أَلَذِينَ يَعَلَّمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَا أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْمَا مِ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ إِنلَهِ وَلَوَ أَنَهُمُ وَإِ. طَامُو أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ وَسَتَعَفَرُوا أَنْهُ وَسَتَعَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللَّهُ تُوَّابًا رَحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ مِهِمَا شَجَرَ بَيَّنَهُمْ ثُمَّ لَا يُجِدُو فِ-أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنمًا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِيمًا آ

وَلُوَ النَّا كُذَنَّنَا عَلَيْهِمُ ۚ أَنُّ الْمُتَّلُّو ۚ أَلُّهُ اللَّهُ الْوَاسَكُمُ الْوَاسْحُرُمُ الْوَاسْحُرُمُ الْوَاسْحُرُمُ الْوَاسْحُرُمُ الْوَاسْحُرُمُ الْوَاسْحُرُمُ اللَّهِ الْعَرْجُومِ مِن دِيرِكُم مَا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَوَ آمُّهُمْ فَعَلُو مَا يُوعَطُّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْهِيتًا ﴿ وَإِذَا لَيَّ نَيْنَهُمْ مِ لُدُنَا أَحْرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمًا ١٠ وَمَ يُطِعِ إِللَّهَ وَ رَسُولَ فَأَ ۖ لَيْكَ مَعَ ٱلذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ أَيَّدِينَ وَ اصِدِيهِينَ وَ شُهَدَآءِ وَ صَلِحِينٌ وَحَسُنَ أَ لَيَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ أَلْفَضَلُ مِنَ أَلَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيكًا ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُو خُذُو حِيدُرَكُمُ ةَ يِفِرُو ثِنَاتِ أَوِ إِيفِرُو جَبِيعًا ﴿ وَإِنْ مِنكُولُهُ لِلْتَبَلِّثَا اللهِ عَلَى اللهُ فَإِنَ آصَيتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ أَللَهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ آكُ مَعَهُمْ شَهِيدًا ١ أَنَّ وَلَينَ أَصَبَكُمْ فَضَل مِن أَنَّهِ لَيَقُولَزَ كَأَ لَّمْ يَكُمْ اللَّهُ مَوَدَّة يَلَيْتَنِي مُودَّة يَلَيْتَنِي كُنَّ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَيِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ الذِّينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَدَةَ أَذُنْهِ الْإِخْدَةِ ۖ وَمَ لَٰتُقَدِّلُ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَيُثَمَّلَ أَوْ يَغَلِتْ فَسَوْفَ نُوبِيهِ أَخَرًا عَطِيمًا ﴿

ة مدة حركتان غيرهما ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ إحفاء ومراقع الفيلة حركتان ♦ تفحيه • مد مسبع 6 حركات ♦ صند حبركتيان | 89 ♦ انفيام وما لا يُلفينظ ♦ فيقلية جرب و البَسْتَالِ 4

وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَ لَمُسْتَصَعَفِينَ مِنَ أَرْجَالِ وَ يُسَاَّءِ وَ لُولَدَٰزِ إِلَاِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَخْرِضَا مِنْ هَذِهِ إِلْقَرْيَةِ لْمُطَالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لُّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَ خَعَل لَّنَا مِر لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ إِلَّذِينَ ءَامَنُو يُفَيْلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالَّذِينَ كُفَرُو يُقَدِلُونَ فِي سَبِيلِ إِنَّا عُرْبَ فَقَدِلُو أَوْلِيَّاءَ أَشَّيْطُنِ إِنَّ كَيْدَ أَشَّيْطَنَ كَانَ صَعِيفًا ﴿ اللَّهِ لَرَ إِلَى ٱلذِينَ قِبَلَ لَمُنْهَ كُفُو ۖ أَيْدِيِّكُمْ وَٱقِيمُو الصَّدَةَ وَمَا تُوا الزُّكَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا فَإِينَ مِنْهُمْ يَخْشُونَ أَمَّاسَ كَحَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَ آشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُو رَبُّنَا لِرُ كَنَبَتَ عَلَيْمًا أَلْفِنَالَ لَوَلَا أَخَرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ هَرِبَ قُلْ مَنْعُ الْمُنْيَا قِلِلَّ وَلَاخِرَةٌ خَيْرٌ لِّمِنَ إِنَّهِي وَلَا نُظَلِّمُونَ فَنِيلًا ﴿ آيْمُمَا تَكُونُو يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُّمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدً ﴿ وَإِن تُصِنَّهُمْ حَسَنَة يَغُولُو هَذِهِ مِنْ عِدِ أَللَّهِ وَإِن تُصِنَّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِبدِكُ قُلْكُلْ مِنَ عِبدِ إِنَّهِ فَمَالِ هَنْوَلَاهِ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَغْفَهُونَ حَدِيثًا ٢٠ مُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِمِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْتُتُو فِي نَّفْسِكُ ۗ وَأَرْسَلُمُكُ لِمُنَاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ سَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ا مدة حركت كنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ احتمام ومواقع العبَّة ، حركتان ♦ اعتمام ا مدامسيع 6 حركات ﴿ صد حبركتسان ◘ ◘ ♦ اعتمام جمنا لا يُعملنظ ♦ فيقلبه مَّ يُطِعِ إِرَّسُولَ فَنَدَ أَطَاعَ أُنَّهُ ۗ وَمَن تُولِّي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ۚ فَإِذَا بَكَرُوا مِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَة مِنْهُمْ غَيْرَ أَلذِ عَنَّهُ إِلَّ وَاللَّهُ يَكُمُّتُ مَا يُبَيِّدُ أَنَّ وَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى أَشُّمْ وَكَهْنِ وِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَنْقُرُهُ أَنَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِيدِ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُو فِيهِ إِخَيْلَفًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمَّر بِنَ أَلَامَنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِيْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أَرْسُولِ وَإِلَى أَرْ لِلْ إَلَامْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ الَّذِينَ يَسْدُ بِطُولَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُبْعَنُوا شَيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ إللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفَسَكٌّ وَحَرِّضِ الْمُومِدِنَّا عَسَى أَللَهُ أَ بَكُفَّ بَأْسَ ٱلذِينَ كَفَرُو ۗ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسِ وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ١ ١ مَ نَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَة يَكُي لَهُ نَصِيب مِنْهَا وَمَ نَشْفَعْ شَفَعْ شَفَعَهُ سَيِئَة بِكُم لَهُ كِفَل مِنْهَا وَّكَانَ أَلَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْء تُمْقِينًا ﴿ وَإِذَا حَيِينُم بِلَحِيَّة ِ فَحَيُّو بِٱحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ أَلْلَهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۖ

ا مدة حركات ليزما ﴿ مد2 و4(وة حوازاً ﴿ ومناه ومناه والقيد حركس ﴿ تعجيم ا مدمسيع ة حركات ﴿ مند حركسان ﴿ ﴿ ﴾ إنفنام ومنا لا يُلمنظ ﴿ ﴿ فَنَفَلَهُ حِرْب 10

إِنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْبَحْمَعَنَّكُمْ وَإِلَّى يَوْمِ أَلْقِبَمَةِ لَا رَبِّ فِي وَمَنَ آصَدَقُ مِنَ أَنَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُوْ فِ الْمُنَفِقِينَ فِتُنَيِّنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسُهُم بِمَاكُسَبُو ۖ أَثْرِيدُونَ أَنْ تُهَـٰدُواْ مَنَ آضَلَ أَلَّهُ ۚ وَمَنْ يُضَلِل إِللَّهُ فَلَى تَجِمَدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ ﴿ وَدُولُوا تَكَفُّرُونَ كُمَا كُفُرُو فَتَكُونُونَ سَوَّآةً ۖ فَلَا نَتَّخِذُو مِنْهُمُ ۗ أَوْلِيَّاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُو فِي سَبِيلِ إِنَّالِي ۚ فَإِن نَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَ تَتَكُوهُمْ حَيْثُ وَجَا تُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِا نَضِيرًا ١٩ اِلَّا ٱلذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيِّنَّكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَقُّ أَوْ جَآهُۥكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُۥ أَ. يُقَالِلُوكُمُ ۥ أَوْيُفَالِلُو فَوَمَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ أَنَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَمَ نَلُوكُمْ فَإِنِ إِعَنَّزُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنِّلُوكُمْ وَأَلْفَوِ اِلنَّكُمُ السَّلَمُ فَمَا جَعَلَ أَنَّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَ خَرِينَ يُرِيدُونَ أَلَ يُامَنُوكُمْ وَيَامَنُوا فَوْمُهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوَ إِلَى ٱلْقِلْنَةِ أَرْكِسُو فِيهَا ۖ فَإِ لَمْ يَعَازِلُوكُمْ وَيُلْفُو إِلَيْكُمُ السَّلَمُ وَيَكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاصْلُوهُمْ حَيثُ تَقِفْتُمُوهُم وَأَ لَيْكُمْ جَعَلَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنا مَّبِينًا ١

• مدة حركات للزوماً • مد2 و 4 أو 8 حوازاً • احماء ومواقع الفُلُة ، حركتين • بمحيم • مدمسيع 6 حركات • مدحدركتان • ( Q ) • إنضام ومنا لا يُلفَـنظ • فنقلته

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ آ بِّفْتُكَ مُومِناً ۚ اِلَّا حَطَاناً وَمَى قَلْلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ مُومِنَة وَدِينَة مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا ۚ يُصَلَّقُونَّ فَإِنَّ كَانَ مِن فَوْمٍ عَدُولَّكُمُ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُومِنَا ۗ وَإِن كَانَ مِن قُومِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ فَلِيمَ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهۡلِهِ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَة نُومِنَ ۗ ﴿ ۞ فَكَ لَمۡ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُ رَبِّنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ ثَوْبَةً مِنَ أَللَّهِ وَكَاتَ أُللَّهُ عَلِيكًا حَصِيعًا آنَ وَهُ يُفْتُلُ مُومِنا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآوُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَطِيمًا ١ عَالَيْهُا أَلَذِينَ ءَ مَنُو إِدَا صَرِيتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَتَنِيَّتُونَ وَلَا نَقُولُو لِمَنَ ٱلَّهِيَّ إِلَيْكُمُ السَّلَمُ لَسْتَ مُومِنًا تَدْتُغُونَ عَرْضَ أَلْحَيْدُ وَإِلدُّنْهِا فَعِدْ أَنَّهِ مَنَانِدُ كَثِيرَةً كَدَلِكَ كُنتُم مِن قَدَلُ فَمَنَ أَلَهُ عَلَيْكُمَ فَتَبَيَّنُوا إِنَ أَللَهُ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ حَبِيرًا ۖ ﴿

ا مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ ومفاد ومداقع الفيلة حركتان ♦ تفحيم • مدمسيع 5 حركات • صد حبركتان • (و 4 ) وانتنام وما لا يُلفيظ ♦ فيملية الرب 10 المستاه

لَّا يَسْتَوِى إَلَقَوِدُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ عَيْرَ أَلَّهِ إِصَّرَرِ وَلَلْحُهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَ فُسِمِمْ فَصَّلَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُومِهُمْ عَلَى أَلْفَعِدِينَ دَرَجُهُ ۚ وَكُلَّا وَعَدَ أَنَّهُ الْحُسْنَى وَفَصَّلَ أَنَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ أَخْرًا عَطِيمًا إلى دَرَجَت مِنْهُ وَمُعْفِرة وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ الذِينَ نَوَفَّهُمُ الْمَلَتِكَةُ طَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُو مِيمَ كُنَّمْ ۖ فَالْوَكُنَّا مُسْتَصَعَمِينَ فِي الْارْضِ دَ لُوَ أَلَمْ تَكُنَّ ارْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُو فِيهًا ۚ فَأَ لَيَكَ مَأْوِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَرْجَالِ وَ يِسَاءِ وَ لُوِلَدُرِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَا يُهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأَ لَيْكَ عَسَى أَنَّهُ أَ يُعْفُو عَهُمْ ۚ وَكَاكَ أَنَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ۖ وَمَ يُهَاجِرَ فِي سَسِيلِ إِنَّهِ يَجِدُ لِحِ إِلَّارْضِ مُرْغُمًا كَيْبِرا وَسَعَةً وَمَ يُخْرُحُ مِ مُ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى أَلْهَ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِّكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى أَلَيْهِ ۗ وَكَانَ أَلَهُ عَفُورا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا صَرَبْهُمْ فِي الْارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُمَاحُ لَ نُفْصُرُو مِنَ أَصَّا وَإِنْ خِفْتُمْ وَ أَ. يُقِينَكُمُ الدِينَ كُمَرُو ﴿ إِنَّ ٱلْكِمِرِينَ كَانُو لَكُو عَدُوا شِّبِينًا ﴿

• مدة حركات النزوما • مد2 و 4 أوة حوازاً
• الفيام وماقع الفيد حركسان
• الفيام وما لا يُلمسند

الربي 10

وَإِذَا كُنَّ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ أَصَّا مَّ فَلَنَّقُمْ طَآبِفَة مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَاخُذُو أَسْبِحَتَّهُمٌّ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُو مِ وَّرَآبِكُمُ ۖ وَلَتَاتِ طَآبِفَةٌ الْحَرِيكِ لَرْيُصَلُّو فَيْصَلُو مَعَكَ وَلْيَاخُذُو حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدُّ ٱلذِينَ كُفُرُو لَو تَغَفُّلُونَ عَنَ ٱسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُمْ فَيُمِيلُونَ عَلَيْكُم مُّيِّلَة وَحِدَةٌ وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِن كَانَ بِكُمْ، أَذَى مِ مُطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضِيَ أَن تَصَعُو أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُو حِذُرَكُمْ إِنَّ أَنَّهَ أَعَدَّ لِلْكِهِرِينَ عَذَابا شُّهِينَا ۗ فَإِدَا قَصَيْتُ مُ الصَّلَا قَ فَ ذَكُرُو اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَ أَصِمَا مَنَّمَ فَأَقِيمُو الصَّدَ أَ إِنَّ أَصَّدةً كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَبا مَوْقُوتًا ١ فَي وَلا تَهِنُو فِي إِنْهِ أَلْفَ مِي إِلَا تَكُونُو تَالَمُونَ فَإِنْهُمْ يَالْمُونَ كَالَمُونَ كَالَمُونَ كَالْمُونَ كَلْمُا تَالَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ أَللَهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ أَللُهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَبَ وِلْحَقّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ أَنَّ إِن مِمَا أَرِكَ أَنَّهُ وَلَا تَكُم لِلْخَابِينِ خَصِيمًا آلِكُ

ا مدة حركت البرومة ● مد2 و 9 أو 6 حوازاً ← احتمام ومراقع العبد حركتان ● بهجيم ا مده مسبع 6 حركات ﴿ صند حبركتسان 5 5 ♦ انفسام ومنا لا يلفسط ← فنقلته وَ سَتَغَفِرِ إِنَّهُمَّ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا يُحَدِلُ عَنِ الدِينَ يَخْتَانُونَ أَعْسَهُمْ ۚ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خُوَّانًا أَشِيمًا ١ إِلَيْ يَسْتَخَفُونَ مِنَ أَمَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ أُنَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَرْلِي وَكَانَ أُللَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَاللَّهُ هَاللَّهُ هَاللَّهُ هَا لَكُمْ هَا لَكُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَرُةِ الدُّنْيِ ا فَكَ يُجَدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيَسَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يُعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يُظْلِمُ نَفُسُهُ ثُمَّ يَسَتَغَفِر إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ عَلَمُورا رَّحِيمُ اللهِ وَمَن يُكُسِبِ إِثْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَسِبِ وَّكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ إِنَّ وَمَن يُكْسِنُ خَطِيَّةً أَوِ إِنَّمَا ثُمُّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّا فَفَد إِحْتَمَلَ بَهِتَنا وَ إِثْمَا مُبِينًا إِنَّ وَلَوْلَا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحُمَدًا لَكُمَّ لَلَّهِ مِنْهُمُ وَأَنَّهُ مُرَّالًا يُصِلُّهُ لَيُّ وَمَا يُصِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِن شَيْ وَأَلِزَلَ أَلِنَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَلِحَكْمَةً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنُ تُعَلَّمُ ۚ وَكَانَ فَصَلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۖ

﴾ مدة حركت لنزوماً ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ إحماء ومباقع الفُنْة ، حركت ♦ فعجيه • مدمسيع 6 حركات ♦ مند حركتان ♦ (1) ♦ انفيام ومنا لا يُلفَيظ ♦ فيقلبه

لَّا خَيْرَ فِي كَيْدِ مِن نُحْوِ لَهُمُ ۚ إِلَّا مَنَ آمَرَ بِصَدَقَةٍ آوَ مَعَرُوفٍ آوِ إِصَلَيجٍ بَيْنَ أَنَاسٍ ۗ وَمَ يُفْعَلَ ذَلِكَ إَلْتِعَاءَ مُرْصَاتِ إِنَّهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَطِيمًا ١ ١ وَمَ يُشَاقِقِ إِرَّسُولَ مِ ' بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ الْهُدِي وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُولَلِهِ مَا تُولَىٰ وَنُصَّالِهِ جَهَالَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَ \* يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَابً وَمَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَفَ صَلَّ ضَلَّا لَهُ بَعِيدًا الله الله الله الموات مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْ اللهِ إِلَّا إِنْ اللهُ ال إِلَّا شَيْطَ مَا مَّرِيدًا ﴿ لَكُنَّهُ أَنَّا اللَّهِ لَكُنَّهُ أَنَّا اللَّهِ وَقَالَ لَأَتَّحِذَدّ مِنْ عِبَدِكَ نَصِيبًا مُّفَرُوضًا ١ وَلَأَضِلُّهُمْ وَلَأَصِلَّهُمْ وَلَأَمْرِينَهُمْ وَلَّا مُرَدَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَ ذَاتَ أَلَانْعَمِ وَلَا مُنْهُمْ فَلَيْنَا يَرِّنَ كُلِّ كُلُقَ أَنَّهِ وَمَ يَتَّخِذِ إِشْيَطَنَ وَلِيهِ مِّن دُورِن إللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسَرَانا مُبِينًا ۖ يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطُ قُ إِلَّا عُهُوًّا ﴿ ا لَيْكَ مَأْوِ لَهُمْ جَهَالُمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا ﴿

• مدة حركات أميد 2 مد 2 و 4 أو 6 حوازاً
• إحضام وما أثير الفيد حركتان أميد حركتان أميد عركات أميد عركتان أميد

والذين مامنوا وعيلو انصلحت سكند خلهم جَنَّتِ تَحْرِكِ مِن تَحْيِهَا أَلَانَهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُداً وَعَدَ أَنَّهِ حَقًّا وَمَنَ آصَدَقُ مِنَ أَنَّهِ قِيلًا ﴿ لَا لَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْ لِي إِلْكِتَ مِنْ يَعْمَلُ سُوَّهَ الْجَنَّ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِنَا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَهُ وَمَ يُعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوُ انْتِي وَهُوَ مُومِنَّ فَأَ. لَنِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَفِيراً إِنَّهِ وَمَنَ آحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ ٱسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِنْ هِيمَ حَنِيفًا ۚ وَاتَّحَدُ أَلَّهُ إِنْ هِيمَ كِلِيلًا ﴿ وَلِيهِ مَا فِي إَلْسَمُوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْء يُحِيطُنَا ﴿ وَيَسْتَغَنُّونَكَ فِي إِيسَاءً قُلِ إِنَّهُ يُفْتِيهِ مُ فِيهِنَّ وَمَا يُنِّلِي عَلَيْكُمْ فِي إَلَكِتُبِ فِي يَتَمَى أَيْسَآهِ إليت لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتُرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ لَمُسَنَّضَعُهِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُو لِلْيَتَنِينِ بِ لَقِسَهِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ ضَرِ فَإِنَّ أَنَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿

© مدة حركات أسزوماً © مد2 و 4 أوة حوازاً © احفاد وساقع العبّه ، حركان © المحبم و مدانع العبيد أحدكات الأستان المستقل المستقل

وَإِنِ إِمْرَأَةً خَافَتَ مِ ۚ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوِ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَ يُصَلَّحَا بَسِهُمَا صُلَّحًا وَ عَشَلْحُ خَرًّ وَأَحْسِرُتِ إِلَانْفُسُ الشُّحُ ۗ وَإِن تُحْسِنُو وَتَنَّفُو فَإِنَّ أَنَّهَ كَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُوا أَد تَعْدِلُوا بَيْنَ أَيْسَاءِ وَلَوْ حَرَصَتُمْ فَكَلَاتَمِيلُو كُلُّ أَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَاتُمْ وَإِن تُصَلِحُو وَتَتَّفُّو فَإِنَ أَلَّهُ كَانَ عَفُورا رَّحِيمًا ﴿ وَإِ يَّنَفَرَقَا يُعَيِنِ إِللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهُمْ وَكَانَ أَنَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلهِ مَا فِي ذِسَهُ مَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۚ وَلَقَهُ وَضَيْنَا ٱلدِينَ أُوثُو الْكِئَبَ مِن قَدَيكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ أَنِ إِنَّاقُو اللَّهِ ۗ وَإِن تَكَفُّرُو فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي إِسَّمُوتِ وَمَا فِي إِلَارَضِ ۖ وَكَانَ أَلَلَهُ غَنِيًّا جَمِيدًّا اللهِ وَلِلهِ مَا فِي إِسْنَمُونِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۖ وَكُمِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ إِ يُشَأَ يُذَهِ حِكُمُ ۚ أَيُّهَا أَمَّاشُ وَيَاتِ بِيَ خَرِئٌّ وَكَانَ أَنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ أَدُّنِّهَا فَعِمدَ أَسُونُوابُ الدُّسِّا وَ لَاخِرَةً وَكَانَ أَنَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

• مدة حركات للربمة • مد2 و 9 أو تا حوازاً • احتماء ومداقع القياء ، حركان • نفحية • مد مسبع 6 حركات ◊ مسد حاركات ◊ مسد حاركات ورب 10

يَّنَّا مُّهَا أَلِذِينَ مَ مَنُو كُونُو قَوْمِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءً لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُۥ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَ لَاقْرَبِينَ ۚ إِلَٰ يُكُنَّ غَيْبَيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُوَّلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُو الْمَوَىٰ أَن تَعَدِلُو ۗ وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعُرِضُو فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا إِلَيْهَا يَكُونُ خَبِيرًا إِلَيْهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُوَ ءَ مِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ لَكِنَبِ إِلَّذِ عَنَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ؞ وَ لَحَكِتُبِ إِلَادِ مَ أَنزَلَ مِن قَبْلٌ ۚ وَمَر يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكِهَكُيتِهِ وَكُنُّهِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ ٱلَّذِخِ فَقَ ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ ءَ مَنُو ثُمَّ كُفُرُوا ثُمَّ مَ مَنُوا ثُمَّ كَفَرُو ثُمَّ أَرْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ إِنَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتَمْ عَذَابًا الِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكِهْرِينَ أَوْلِيَّاءً مِن دُونِ إِلْمُومِنِينٌّ أَيَنْعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَبِيعًا ﴿ وَمَدَّ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي إِلْكِنَبِ أَنِ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَ يَنتِ إِنَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسَمَّهُوا مِهَا فَلَا نَعَدُو مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُو في حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُورُ إِدا وَمُلْهَا إِنَّ أَنَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَ لَكِنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ا مدة حركات للزوما ﴿ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ﴿ ومفاع وساقع الفيّة ، حركت ﴿ ﴿ تمجيمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ وَسَا

عرب 10 عرب 10

إِلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُح مَنَ أَلَهِ قَـالُوٓ أَلَمْ نَكُمْ مُعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِيفِينَ نَصِيبُ قَالُو أَلَتُر نَسْتَحُودٌ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم بَنَ ٱلْمُومِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَلَ مُجْعَلَ أَنَّهُ لِلْكِيفِرِينَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ سَسِلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَدِعُونَ أَلَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ۖ وَإِذَا فَامُو إِلَى أَ صَبَ وَقَامُو كُسَالِي يُرَاءُ إِنَّ أَمَّالَ وَلَا يَذَكُرُونَ أَلَهُ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مُدَنَّدُينِ مَنْ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَوْلًا ۚ وَلَا إِلَىٰ هَوْلًا ۗ وَمَ يُضَلِلِ إِللَّهُ فَكُر يَجِدُ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو لَا نَتَّخِذُو الْمُحَفِرِينَ أَوْلِيَّاءً مِن دُونِ الْمُومِنِينُّ أَتْرُبِدُونَ أَن تَحْعَلُو بِلهِ عَلَيْتِ عُلَيْتِ مُلْطَنا شِبِينًا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي إِدَّرَكِ إِلَّاسْفَ مِنَ أَيَّارِ وَلَى تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اِلَّا ٱلدِينَ تَابُو وَأَصَلَحُو وَعَتَصَمُو بِاللَّهِ وَأَضَلَصُو دِينَهُمْ لِلهِ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ الْمُومِنِينَ أَخَرًا عَطِيعًا ﴿ مَا يَفْعَلُ أَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُهُ وَءَ مَستُمُ ۗ وَكَانَ أَنَّهُ سَّاحِرًا عَلِيمًا ۖ

• مدة حركات ثاروم: • مد2 و 4 أو تا حوازاً
• اختماء ومداقع الفيد حركيان
• فيغلله
• فيغلله

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ وِ شُوَّهِ مِنَ أَلْفَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌّ وَكَانَ أَمَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا آلِ إِلَّهُ إِلَّا لَٰهَا لَكُو حَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَن سُوَّهِ فَإِنَّ أَنَّهُ كَانَ عَفُوًّا فَدِيرًا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَ يُفَرِّقُو بَيْنَ أَلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُمُولُونَ لَوْمِنُ بِبَعْض وَنَحَدُ فِي مِعْض وَيُرِيدُونَ اً يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُمْ الْكَفِرُونَ حَمًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكِعِرِينَ عَذَابا مُّهِينًا ١ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِعِرِينَ عَذَابا مُّهِينًا ١ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُو بَانَ أَحَدَ مِنْهُمُ أَرُلَيِّكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ أَجُورَهُمْ ۚ وَكَانَ أَنَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۚ إِنَّ يَسْتُلُكَ أَهْلُ الْكِنَبِ أَن تُدَرِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبا مِنَ أَسَّمَاءً فَفَدُ سَأَلُو مُوسِينَ أَكْبَرَ مِن ذَيِكَ فَقَالُو ٓ أَرِنَا أَنْهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ

الصَّيْعِفَةُ بِطُلِمِهِمْ ثُمُّ الْمُحَدُّو الْعِمْلَ مِ بَعَدِ مَا حَآءَتُهُمُ الْمَسْعِفَةُ بِطُلِمِهِمْ ثُمُّ الْمُحَدُّو الْعِمْلَ مِ بَعَدِ مَا حَآءَتُهُمُ الْمَبْتُ الْمَهُمُ الْمُعْفَا عَر ذَلِكُ وَهُ تَيْنَا مُوسِىٰ سُلُطَانا سُبِينًا اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهُيَّا اللهِ اللهُ اللهُ

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّو فِي إِنسَنتِ وَلَخَذَنَا مِنهُم مِيثُقًا عَلِيطًا اللهِ

ة مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 9 أوق حوازاً ♦ إحماء ومناقع الفيلة (حركتان) ♦ بمحيم ة مد مسيع ة حركات ﴿ فسد حبركتسان أ 10.2 ♦ احتسام ومنا لا يُلفسنظ ♦ فيملية

ورب 11

فَيِمَا نَقْصِهم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِدَيْتِ إِلَّهِ وَقَبْلِهِمُ الْآبِيثَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُومُنَا عُلَفُ بَلَ طَلْبَعَ أَلَلُهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ وَيَكُفِّرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ بهتناً عَطِيمًا النَّهُ وَتُولِهِمُ إِنَّا قُنْكَ ٱلْمُسِيحَ عِيسَى إِنَّ مَرْيَمُ رَسُولَ أَنَّهِ ۞ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَنْبُوهُ وَلَكِرَ شَيِّهُ لَهُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَخْلَلُهُوا بِنِهِ لِيهِ شَكَ مِنْدًا مَا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِبْمِ اللَّا إِنَّاعَ أَطَّانٍ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينَا آلَ ﴾ رَّفُعَهُ أَنَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَنَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَيَوْمَ مَنْ اَهْلِ اِلْكِنَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْبِهِ. وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَهِ فَيِظُلُّم مِنَ ٱلذِينَ هَادُى حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ الطِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ إللَّهِ كَيْدِرَا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّدَ وَقَدْ نَهُو عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَلَ أَلَّاسِ وِلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ١ اللَّهِ لَكِن إُرَّسِيخُونَ فِي إَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ لَوُمِنُونَ يُومِثُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَمُقِيمِينَ أَصَّلَهُ أَ وَلَمُوتُونَ أَزَّكَ، وَ وَ لَمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَيُومِ إِلَا خِرِ أَ لَيْكَ سَنُوبِتِهِمُ ۚ أَخَرًا عَطِيًّا ١

همدة حركت البروما • مداك و 4 أوة حوازاً • ومفاعر ومواقع العبيد حركتين • نهجيته • مده حركت البروما • مداكرت المداكرة على الإيام خلال • فيفاله

إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَىٰ نُوحٍ وَ بَدِّيتِنَ مِ ۚ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِلْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيُعْقُوبَ وَ لَاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيْوُبُ وَيُونُسُ وَهُـرُونَ وَسُيبَانَ وَءَ لَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا إِنْ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَفْصُصِهُمْ عَلَيْكُ ۗ وَكُلَّمَ أَنَّهُ مُوسِيٰ تَحَكِيمًا ١ الله أُسُلا مُبَثِيرِينَ وَمُدِرِينَ لِيُلَّا يَكُونَ لِــَّاسِ عَلَى أَسُو حُجَّةً بِعَدَ أَرُّسُلِ ۗ وَكَانَ أَسَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ لَكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزُلُ إِلَىٰكُ أَنزُلُهُ بِعِلْمِهِ اللَّهُ مُعَلِّمِهِ الْمُلكُ اللَّ وَ لَمَلَتِهِكُدُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَهِيٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّو عَن سَبِيلِ إِنَّهِ قَ صَلُو ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الدِينَ كُفَرُهِ وَظَلَمُو لَمْ يَكُنِ إِلَّهُ لِيَغْمِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّاطَرِينَ جَهَنَّمَ حَلِدِينَ فِهُ أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَنَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ وِلْحَقَّ مِن رَّائِكُمْ فَكُ مِنُو خَيْرًا لَّكُمْ ۖ وَإِل تَكَفُّرُو

فَإِلَى لِلهِ مَا فِي إِسْمَوَتِ وَ لَارْضِ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِمًا حَرِيمًا فَا

• مدة حركات تنزيماً ● مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ اختماء ومناقع الفيلة ، حركتان ♦ المحيم • مد مسيع ة حاكات ﴿ مند حتركتان ﴾ 104 ♦ الفنام ومنا لا يُلفيند ♦ فيقلله

يَتَأَهَّلَ ٱلْحَكِتَبِ لَا تَغَنَّلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُولُو عَلَى أَسَّهِ إِلَّا أَلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمُسِيحُ عِيسَى أَنَ مُرَيَّمُ رَسُوكُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ ۚ أَلْفِهَا إِلَىٰ مَرَيْمُ وَرُوحٍ مِنْهُ ۚ فَدُمِو بِاللَّهِ وَرُسُالِي وَلَا نَقُولُو ثَدَنَّةً إِلَيْهُو خَيْرًا لَحَكُم ۚ إِمَّا أَلَهُ إِلَه وَحِدُ اللَّهِ مُنْهُمُ أَ الْكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي أَشَمُونِ وَمَا فِي إِلَارَضِيُّ وَكُفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِحُ أَ تَكُونَ عَدايَتِهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ اللَّفَرْبُولًا وَمَ يُسْتَكِفُ عَنْ عِبَادَيْهِ وَيُسْتَكِيِّ فَسَيَحْشُرُهُمْ، إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ عَامًا ٱلذِينَ مَ مَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ فَيُوبِيهِمُ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ سِ فَضَالِهِ وَأَمَّا ٱلدِينَ أَسْتَكُفُو وَ سُتَكُبُرُو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيما وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأْتُهُمْ أَنَّا أَنَّاسُ هَذْ جَاءَكُم بُرْهَن مِ ۚ رَّبِّكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورا مَّبِيكًا ۖ ﴿ فَأَمَّا ٱلذِينَ مَامَنُو بِاللَّهِ وَعَتَصَمُو بِهِ فَسَيْدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِنْهُ وَفَصَل وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَيْهِ صِرَطا مُسْتَقِيمًا اللهِ

• مدة حركات أسروم • مد2 و 4 أوة حوازاً
• إحفاد ومانع الفيه حركيان
• فيقلله
• فيقلله
• فيقلله

يَسَتَفَتُونَكُ قُل إِنَّهُ يُفْتِيحَكُمْ فِي إِلَّكُلَاقً إِنِ إِمْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَلَكٌ وَهُوَ يَرِثُهَا إِ لَمْ يَكُمْ لِمُا وَلَدًّا فَإِن كَانَتَا إِثْنَتَةِ فَلَهُمَا أَثُّلُتُنِ مِمَّا تَرَكُّ وَإِن كَانُوۡ إِخْوَة رِْجَالًا وَيۡسَآءَ فَلِـذَّكَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْالْيُسَ يُبِينُ اللهُ لَحَكُمُ أَل تَصِلُو وَاللهُ بِكُلِّ شَرَةٍ عَلِحُ اللهُ المُعَالِمُ النَّائِدَةِ المُعَالِمُ النَّائِدَةِ المُعَالِمُ النَّائِدَةِ المُعَالِمُ النَّائِدَةِ المُعَالِمُ المُعَالِمِي المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِّمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِم يد\_\_\_\_الله أرَّ عَرِاتُح عِد يَّأَيْهُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو ٓ أَوْفُو رِلْعُقْرِدِ ۚ أَعِلْتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْمَاسَمِ بِلَّا مَا يُنتِلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُعلِّج إِنَّ نَشَهِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ نَشَهُ يَحَكُمُ مَا يُرِدُّ ۚ ۞ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو لَا يُحِلُّو شَعَايِرَ ٱللَّهِ وَلَا أَشُّهُمَ لُلُوَامَ وَلَا أَلْهَدَى وَلَا أَلْفَلَتِيدَ وَلَا ءَآمِينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرًامُ يَسْعُونَ فَصَلافِ رَّيَهِمْ وَرِصُونًا وَإِذَا حَلَلْمُ فَصَطَادُو وَلَا يَحْرِمُنَّكُمْ شَنَدُنُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن إِلْمُسْجِدِ إِلْحَرَامِ أَن تَعَتَدُو وَتَعَاوَنُو عَلَى ٱلْبِرِ وَ لَمُقُوى وَلَا نُعَاوَثُو عَلَى ٱلِاثْمِرُ وَلَمُدُونِ وَتَنْفُو اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ الْمِفَ لَ عَلَى ٱللَّهُ شَدِيدُ الْمِفَ ل

© مدة حركات النزوماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ وعمام وماقع الفيَّة , حركان ﴿ معجوم ﴿ وَمَا لَا يُلْمَا خَذَ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَ دُّمُ وَلَحَتْمُ الْجُسِرِيرِ وَمَ أَهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ رِبِهِ وَ لَمُنْخَنِفَةً وَ لَمُوفُودُةً وَ لَمُرَدِّيَّةً وَ سَطِيحَةً وَمَا أَكُلَ أُسَّبِعُ إِلَّا مَا ذَّكِّينُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَنْكُمُ بِ وَأَل تَسْلَقْسِمُو بِ لَازْلَمْ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسُلَّ ۚ الْيَوْمُ يَسِسَ ٱلدِينَ كُفَرُو مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَحَشَوْنِ إلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَصِيتُ لَكُمُ الإسْلَمَ دِينًا فَمَنُ اصْطُرَّ فِي مُحْمَصَةِ عَبْرَ مُتَجَانِف لِإِنَّمِ فَإِنَّ أَلَّهُ عَفُورٍ رُحِمُّ ١ يَسْتَأْلُونَكَ مَادَا أَحِلَّ لَمُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمْ الطِّينَ تُ وَمَاعَلَمْتُم مِنَ ٱلْمُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُومِيَّ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَ ذَكَّرُو السَّمَ اللهِ عَلَى ۗ وَلَّقُو اللَّهَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْمِحْسَ بِ ﴿ إِلَيْوَمَ أُحِلَّ لَكُمُ ا طَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُونُو الْكِنَبَ حِلْ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمَّ وَلَلَّحْصَيَتُ مِنَ ٱلْمُومِنَتِ وَلَخْصَنَتُ مِنَ ٱلذِينَ أُوتُو الكِلَبَ مِن فَلِكُمُ الذَّآءَ تَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ مُحْصِيْينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِ الْخَدَينِ وَمَ يُكَفَّرَ بِ لِا حَيْنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي أَلَمْ جُرُةِ مِنَ ٱلْخَسِرِ سُ

يَتَأْيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فَمَتُّمُ وَإِلَى أَصَّا وَفَعْسِنُو وجوهكم وأيديكم إلى ألمرافق وامسحو برء سكم وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى أَكُعْبَينَ وَإِن كُنتُم حُسُبًا وَ طَهُرُو وَإِن كُنتُم مَّرَضِيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ احَد مِّسَكُم مِّنَ ٱلْعَايِطِ أَوْ لَمُسَمُّمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُو مَآءً فَتَيَمُّمُو صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُو بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْكُ مَا يُرِيدُ أَنَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٌ وَلَكِ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِينِيَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَكُّمْ تَشْكُرُ ﴿ نَ ١ وَ ذَحَتُ رُوا يِنْ مَدَّ أَنَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ مَدُ الذِي وَاتَّفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَيَعِمَا وَأَطَعَا ۚ وَتَقُو اللَّهُ ۚ إِلَّ أَلَّهَ عَبِيمٌ بِذَاتِ إَضَّدُرَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو كُونُو فَوَمِينَ يِلعِ شُهَدَآءَ وِلْقِسُطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَّوَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلَّا تَعَدِلُو الْعَدِلُو هُوَ أَصَرَتُ لِتَّنْوِيُّ وَتَّقُوا اللَّهُ إِلَّ إِلَّا لَا تَعَدِلُوا اللَّهُ إِلّ أَنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَانُ تَ مُنُوا وَعُدَ أَنَّهُ الذِينَ مَ مُنُوا وعَمِيلُو الصَّلِحَتِ لَكُمْ مُعَفِرَة وَأَحْرُ عَطِيمٌ اللهِ

• مدة حركات للزوما • مد2 و ٩ أو ٥ حوازاً • احماء ومواقع العللة (حركتان • نفحية • مد مسيع 6 حركات • ملد حبركتان • (مسام وما لا يُلمنظ • فيقللة وَ لِدِينَ كُفَرُو وَكُذَّبُو بِتَيَدِنَا أَ. لَهَاتَ أَصَحَبُ الْجَيَحِيمِ ﴿ إِنَّ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ مَ مَنُو الذُّكُرُو نِعَمَتَ أُمَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ ٱلبِّسُطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيَّهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَصَّحُمْ ۖ وَنَّفُو اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ مَوَّكُمْ إِلْمُومِنُونِ عَنْ ١ وَلَقَدَ آخَذَ أَنَّهُ مِيثَقَ بَخَ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ مَا مِنْهُ مُ اللَّهُ عَشَرَ نَقِيلًا ۗ وَقَالَ أَنَّهُ إِنَّ مَعَكُمْ لَيْنَ أَفَمْتُمُ الصَّدَ قُوءَ تَيْتُمُ ازَّكَ قَ وَءُ مَن مُ مِن مُ مِرْسُلِ وَعُرَّرَتُمُوهُمْ وَأَفْرَضَتُمُ أَلَّهُ قَرْضًا حَسَنا لَأَحَكِفِرُدُ عَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْحِلَهُ كُمَّ جَنَّتِ بَجْرِ عُمِ مُعَيِّهَا أَلَانَهُ وَ فَكُو كُفُو بَعْدَ ذَ لِكَ مِم فَقَ ضَلَّ سَوَآءَ أَسَبِ لِي ﴿ فَهِمَا نَقْصِهِم مِيثُهُم لَعُنَهُم لَعُنَهُم وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُم قَسِية يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِوعَ مُوَاصِعِهِ وَنَسُو حَظَا مِمَّا ذُكِرُو بِهِ وَلَا نُرَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ حَآبِنَة مِنْهُمُ إِلَّا قَلِيلا مِنْهُمْ وَعَفَ عَنْهُمْ وَصَفَحُ إِلَّ أَلَّهَ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّا نَصَدِينَ أَخَذُنَا مِيثَقَّهُمُ فَنَسُو حَطًّا مِنَّا ذُكِرُو بِهِ فَأَغْرَبْنَا بَيِّنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَ لَبُعُصَاءَ إِلَىٰ يُومِ النِّفِيكُمُ ﴿ وَسَوْفَ يُنَيِّنُّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُو يَصَّنَعُونَ ﴿ يَكُاهُلُ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كُوْلُولِ مِنَا كُنتُمْ تَخَفُونَ مِنَ أَلْكِتَبٍ وَيَعَفُو عَن كَتُرِّ إِنَّ فَيْ حَاءً كُم مَنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبْ مُبِينُ ﴿ يَهَدِهُ بِهِ إِللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَيِّ وَيُخْرِجُهُم مِنَ أَطُّلُمَتِ إِلَى أَلْنُورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَىٰ صِرَطَ مُسْتَقِحِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ ٱللَّذِينَ قَالُو ۚ إِنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ النُّ مَرْبَيِّمٌ ۚ قُلْ فَكَ يَعْلِكُ مِنَ أَنَّهِ شَنَّكًا إِنَّ آرَادَ آل يُهلِكَ أَلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَن فِي إَلَارَضِ جَمِيعًا وَيِلِمِ مُثَلَّكُ الْشَمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعُلُنُ مَا يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءِ فَلِيرٌ ﴿

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ سُصَرِئ نَحَنُ أَبِثُ ۚ اللَّهِ وَٱحِبَوْتُ ۚ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُ بِدُنُوبِكُمْ لَلَ آمَهُ بَشَرَ مِّمَنْ حَلَقٌ يَعَفُّر لِمَ يُّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يُّشَآءً وَلِلهِ مُلْكُ أَسْمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَيْهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ إِلْمُصِدُّ ﴿ يَا يَكُمُ اللَّهُ الْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بُهِينُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَة مِنَ أَرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا و أَ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدَ جَآءَكُم بَشِيرٍ وَنَذِرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءِ قَدِسُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ يَـقَوْمِ إِذْ كُرُو نِعْمَةَ أُلَّهِ عَلَيْكُمْ رَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيِئَّاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَ يَدَكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلِينَ ﴿ يَعَوْمِ إِرْخُلُو اللارْضَ الْمُفَدَّسَةَ النِّتِ كُنْبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ وَلَا تَرَنَّذُو عَلَىٰ أَدْبِهِكُمُ فَلَى فَلِهُ حَسِيرِ نَ إِنَّ فَالُو يَمُوسِنَ إِنَّ فِيهَا فَوْمًا جَبَارِنَّ " وَإِنَّا لَنَ نُدَّحُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُو مِنْهَا ۖ فَإِ يَحْرُجُو مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۗ ﴿ قَالَ رَجُلَينِ مِنَ ٱلذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُهُمُ أَلَنَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْ خُلُو عَلَيْهِمُ الْبَاتُ فَإِذَا دَحَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُرَنَّ وَعَلَى أُلَّهِ فَتَوَكَّلُو إِل كُنتُم مُومِنِ نُ ﴿

• مدة حركات للزوما • مد2 و 4 أو 0 حواراً • احماء ومنافع الفية (حركتان • تمحيم • مد مسبع 6 حركات • مند حبركتان | 1 | • إدفيام ومنا لا يُلفينظ • فنافله المنازات الم

فَالُّو يَمُوهِي إِنَّا لَن نَّدْخُهُمَّا أَبْدَا مَّا دَامُو فِيهَا فَذَهُبَ اَتَ وَرَبُّكَ فَقَيْلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ۖ هَا قَالَ رَبِّ إِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي وَأَخِي وَفُرُو بَيْنَنَا وَبَاتِ ٱلْتَوْمِ إِلْفَسِقِبِنَ إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَة بَيْهُونَ فِي الْارْضِ فَلَا تَاسَ عَلَى أَنْفُومِ الْفُومِ الْفُسِفِينَ ﴿ وَ تُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى -ادَمَ دِ لَحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرُبَانًا فَنْفَيِّلُ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْفَيِّلُ مِنَ أَلَاحَيٌّ فَالَ لَأَفْنُلُكُ فَا قَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّفِينَ ﴿ لَهُ لَا مُنَّفِينًا اللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ اللَّ لِلْمَنْكُلِخِ مَا أَمَا بِبَاسِط يَدِى إِلَيْكَ لِأَفَنُلُكَّ ۚ إِنِيٓ أَحَافُ اسَّمَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ يِرِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ ٱصَّحَبِ إِنَّ رَّ وَدَلِكَ جَرَّ ۚ أَلَطَلِمِينَ اللَّهِ وَطَوَّعَتْ لَدُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِتَ ١ فَبَعَتَ أَللَهُ عُرَابًا يَنْحَتُ فِي الْارْضِ لِيُرِيَّهُ كُيْفَ يُورِي سَهُ ءَةً أَحِلَمٌ فَالَ يَوْيَلَتِيّ أَعَجَزُتُ أَنَ ٱكُونَ مِثْلَ هَـذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَنِهُ وَ أَخْعَ فَأَصْبَحُ مِنَ أَسَدِمِنَ ١

ة مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ ومفاع وساقع العِنْم , حركتان ♦ بمحيم 4 مد مسيع ة حركات ﴿ علد حبركتان ﴿ 1 [ 2 ] ♦ انفسام الإيلاسيط ♦ عركات ﴿ عبد حبركتان وروب 12

مِنَ آخِلِ ذَٰلِكُ ۚ كُنَّتُ عَلَىٰ بَنِے ۚ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلَّهُ مَن قَسَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي إِلاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَيَّاسَ جَمِيعًا ﴿ مَنَ آخِيهِ هَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّاسُ جَمِيعًا ٥ وَلَفَدُ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا وِلْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مَ يَعْدَ ذَلِكَ فِي الْارْضِ لَمُسْرِفُ نَ اللهِ إِلَّهَا جَزَّةً ۚ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ أَنَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْارْضِ فَسَادًا أَرِ يُفَتُّلُو أَوْ يُصَلِّبُو أَوْ تُصَلِّبُو أَوْ تُفَطِّعَ أَيْدِيهِ عَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْ مِنَ أَلَارْضٌ ۖ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي إِنْهُمْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُو مِن فَسَلِ أَن تَقَدِرُو عَلَيْهُمْ فَعَلَمُو أَنَّ اللَّهَ عَفُورَ رَّحِيحٌ ﴿ فَي يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ مَامَنُو النُّفُو اللَّهَ وَنتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُو فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُقَلِّدُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَكُفَرُو لَوَ آتَ لَهُم مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَذُو بِهِ مِنْ عَذَابِ بَوْمِ الْقِيكَةِ مَا نُفَيِلَ مِنْهُمَّ وَلَمُمْ عَذَابُ الِمُ آلِ

ا مدة حركات البريما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ ومفاع ومناقع الفيم حركان ♦ الفيام ومناقع الفيم حركان ♦ الفيام

يُرِيدُونَ أَ. يَخْرُجُو مِنَ آيَادِ وَمَا هُمْ بِحَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابٍ مُوَيَّمٌ ﴿ إِنَّ وَسَارِقَ وَ سَارِقَةً فَ فَطَعُو أَيْدِيَهُمَا جَزَّاءً بِمَا كُسَبَا نَكُلا بَنَ أَنلُتُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِمًا ﴿ فَمَ تَابَ مِ ۚ نَعْدِ طُلْمِهِ وَأَصَّنَحَ فَإِنَّ أَنَّهُ يَتُوبُ عَلَنْهِ إِنَّ أَلَنْهُ عَفُور رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَعَلَمْ الَّهُ اللَّهُ لَهُ مُلَّكُ الْسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ مَ النَّمَاءُ وَيُعَفِرُ لِمَ النَّاءَ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَكُلِّ شَنْءٍ قَدِرْ ۖ ۞ يَتَأَيُّهَا أَرْسُولُ لَا يُحْزِيكُ أَلْذِينَ يُسَرِعُونَ فِي إِلْكُفْرِ مِنَ أَلَذِينَ قَالُوْ ءَ مَنَا بِأَفْوَهِ بِهَ وَلَدْ تُومِى قُلُوبِهُمْ ۖ وَمِنَ ٱلذِينَ هَادُو سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ - حَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أَوِ تِيتُ مِّ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِلَّ لَّمْ تُونَوُّهُ وَاحْذَرُو وَمَى يُبرِدِ إِللَّهُ فِتُنتُهُ فَكُن تُمَلِكَ لَهُ مِنَ أَمَّهِ شَنْكَا ١. كَيْكَ أَلْذِينَ لَمْ يُرِدِ إِللَّهُ أَلَ يُطَلِّهِ مَ قُلُوبَهُمْ لَمُ الْمُمْ فِي

ا لَيْهِ أَلْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

• مدة حركات ثانوماً • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • ومعاد ومباقع الفُنْد ، حركس • به حبح
• مد مسبع 6 حكات • مد حركسان 1 [ 4 ] • إنفسام وما لا يُلفَسِطُ • فيقلبه

سَمَّعُونَ لِلْكَدِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحَبِّ فَإِن جَاءُوكَ وَحُكُم نَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَا يَصُرُّوكَ شَا وَإِنْ حَكَمْتَ وَخَكُمُ بَيْنَهُم وِلْقِسْطِ إِلَّ أَنَّهَ يُحِتُ الْمُفْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِدَهُمُ التَّوْرِيةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُتُولُونَ مِنْ بَعَدِ دُلِكُ وَمَا أَ، لَيْهِكَ وِ لَمُومِدِاتَ اللَّهِ إِنَّا أَرَلْنَا أَجُّورِكُمْ فِيهَا هُدى وَنُور يَحَكُمُ مِهَا أَنْ لَيْدُرِنَ أَلَذِينَ أَسْلَمُو لِلَّذِينَ هَادُو وَ رَبِّنِيُّونَ وَ لَاحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُو مِن كِنْب إُسِّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاّيًا ۚ فَلَا تَحْشُو اللَّا اسَ وَخَشُورٌ وَلَا نَشْتَرُو بِ عَنِيْتِ ثَمَنَا فَلِيلًا وَمَ لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَرَلَ أَللَهُ فَأَ لَئِكَ هُمُ الكَلفِرُونَ ﴿ وَكُنَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَمَّفْسَ دِ مُتَّفْسِ وَ لَعَيْنَ وِ لَعَمَانَ وَ لَافَ بِ لَامْفِ وَ لَاذَٰنَ بِ لَاذَٰذِ وَ لَشِسَّ بِ سِّسَ وَالْجُرُوحَ قَصَ صُّ فَمَن تُصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كُفَّارَة لَكُ وَمَ لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَمْرُلُ أَدَّهُ فَأَه لَيْكَ هُمُ الطَّيمُ وَ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَ اللَّهِ فَا

ا مدة حركت البريما ﴿ مد2 و 4 أون حوازاً ﴿ ومفاد ومراقع الفيد (حركتان ﴿ تمجيم المدمسية 6 حركات ﴿ مد حبركتس ﴿ 1 [ ﴿ انفسام وما الا يُلفيظ ﴿ فَعَلَاهُ ورب 12 الماساتين

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَ يُسرِهِم بِعِيسَى آنِ مَرَيْمَ مُصَدِّقًا لِمَا نَيْنَ يَكُ يَهِ مِنَ أُتُّورِيِّةٍ وَمُ نَيْسَهُ الإيحِيلَ فِيهِ هُدى ونُور ومُصَدِّنَا لِمَا مَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَشُورِ فِي وَهُدى وَمَوْعِطَة لِتَمُنَّةِ إِنَّ فَا وَلَيْمَكُم آهُلُ اللَّهِ بِعِيلِ بِمَا أَرْلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَرْلَ اللَّهِ فِيهِ وَمَ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَرْلَ أَلَّهُ فَأَ لَيْكَ هُمُ الْفَسِفُ تَ اللَّهِ وَأَرَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتَبَ وِ لَحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ وَمُحَدِّم بَيْنَهُم بِينَهُم بِمَا أَنزُلُ أَللَهُ وَلَا تَسِّعَ اَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَنِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلُو شُنَّ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَنَّةً وَحِدًا ۚ وَلَكِى لِيَسَلُّوكُمْ فِي مَا ءَ يَكُمُ ۚ فَسَتَبِغُو الْخَيْرَاتِ إِلَى أَنَّهِ مَرْجِعُ كُمْ جَيِيعًا فَيُلَبِئُكُمُ مِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَحَلَلِهُ زَنَّ الْمَحْكُم بَيْنَهُم مِمَّا أَرَلَ أَنَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِّعَ آهُوَاءَهُم ۗ وَحَذَرَهُم ۚ أَر تَفْتِنُوكَ عَا بَعْضِ مَا أَرْلَ أَللَّهُ إِلَكَّ فَإِل تُولُّو وَعَلَمَ الْهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَ يُصِيمُ بِيعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴿ وَرِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنَّاسِ لَفَسِفُونَ ﴿ أَفَا فَكُمُّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَعُونُ وَمَنَ آحُسَنُ مِنَ أُسَّهِ حُكُما لِفَوْم يُوقِدُنَ اللَّهِ

ه مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 0 حوازاً ♦ إحفاد وماتها العبّلة حركان ♦ نفحيهم • مد مسبع 6 حاكات / مند حبركتان 1 [ 6 انتاام وما لا يُلمنظ ♦ فنقلة ورب 12 بين المانين

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو لَا نُتَّحِدُو أَلْيَهُودَ وَانْصَرِى أَوْلِيَّا ۚ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَ يُتُولِّهُمْ يُسَكِّمْ فَإِنَّهُ مِنْهِمْ إِنَّ أَلَمَةً لَا يَهْدِكَ الْفَوْمُ أَ طَبِهِينَ ﴿ إِنَّ فَتَرَى أَلِذِينَ فِي قُنُوبِهِم مَرَص يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَتُولُونَ نَحَيْثِينَ أَن تُصِيبَعَا دَآبِرَهُ ۖ فَعَسَى أَنَهُ أَ بَّاتِيَ بِرَلْفَتْحِ أَوَ امْر مِنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّو فِي-أَنفُسِهُمْ مَدِمِاتَ اللهُ يَقُولُ الزِينَ ءَ مَنُو ٓ أَهَاؤُلاَّءَ إِلَٰذِينَ أَنْسَمُو دِللَّهِ حَهَدَ أَيْمَـٰهِمْ. إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُو خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَمُّهُمْ فَأَصْبَحُو خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَمُّهُمْ ٱلذِينَ ءَ مَا وَ مَ يُرْتَدِذَ مِسَكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَالِتِي إِنَّهُ بِفَوْم يُحِمُّمُ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِينَ أَعِرُّةٍ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَنْهِمْ وَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَ يَشَالُهُ وَاللَّهُ وَ سِعُّ عَلِـمَّ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ لِذِينَ مَامَنُوا الدِينَ يُقِيمُونَ أَشَدَةً وَيُوتُونَ أَرَّكَ ةَ وَهُمْ رَكِمُونَ أَنَّكُ أَنَّهُ وَرَسُولَهُ وَ.لَذِينَ ءَ مَنُو فَإِنَّ حِرْبَ أَنَّهِ هُمُ الْغَلِبُ ذَا ﴿ إِنَّالِهُا الَّذِينَ ءَ مَنُو لَالنَّذِيذُو الذِينَ إَنَّحَذُو دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبا مِنَ أَلَذِينَ أَوْتُو الْكِنَبُ مِن تُمُلِكُمْ وَلَكُمَّارَ أَوْلِيَانًا ۚ وَتُقُو اللَّهَ إِن كُنُّم مُومِدِينٌ ۖ

€ مدة حركات البريما ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ إحفاد ودائع الفله حركان ♦ نفحيه 9 مده مسلم 5 حركات ♦ صد حركيس | 1 | 7 | بغيرام حيا لا بلمبيط ♦ فيغلبه جريب 12 <u>الميام 12 جريب</u>

وَإِذَا نَادَيْتُمْ ۚ إِنَّى أَصَّهُ وَ إِنَّحَذُوهَا هُزُوا وَلَعْبَا ۚ ذَٰ لِكَ بَأَلَهُمْ قُوم لَّا يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ قُلْ يَدَّهُلَ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَقِيمُونَ مِنَّ إِلَّا أَنَّ ـ مَنَّا هَلُ البَيْنَكُمُ بِشَرَ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ۚ لَٰفِرَدَةً وَلَٰخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ أَظَعُوكً ۚ أَلَيْكَ شَرَ مَّكَانَا وَأَصَلُّ عَن سَوَآءِ إِنْسَبِسِ ۚ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُو مَ مَنَّا وَقَد دَّخُو وِلَكُفِّرِ وَهُمْ قَدْ حَرْجُو بِلْمِنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُو يَكُنُّونَ اللهُ وَتَرِي كُتِيرًا بِنَهُمْ يُسَرِعُونَ فِي اللَّهِ وَلَعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السُّحَكَ لَيسَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ اللهِ لَوْلَا يَهْمُ الرَّبَيوُنَ وَ لَاحْبَارُ عَن فَوْلِهِمُ الْلاَثُمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لِيسَى مَا كَانُو يُصَنَعُ نَ إِنَّ وَقَالَتِ لِيَهُودُ يَدُ أَنَّهِ مَعَلُولَةً عَلَّتَ آيدِيهِم وَلْعِنُو عِمَا قَالُو ۚ لَلْ يَدُهُ مُنْسُوطَتَنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَالًا ۗ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرِ مِنْهُمْ مَا أَرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعِينَا وَكُفْراً ۖ وَٱلْفَيْمَا بَيْسُهُمْ الْعَدُوةَ وَ لَبُعْضَاهَ إِلَىٰ يَوْمِ إِلْهِيمَا لِي كُلُمَا أَوْفَدُو نَارِ لِيُحْرِبِ أَشَفَاهَا أَلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَنَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿

• مدة حركات أنوماً • مد2 و 4 أون حوازاً
• العلم وما الأيلمانا • العلمة في العلمة في الأيلمانا • العلمة في العلمة في الأيلمانا • العلمانا • العلمة في العلمة في المناطانا •

وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ أَلْكِتُبِ ءَ مَنُو وَاتَّقُو لَكَفُولَا عَنَّهُم سَيِّتُ بِيهُ وَلَأَدْ خَلْنَهُمَ جَنَبِ إِيَّعِيمٍ اللهُ وَلَوَ أَيَّهُمُ أَفَامُو الْمُتُورِيَّةَ وَ لِابْجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِ تَرْبُهِمْ لَأَكُومِن فَوْفِهِ مَ وَمِن تُعَتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّة مُسْتَصِدَةً وَكُثِيرِ مِنْهُمْ سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا أَرَّسُولُ بَلِّعٌ مَا أَبْزِلَ إِلَيْكَ مِ رُبِكُ ۚ وَإِ لَّا تَفْعَلَ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتِهِ ۗ وَاشَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَنَّ سِي إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ لِ إِلْقُومَ ٱلْكِفِرِ بَنَّ إِلَى قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنَبِ لَسْتُمْ عَلَى شَهِ حَتَّى تُقِيمُو النَّوْرِةَ وَ لِا بِعِيلَ وَمَا أَمِولَ إِلَيْكُمْ مِ رُبِيكُمْ ۗ وَلَيْرِيدَتَ كَثِير مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ صُغَيَمنا وَكُفُرآ فَلاَ تَاسَ عَلَى أَلْفَوْمِ رَلْكِهِمِنَّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَ مَنُو وَ لَدِينَ هَادُو وَ صَلَّونَ وَ نَصَرِي مَنَ - مَرَتِ بِاللَّهِ وَ لَيَوْمِ إِلَّاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُكُ إِنَّ إِنَّ لَقَدَ آخَذُنَا مِيثَقَ بَنَّ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَسًا إِلَيْهُمْ رُسُلًا حَكُلًا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى أَفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُو وَفَرِيفًا يَفْتُذُنَّ ١

وَحَسِبُو ۚ أَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ فَعُمُو وَصَمُّو ثُمَّ تَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ ثُنَّهُ عَمُو وَسَمُّو صَحَيْدٍ بَنْهُمْ وَاللَّهُ سَمِيرٌ بِمَا يَعْمَدُ إِنَّ شَهُ لَفَدَ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُو إِنَّ أَنَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ إِنْ مَرْيَدً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَسَخِ إِسْرَآءِيلَ اَعْبُدُو اَلَنَهُ رَدِّ وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَ لَيْشُرِكَ بِاللَّهِ مُقَدُّ حَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةَ وَمَأْوِلُهُ أَنَّالٌّ وَمَا إِطَّلِمِينَ مِنَ أَسِهِ وَ قَ لَّقَدُ كُفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِنَّ أَلَّهُ ثَالِتُ ثُلَّتُمٌّ وَمَنَّا مِن إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِ لَّمْ يَسَهُو عَنَّا يَعُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلِذِينَ كُفَرُو مِنْهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُالُّ الْعَلَا يَتُونُونَ إِلَى أَنَّهِ وَيُسْتَغَفِّرُونَهُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِ عَدُّ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ إِبْنُ مُرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ فَدَ حَلَتَ مِن فَسَلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِيقَةً حَكَانًا يَاكُنَّ الْعَكَمُّ الطُّر كَيْفَ بُهُينَ لَهُمُ الْآيَتِ ثُمَّ الطُّر آيْن يُوفَكُ بَ لَنْ قُلُ التَّبُدُونِ مِن دُونِ إِنَّهِ مَالَا يَمْرِكُ لَكُمْ صَرًا وَلَا نَفَعًا ۖ وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلَّمُ اللَّهُ

• مدة حركات النزوما • مد2 و 4 أوة حوازاً • إحماد وساقع العلة , حركات • المحيم • وساقع العلة , حركات • المحيم • وساقع العلم خلا • فيمليه • فيمليه

قُلْ يَتَأَمَّلَ أَلْكِتُمِ لَا تَعَلُّو فِي دِينِكُمْ عَيْرَ أَلْحَقِّ وَلَا تَشِيعُوا أَهُواء قُومٍ قَ صَالُو مِن قَالُ وَأَصَالُو كِيْدِا وَصَلُو عَن سَوَآءِ إِسَّبِلَ ﴿ لَهِ لَعِنَ ٱلذِينَ كَفَرُو مِ عَنْ بَيْحَ إِسْرَآمِيلَ عَلَىٰ لِسَدَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آنِ مَرْيَدً ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُو وَّكَانُو يَعْتَدُونَ ۖ هَا كَانُو لَا يَـنَنَاهُوْنَ عَ مُـكَوِفَعَلُوا ۗ لَبِيسَ مَا كَنُو يَفْعَلُونَ ۖ ﴿ تَا مِنْ صَيْدِا بُنْهُمْ يَنُولُونَ ٱلدِينَ كَفُرُو لَيِسَ مَا فَدَّمَتَ لَفُمُ ٱلْمُسْهَمُ، أَن سَخِطَ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي إِلْعَكَابِ هُمْ حَلِدُونَ إِنَّ وَلَوْ كَانُو يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ سَيِّعَ ۚ وَمَاۤ أَرْ ِلَكَ إِلَيْهِ مَ إَنَّ ذُوهُمْ ۚ أَوْلِيَّ ۗ وَلَكِنَّ كَلِّهِ كَنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِفُّ تَ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ لَذِينَ أَشْرَكُو ۗ وَلَتَجِدَتَ أَفْرَنَهُم مُودَّة لِبَذِينَ مَ مَنُو الذِينَ قَالُو إِنَّا نَصَرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهْبَامَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَحَكِيرُونَ اللهِ

مدة حركتان أسريما ﴿ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ﴿ ومفاع ومناقع العبد حركتان ﴿ فيضله منا لا يلعب خلا ﴿ فيضله منا لا يلعب خلا ﴿ فيضله

وَإِذَا سَمِعُو مَا أَنْزِلَ إِلَى أَرْسُولِ تَرَى أَعْيِنَهُمْ تَفِيصُ مِنَ أَلَّذُمْعِ مِنَا عَرَفُو مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَ مَنَّا وَكُنْنَتَ الْمُعَ أَشُّهِدِينَ ١ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ أَلْحَقَ وَنَطَمَعُ أَ يُدْخِلُنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْفَوْمِ إِنْ صَلِحِينَ ١ فَأَثْبِهِمُ اللهُ بِمَا قَالُو جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْالْهَرُ حَلِيقٍ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّاءُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُّرُو وَكَلَّابُو بِدَيْدِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْمُحَدِيدِ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَ مَنُو لَا يَحْدَرُهُو طَيِّبَتِ مَّا أَحَلَّ أَنَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَنَدُوَّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعَتَدِينَ إِنَّ إِنَّ وَكُلُو مِنَا رَزُمَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيْبًا وَ تُنْفُوا اللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ هِ لَمْهِ فِي أَيْمَنِكُمْ ۚ وَلَكِم نُؤَاحِدُكُم بِمَا عَفَ ثُمُ الْابْمَانَ ۚ فَكُفَّرُتُهُ إِلَاعَهُمْ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُتَلِعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْ كَسُوتُهُمُ وَأَوْ تَحْرِيرُ رَفَّنَا ۗ فَمَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ تُلَكُهُ أَيَّمُ دُلِكَ كُفَّرَةً أَيْمُيكُمْ وَإِدَا حَنَفْتُ وَ حَفَطُو

المِمنكُم كَذَلِكَ يُمَانِنُ اللَّهُ لَكُمْره، يَتِهِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ٢

﴾ مدة حركت النزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتفاء وساقع الفُتُة حركتان ♦ تفحيم ﴾ مدمسيع 6 حكات ﴿ مند حبركتسان 122 ♦ انفسام وسالا يُلمسندُ

يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ مَ مُنُو إِنَّمَا أَلْحَمْرُ وَ لَمَيْسِرُ وَ لَاصَابُ وَلَازُكُمْ رِحْس مِنْ عَمَلِ إِشَّيْطَنِ فَاحْتَيْنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِّحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِمِيدُ الْمُشَيْطُنُ أَ يُوفِعَ بَسَكُمُ الْعَدُوةَ وَ لَبَعْصَاءَ فِي إِلْمَهُ وَلَمَيْسِر وَيَصَدُّكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَعَنِ إِصَّدَ إِلَّهِ وَعَنِ إِصَّدَ إِلَّهِ فَهَلَ أَنَّم مُّنَهُ نَ ١ اللهُ وَأَطِيعُوا أَرْسُولَ وَحَدَرُو ۚ فَإِن تُولِيُّتُمْ فَعَدَمُو أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَعُ الْمُهِبِينِ ﴿ لَكُ لَيْسَ عَلَى ٱلذِينَ ءَ مَنُو وَعَسِلُو الصَّبحَت جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُو إِذَا مَا إِنَّهُ وَمَّ مَنُو وَعَمَاكُ ا صَلِحَتِ ثُمُ النَّقُو وَّءَ مَنُو ثُمَّ النَّهُ وَأَحْسَو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنَا يُهُمَّا أَلَّذِينَ مَ مَنُو لَيَنَاوُنَّكُمُ أَلَّهُ بِشَرْءٍ مِنَ ٱلصَّبَيدِ تَنَالُهُ، أَبْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ أَللَّهُ مَنَ يَعَافُهُ وِلْعَسَى فَمَنِ إِعْلَدِى بَعْدَ 
 ذَٰ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ آلِهُم ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو لَا لَفَلْمُو الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرْمٌ وَمَن قَتْلَهُ مِسكُم مُنتَعْبِدًا فَجَرَاءُ مِثْلِ مَا قَنْلَ مِنَ أَلَّهُمِ يَحَكُمُ بِهِ دُوَاعِد ل بِنكُمْ هَدُيًّا بِبلعَ ٱلْكَعَبَةِ أَوْ كُفَّرةُ طَعَامِ مُسَكِينَ أَوْ عَدَلُ دَ لِكَ صِياما لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِيقٍ عَفَ ٱللَّهُ عَنَّا سَلَفًا وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَفِمُ اللَّهُ مِنَّهُ وَاللَّهُ عَرِيزٌ ذُو النَّفَ مِ ﴿

﴾ مدة حركتات أسريما ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ اختلاء ومناقع القينة حركتان ♦ تفحيم ♦ مدمسيع 6 حركات أن منت حبركتتان أ 1 2 3 أختلام ومنا لا يُلفينظ ♦ فيقلله جريب 13 - المالية

الحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُكُمْ مَنَعَالَكُمْ وَالسَّيَّارَةِ وَخُرْمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَتَنَفُّو اللَّهَ اللَّهِ إِلَيْهِ تَحْشُرُ بِنَ ٢ ﴿ جَعَلَ أَنَّهُ ٢ لَكَعْبَدَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيهَا لِأَنَّاسِ وَ شُهُرَ أَلْحَرَامُ وَ لَهَدَى وَلَقَلَيْكُ دَلِكَ لِتُعَلُّمُونَ أَنَّ أَنَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِسْمَوْتِ وَمَا فِي إِلَّارْضِ وَأَنَّ أَنَّهُ بِكُلّ شَيْءِ عَدِيدُ اللَّهِ إِعْلَمُو أَنَّ أَلْلَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهُ غَفُور رَّحِ عُرَّ اللَّهِ مَا عَلَى أَرَّسُولِ إِلَّا أَلِبَكَعَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ إِنَّ قُلُ لَّا يَسْتَوِى إِلَّا خِيتُ وَ طَلِيَّاتُ وَلَوَ اعْجَبَكَ كُثَرَةُ الْحَبِيثُ ۗ فَتَّقُو اللَّهَ يَتَأْ لِے إِلَّالْبَعِبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ نَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ مَ مَنُو لَا تَسْتُلُو عَنَ ٱشْدَاءَ إِن شَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۚ وَإِن فَسَنَالُو عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُو الْقُرْدَالُ تُمَدُّ لَكُمْ عَمَا أَمَّةُ عَلَما وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِمَ اللَّهُ عَلَورٌ حَلِمَ اللَّهِ سَأَلَهَا قَوْم سِ قَلِحَكُم ثُمَّ أَصْبَحُو بِهَا كَفِرِتَ ١ مَا جَعَلَ أَنْهُ مِ الْبَحِيرَة وَلَا سَابِيَّة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَمِي وَلَكِنَّ أَلْذِينَ كُفْرُو يَعْتَرُونَ عَلَى أَنَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِدُنَّ فَهَا

ة مدة حركتات للنزيماً ♦ هد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاظ وهواقع العثبة , حركتان ♦ المحيمة 4 مد مصبع 6 حركات ♦ صدد حبركتسان | 1 2 4 ♦ الفسام الإسلامة في الأسلام المستقد ♦ فيقلبه

وَإِذَا قِيلَ هُمُ مُ تَعَالُو إِلَىٰ مَا أَنزَلَ أَللَهُ وَإِلَى أَرَسُولِ فَالُوا حَسَّبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّأَ أُولَوْ كَانَ ءَ بَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَبِ وَلَا يَهْ تَذُونَ إِنْ إِنْ يَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُو عَلَيْكُمْ وَأَنْهُ سَكُمْ لَا يَصُرُّكُم مِن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُهِ إِلَى أَنْهِ مَرَجِعَكُمْ حَبِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُ لَ ١٠ يَأْيُهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمُ ؛ وَاحْصَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذُوا عَدُلَ مِسَكُمُ ۚ أَوَ - حَرَ نِ مِنْ عَيْرِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ صَرَبَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَدَتُكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعَدِرصَا وَ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْنَتْ مُ لَا نَشَتَرِكَ بِرِ شَمَنا وَلَوْ كَانَ ذَا فَرَيْنَ وَلَا نَكُنُهُ شَهَدَةً للهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَلَا ثِمِنَّ ١ فَإِنَّ عَلَى عَلَى أَنَّهُمَا اِسْتَحَفًّا إِثْمًا فَتَاخَرُنِ يَفُومَنِ مَفَامَهُمَا مِنَ أَلِدِينَ أَسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ۚ أَلَا وَلَيْنِ فَيُمْسِمُنِّ إِللَّهِ لَشَّهَ دُنْنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَظَّلِمِ نَّ ﴿ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَظَّلِمِ نَّ ﴿ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ أَظَّلِمِ نَّ وَإِنَّا أَلِّكَ أَدِينَ أَنَ بَاتُو بِشَّهَدُةِ عَلَىٰ وَحَهِهَا أَوْ يَحَافُو ۖ أَن تُرَدُّ أَيْنَ أَبِعَدُ أَيْمَهِمْ وَتَقُو اللَّهُ وَسَمَعُو وَاللَّهُ لَا يَهْدِكَ الْفَوْمَ ٱلْفَسِهِ لَ اللَّهُ الْمُسِهِ

ا مدة حركات البريمة • مد2 و 4 أو تا حوازاً • اختمام ومناقع الفية حركيين • تفحيم ا مدمسيع 6 حركات • مند حبركيتان | 1 2 5 انفيام ومنا لا يلفينظ • فيملية

يَوْمَ يُحْمَعُ اللَّهُ أَرُّسُلَ فَيَقُولُ مَادًا أَجِمَتُمْ قَالُو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَكَ أَنتَ عَلَّامُ الْمُن سِ إِنَّ إِذْ قَالَ أَنَّهُ يَعِيسَى إِنَّ مَرْيَمَ آدُكُرُ يَعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَ لِدَيْكَ إِدَ آيَّ تُلَّكَ بِرُوجِ إِلْقُدُسِ تُكَلِّمُ أَمَاسٌ فِي إِلْمَهْدِ وَكَ هِلَا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ أَلْكِتُبَ وَ لِحِكْمَةً وَ تُوْرِيهُ وَ لِإِجِالٌ ۖ وَإِذْ تَحَافُ مِنَ أَطِينِ كُهَتَهِ إِطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَمْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُهِرًا بِإِذْ يُ وَنُرِئُ الْآحَكَمَةُ وَلَارُضَ بِإِذَا ۗ وَإِدْ تُخْرِحُ الْمَوْتِيْ بِإِذْ يُ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَيْحٌ إِسْرَآءِ بِلَ عَمَكَ إِذْ جِنْتَهُم بِ لَبِينَتِ فَعَالَ أَلْدِينَ كُمَّرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّاسِحْر مُّبِاتِ اللَّهِ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِينَ أَنَ - امِنُو يِهِ وَبِرَسُولِيٌّ قَالُو مَ مَنَا وَشَهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُ نَ ﴿ إِنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهِ إِذْ مَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَجِيسَى إَنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَل يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَة مِنَ أَسَّمَآيِ قَلَ إَتَّقُو اللَّهَ إِلَ كَانَتُم مُومِدِينَ ﴿ فَالْمُ نُرِيدُ أَن تَاكُلُ مِنْهَا وَتَطَمَعِنَ قُلُوبُكَ وَنَعْلَمُ أَلَ فَدْ صَدَفْتَ مَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَشْهِدِنَ اللهِ

ا مدة حركت النزوماً • مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا عَالَمُ وَمَوَافِعِ الْعِنْبُ ﴿ مَرَكَسُوا ﴿ تَمَجَيْمُ ا ا مد مسبع 6 حركات ﴿ فَسَدَ حَبَرَكُنْتُ اِنْ أَلَا إِنْ الْعَبَامُ وَمِنْ لَا يُتَفِينُهُ ۚ ﴿ وَيَقْدِينُهُ ۖ

قَ لَ عِيسَى آنُ مَرْيَمُ أَنْهُمُ ۚ رَبُّنَ أَنْرِلَ عَيْنَ مَآيِدَة مِنَ أَسَسَاءِ تَكُودُ لَنَا عِيدًا لِلْأُولِنَا وَمَ حِرِمًا وَمَ يَهُ شِلْتُ وَزَرُفُ وَأَلْتَ حَيْرًا رَرِقِينَ ﴿ إِنَّ مَا أَمَّهُ إِلَىٰ مُنْرَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَ يَكُفُّرُ بِعَدُ مِنكُمْ فَدِيَّ أَعَذِّبُهُ عَذَابا لَّا أَعَذَبُهُ أَعَذَابِهِ لَّا أَعَذَبُهُ وَأَحَدًا مِنْ أَلْعَلَمِينٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ أَلْلَهُ يَعِيسَى آسَ مَرْيَمَ عَآلَتَ قُلْتَ لِسَّاسِ إِتَّخِذُونِ وَأْمِى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ قَالَ سُنحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَفُولَ مَا لَنْسَ لِي بِحَنْ إِلَى كُنْ قُلْتُهُ قَفَ عَلِمَتُكُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْمَرُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغَيْرِ ۗ إِنَّكَ مَا فَعْتُ لَمُنْهُ ۚ إِلَّامًا أَمَرْتُهِ بِهِ أَنْ الْعَبْدُو اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَيْتَكِ كُنتَ أَنتَ أَرُقِيبَ عَيْمِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّي شَهِ يَشْمِ لَهُ إِلَىٰ إِلَى تُعَدِّمُ مَا يَهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَعْمِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمَ اللَّهِ قَالَ آللهُ هَذَا يَوْمَ يلفَعُ أَصْدِقِينَ صِدْقَهُمْ فَمُ حَدَّتُ عَرِي عَيْهَا أَلَانَهُو حَبِينَ فِهَا أَبِداً رَضِي أَنَّهُ عَهِم وَرَضُو عَنْهُ دَلِكَ أَلْفُورُ الْمَظِّمُ (الْمَا

يِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَ بِيهِ اللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّي شَهِ عَدِرُ ﴿

ا مدة حركت البريمة ● مد2 و4 (و5 حوازاً ♦ ومقاع ومواقع الفيه حركتان ♦ تفحيم ا مدمسيع 6 حركات ◊ صند حبركتيان | 1 2 7 ♦ انفسام ومنا لا يلفسط ♦ فيقلبه

## المُولِقُ الرابع على

بِسَـــِ إِنلَهِ إِنَّ مَا رَاحِهِ إِلْحَكُمْدُ لِلهِ إِلَذِى صَلَقَ أَسَمَهُ وَتِ وَ لَارْصَ وَجَعَلَ أَشَّلُمُ تِ وَ مُورَ ﴿ ثُمَّ أَلَذِينَ كُفُرُو بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ﴿ هُوَ ٱلذِے خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضِيَّ أَجَلًا وَأَجَل مُسَمَّى عِمدَهُمْ ثُمُّ أَسَّعُ

تَمَتُّرُونَ إِنَّ وَهُوَ أَنَّا فِي إِنَّكُمْ مِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُكَسِّبُونَ ﴿ وَمَا تَالِيهِ مِ مِنَ . يَهُ مِنَ

- يَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُو عَنْهَا مُعْرِضِينٌ ﴿ فَقَدْ كُذَّبُو وِلْحَقَّ

لَمَا جَاءَهُمْ فَسُوفَ يَاتِيهِمُ أَبُّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُرِهُ وَأَنَّ أَلَهُ

يَرُو كُمُ أَهْدَكُنَا مِن قُبْلِهِم مِن قُرْن مَّكَّنَّهُمْ فِي إِلَّارْضِ مَا لَرّ مُمَكِّم لَّكُرُ ۗ وَأَرْسَلْنَا أَشَمَاءً عَلَيْهِم فِدَرَأَرًّا ۗ وَجَعَلْنَا ٱلانْهَـرَ

تَحْرِكِ مِن تَحْلِهُمْ فَأَهْنَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَأَنشَأْنَا مِ ۚ بَعَدِهِمْ قَرْنَا

- خَرِينَ إِنَّ وَلَوْ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي فِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كُفَرُو ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِ مَّهِ إِنَّ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرِ مَّهِ إِنَّ الْذِيلَ

عَلَيْهِ مَلَكً ۚ وَلَوَ اَرَاٰنَا مَلَكَا لَقَصِى ٱلْآمَرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ۖ ۞

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْسَمَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيسُونَ إِنَّ وَلَقَدُ السُّهُزِعُ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ وِ لَذِينَ سَخِرُو مِنْهُمْ مَا كَانُو بِهِ يَسْلَهُرْءُ أَنَّ شَ قُلَ سِيرُو فِي اللَّارْسِ ثُمَّ أَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفَهُ المُنكَذِينَ إِن اللهُ مَا فِي أَمَا فِي إِسْمُونِ وَ لَارْضِ فَل إِللَّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ إِرَّحْمَةً لَيَحْمَعَنَّكُمْ وَإِلَى يُومِ الْفِيكُمْةِ لَا رَبِّ فِي إِللْهِ صَمِيرَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا بُومِنُ بَ ﴿ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي أَلِيْلِ وَ نَهِ أَيِّ وَهُوَ أَسْمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُصْعَدُّ عَلِي إِنِيَ أُمِرَتُ أَنَ اَحَكُونَ أَوْلَ مَنَ اَسْلَمْ ۖ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قَلَ إِنَى آَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبُ عَذَابَ يَوْمِ عَفِيمِ إِنَّ مَ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ فِي فَكُ رَحِمَةً وَذَلِكَ ٱلْغَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَإِلَّا الْعُبِينُ اللَّهُ بِضُرٍّ مَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوًّ وَإِ يُمَسَلَكَ بِحَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِ قَدِسَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْمَا الْمَارِدُ ۖ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْمَارِدُ ۗ

عدة حركات أسريما • عد2 و 4 أو 6 حوازاً
احفاء وساقع العبد حركان • عدد حركان • العبام وسا لا يُلعبظ • فنقلـه

يرب 13 فرالاسم

مُّنَ أَيُّ شَهِ وَ أَكَّبُرُ شَهِدَا مُّنَّا أَنَّهُ شَهِيدٌ بَيْسِ وَيَبِيَّكُمْ ۖ وَأَحِي إِلَّ هَدَا ٱلْفُرْءَالُ لِأَنْذِرَّكُم بِهِ وَمَنْ بَلَّغٌ ۚ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَنْلِهِ مَ لِهُمَّ احْرِىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَحِدٌ وَإِلَىٰ مَرْهُ مُنَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَلِذِينَ مَ نَيْنَهُمُ أَلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَةَهُمُّ الذِينَ حَسِرُو أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِدُنَّ ١ وَمَنَ اَطْلَمُ مِنْنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَشَهِ كَذِبًا أَوْ كُدُّبَ بِثَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ أَظَّلِمُونَ ﴿ وَيُومَ غَمَّشُرُهُمْ حَمِيمًا ثُمُ نَفُولَ لِلدِينَ أَشْرَكُو ۚ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمْ الذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُلُ فِتَنَاهُمُ وَإِلَّا أَنْ فَالُوا وَاللَّهِ رَيِّهَا مَا كُنَّا مُشْرِكِهِنَّ ﴿ أَسُلَمْ كَيْفَ كَذَّبُو عَلَىٰ أَعُسِمٍمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَعَدُّونَ إِنَّ وَمِنْهُم مَّى يَسْتَعِعُ إِلَى ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِهِمُ أَكِنَةً لَى يَعْفَهُوهُ وَقِيمَ ذَانِهِمْ وَقُرّا ۖ وَلِـ بِّرَوْ كُلَّ ءَيَّة لَّا يُومِنُو بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُۥ لَكَ يَجُدِلُونَكَ يَغُولُ الذِينَ كُفَرُو إِنْ هَذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ۚ الْآوَاٰلِينَ ۚ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ۗ وَإِ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَغْسَبُمْ وَمَا يَشْعُرُ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَلَوْ تَرِئَ إِذَّ وُقِفُو عَلَى أَبِارِ فَهَالُو يَلْيُلْنَا لُرُدَّ وَلَا تُكَدِّبُ بِذَيْتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿

ا مدة حركات النوما ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ وجماع ومناقع الفيلة حركان ♦ معجوم ا مدمسيع 6 حركات • مسد حبركسيان | 1 3 إن الفسام ومنا لا يُلفسنظ ♦ فيفلية جِرَبِ 13 جِرَةِ السَّحَةِ 6

بَلْ سَالَمُمْ مَا كَانُو يُحْقُونُ مِن قَالًا وَلَوْ أَدُّو لَعَادُو لِلهَ مَهُو عَدَا وَإِنَّهُمْ لَكَدِبُرُنَّ إِنَّ وَقَالُو إِنَّ هِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيا وَمَا نَحْلُ بِمَنْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تُرِي إِذْ وُقِفُو عَلَىٰ رَبِّهُمْ فَالَ ٱلْيُسَى هَدَ وِ لَحَيِّ قَالُو بَهِن وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوعُو الْعَذَابَ بِمَ كُنتُمْ تُكُفُرُولُ إِنَّ فَدْ خَسِرَ أَلَذِينَ كُذَّبُو بِلِفَآءِ إِللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُو يَحَسَّرَبَّنَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحَمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءُ مَايُزِدُ أَنَّ إِنَّ وَمَا أَلْحَدَ مَّ أَدُّنْهَا إِلَّا لَهِب وَلَهُوا وَلَدَّارُ الْدَحِرَةُ حَيْرِ لِلَّذِينَ يَنَّفُونَ أَفَلَا تَعْقِدُونَ إِنَّ فَ سَلَّمُ إِنَّهُ لَيْحَزِنَكَ أَلذِ عِيمُولُوكًا ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُتَكِّدِ بُونَكِ اللَّهِ وَلَكِلَ أَصَّالِمِينَ بِدَيتِ إِنَّهِ يَحَكُونَ إِنَّ إِنَّا وَلَقَدُ كُذِّبَتَ رُسُل مِن فَسَلِكَ فَصَبَرُو عَلَىٰ مَا كَدِيوُ وَأَوْدُو حَقَىٰ أَلِهُمْ نَصَرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ إِنَّالِهِ وَلَفَد جَاءَكَ مِن نَبَا إِلْمُرْسَالِتَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاصُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَنْغِي نَفَقًا فِي إِلَارْصِ أَوْ سُلَّمًا فِي إِسْكَمَاءِ فَتَاتِيبُ بِذَيَّةٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ أُنَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى لَهُدِيٌّ فَلَا تَكُونَزَّ مِنَ ٱلْحَهِلِينَ ١

ا مدة حركات تسوما ﴿ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ﴿ ﴿ وَعَنَاكُ وَمَوَاقَعِ الْفُنَّةُ (حركتان ﴾ تفحيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ صد حركتان ﴿ [ 3 ] ﴾ انفسام وما لا يُلسنظ ﴿ فَنَعَلَّاهُ وَمَا لا يُلسنظ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يُسْمِعُونَ وَلَمُونِي يَعْتُهُمُ اللَّهِ مُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُو نُولًا مُرِّلَ عَلَيْهِ ءَ يَهُ مِنْ رَّبِهِ ۖ قُلِ إِنَّ أَنَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ آ يُنْزِلَ مَ يَدُ وَلَكِنَ أَحْكُرُ أَحْكُرُ لَا يَعْدُرُ رُّا اللهِ وَمَا مِن دَانِتُةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا طَلِيمِ يَطِيرُ بِحَمَا حَيْدٍ إِلَّا أَمْمُ آمْنَالُكُمْ مَّا فَرَصْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّتُ فَمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحَشِّرُونَ اللَّهِ مَا فَرَضْنَا فِي وَ لِذِينَ كُذُّهُو بِثَايِمَنَا صُمْ وَبُكُمٌ فِي إِشَّالُمُتُ مِ يَشَا إِلَيْهُ يُضَلِلُهُ وَمَر يُسَا يُحَعَلَهُ عَلَى صِرَط مُسْتَةِ عِرْ ١ عُلَلَ عَلَى صِرَط مُسْتَةِ عِرْ ١ عُلَ آرَيْتَكُمْ إِنَ أَيْكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَاتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَعَيْرَ آللَّهِ يَّهُ عُونَ إِن كُنتُم صَدِيِّينَ ﴿ بَلِ إِيَّاهُ شَعُونَ فِيَكُشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِلَ شَاءً وَتُسَوِّنَ مَا تُشْرِكُونَ إِلَّهِ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِ سِ دَبَاكِ فَأَحَدَنَهُم وِلْبَأْسَامِ وَ صَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ نَصَرُعُ دُ الله فَلُولَا إِدْ جَاءَهُم مَأْسُمنَا تَسَرَّعُو ۗ وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزُبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَسُو مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَأَنُو بَ كُلِّ شُهُ

حَقَّ إِذَا فَرِحُو بِمَ أَنُو الْحَدْنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُنْلِسُونَ فَا

ا مدة حركت البريمة ● مد2 و 4 أون حوازاً ♦ إحماء ومناقع الفيّم حركتان ● تفحيم ا مدمسيع 6 حركات ♦ صد حبركتان ♦ إنفيام ومنا لايلمنيط ● فنقلية

فَفُطِعَ دَايِرُ الْمَوْمِ إلدِينَ طَلَمُو وَالْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَبِينَ اللهِ قُلُ أَرْ يَسْمِعَ إِنَ آحَدُ أَنَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَصَدَّكُمْ وَحَنَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنِ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِهِي إِنْكُمْ بِهِي النَّالِ كَلَّهُ نَصَّرُفُ الْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُ نَ ﴿ قُلَ آرَ ۚ يَتَكُمُ ۚ إِنَّ أَذِكُمْ عَذَابُ أَسِّهِ بَغَتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلَ يُهَاكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الصَّلِمُونَ ﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُندِرِينٌ فَمَن - مَن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَ لِذِينَ كُذَّبُو بِكَايَمَنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُو يَفْسُقُهِ نَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمِّ عِندِ عَزَانِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ إِلَى مَلَكًا إِنَّ أَنَّبِعُ إِلَّامًا يُوجِئَ إِلَيَّ ۚ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى الْاَعْمِيٰ وَ لَبَصِرًّا أَفَلَا تَنَفَكُرُ ۚ نَ ۚ إِنَّ وَأَنذِر بِهِ إِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَ يُحْشَرُو إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم بَن دُونِهِ وَ لِنَ وَلَا شَهِيع لَعَلَّهُمْ بَنَّقُونًا ۖ ﴿ وَلَا تَصَرُدِ الدِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَ وَ وَ لَعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَنَّء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

ا مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ إصفاع ومناقع العبد حركان. ♦ نفحيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ صدحبركنان ﴿ عبد حركات ﴿ الفيام ومنا لا يلعبط ♦ فنقله

عَلَيْهِ مِ مِن شَاءٍ فَتُعَارِدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَطَالِمِينَ ١

جِرَب 14 مِنْ الله

وَكَذَلِكَ فَتَمَّا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيُقُولُو أَهْمَوْلَاءٍ مَنَ آللهُ عَلَيْهِم ﴿ كَيْنِنا اللَّهُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ فِي شَحِرِ فَ إِنَّا اللَّهُ وَإِذَا جَآءَكَ أَلَذِينَ يُومِنُونَ بِثَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَنَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ إِرَّحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَـلَةِ ثُمَّ قَابَ مِ ' بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُور رَجِمٌ ﴿ وَّكُذَ إِلَّ نُفُصِّلُ الْمُرْبَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْمُحْرِمِينَ ۖ آ قُلِ إِنَّ نَهُمِتُ أَنَ أَعْبُدَ أَلَذِينَ تُنْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ فُل لَّا أَنَّهُ أَهُوَا وَكُمُّ فَ فَ ضَلَاتُ إِدَا وَمَ أَنَا مِنَ أَلَمُهُ تَلِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ عَلَىٰ مَيْنَةً وَ رَّبِّ وَكَذَّنْتُم بِهِ مَا عِيدِ مَا تَسْنَعْجِلُونَ بِهِي إِذِ اللَّهُ كُمْ إِلَّا لِللَّهِ يَقُسُ الْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْمُصِيابِيُّ ﴿ قُلُ لُو اَنَّ عِمدِ ٤ مَا فَسَنَعَجِنُونَ بِهِ لَقُصِي أَلَامْرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِطَّلِمِينَ ٥ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلْبَرِ وَلَبَحْجٌ وَمَا تَسْفُطُ مِ وَرَفَهُ إِلَّا يَسْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي طَلْمَتِ إِلْارْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبُ مُبِينٌ ﴿

• مدة حركات للنزيما • شد2 و 4 (و 5 حوازاً • إحماء وماقع الهيئة ، حركان • تفحيم
• مد مسبع 6 حكات • مسد حركتان • إدغام وما لا يُلسخَد • فيقلله .

ورب 14 - المراز الأساع

وَهُوَ أَلَذِ ٤ يَتُوفَ حَكُم دِ لِيْلِ وَيَعْدُمُ مَا جَرَحْتُم دِ لَهُ لِيَ أَمَّا يَعَنْ اللَّهُ مِنْ لِينْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ حِعْكُمْ مُ يُسِينَكُمُ بِمَا كُمَّمُ تَعْمَلُ لَ إِنَّ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِينَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظُمْ حَفَظُمْ حَقَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ ۖ اَلْمَوْتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّعُلُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُرَدُّو إِلَى أَنَّهِ مَوْلِ هُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُكُمُّ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُسِينَ ﴿ قَالَ مَا يُسَجِّيكُم مِّن طَلَمَتِ إِنَّارُ وَ لَمَحْ ِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعا وَحُقِيَّةً لَّهِنَ الْحَيْثَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ أَشَّكِرِنَّ إِنَّ قُلُ إِنَّهُ يُحِيكُم نِنَّهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ أَلْقَدِرُ عَلَىٰۤ أَ يُعَتَّ عَلَيْكُمْ عَذَابِا مِّن فَوْقِكُمْۥ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْۥ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُنِينَ يَعْضُكُمْ بَأْسُ يَعْضُ النَّارُ كَيْفَ مُصَرِّفُ الْمَايِثِ لَعَلَّهُمْ يَفْفَهُونَ إِنَّ فَيَ وَكُذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَلَّ قُل لَّسْتُ عَنْيَكُم بِوَكِلَّ لِلْكُلِّ نَبَرٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُ نُ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَحُوصُونَ فِي ءَ يَنِنَا فَأَعْرِضَ عَهُمْ حَتَّىٰ يَحُوضُو فِي حَدِيثٍ عَيْرِيلٍ وَإِمَّا يُسِينَكُ أَشْيَطُنُ فَلَا نُفِعُهُ بَعْدَ أَبِرِكُرِي مَعَ ٱلْفَوْمِ إِطَّامِ نَ آلِ

﴾ مدة حركتان البريمة ♦ مد2 و 9 أو 5 جوازاً ♦ اصفاء ومدافع الفيه حركتان ♦ نفحيتم ♦ مد مسبع 6 حركات • صند حبركتتان | 1 3 5 | ♦ اصنام وما لا يلمنط ♦ فيقلله

وَمَا عَلَى أَلذِيرَ يَنْتُورَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْء وَلَحِين وْحَيْرِيْ لَعَلَّهُمْ مِلْفُونَ ۖ ۞ وَذَرِ الذِينَ إَنِّحَدُو وينهُمْ لَعِب وَلَهُو وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَّدَةُ الدُّنِّيا ۗ وَدَكِرٌ بِهِ أَنْ تُنْسَلُ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتُ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ إِنَّهِ وَلِي وَلَا شَفِعٌ وَإِن تَعْدِلُ حَكُلُّ عَدْلَ لَا يُوحَذُ مِنْهَا ۚ أَنْ لَيْكَ ٱلذِينَ ٱنسِلُو بِمَا كَسَبُو لَهُمْ شَرَابِ مِنْ حَمِيم وَعَذَابُ اَلِيتُ بِمَا كَانُو يَكُفُرُ وَنَ آلُهُ قُلَ اَنْدَعُو مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَمُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا أَنَّهُ كَ لَذِ ﴾ إِسْمَتَهُوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيْرَكٌّ لَهُم أَصْحَب يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى أَبِينَا ۚ قُلِ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِي وَأَمِرْنَا لِسُلِمَ لِرُبَ إِلْعَكَمِ سَ ١ وَأَنَ اقِيمُو الصَّلَةُ وَ وَتَقُولًا وَهُوَ ٱلذِكَ إِلَيْهِ تُحَشَّرُ انَ ﴾ وَهُوَ ٱلذِكَ إِلَيْهِ تُحَشَّرُ انَ ﴾ مَلَقَ أَشَكُونَ وَ لَارْضَ لِلرَّضِ لِلْحَقِي ۗ وَيُومَ يَقُولُ كُنَّ هَيَكُولُ اللَّهُ الْحَلِّ وَلَهُ الْمُلَاثِ يَوْمَ يُعَخُّ فِي إِلَيْهِ الْمُلَاثِ يَوْمَ يُعَخُّ فِي إِلَيْهِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ يَوْمَ يُعَخُّ فِي إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَيهُ الْعَيْبِ وَشَهَدُهِ وَهُو الْمُحَدِيمُ الْحَدِرِ آلَ

وَإِذْ قَالَ إِنْ هِيمُ لِأَسِهِ مَ زَرَ أَتَتَّحِذُ أَصْنَامًا - لِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَرِكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُبِانِ ١ وَكُدَلِكَ نُرِحَ إِنْرَهِيمَ مَلَكُونَ أَسَمَوَتِ وَ لَارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِ أَنَّ ١ فَلَمُنَا جَنَّ عَلَيْهِ إِلَيْدُ رِمِ كُوَّكُبًا قَالَ هَذَا رَخِّ فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَاّ أَحِبُ الْآفِلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا وَهَا ٱلْقَدَرُ بَازِعَا قَالَ هَذَا رَبِي ۚ قَلْنَا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَ مِنَ أَلْقَوْمِ إَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا رَمَا أَنشَّمُسَ بَارِعَكَةً قَالَ هَذَا رَبِّحِ هَذَا أَحْبَرُ فَلَنَ أَهْلَت قَالَ يَـفَوْمِ إِلَيْ بَرِئَه مِنَّا تُشْرِكُ أَنَّ اللَّهُ إِنِّ وَجَّهْتُ وَسِّهِيَ لِلذِے فَطَرَ أَنْسَكُونِ وَ لَارْضَ حَدِيفًا وَمُ أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُ قُومُكُ قَوْمُكُ قَالَ أَيْحَكَجُونِي فِي إِللَّهِ وَفَدَ هَدِينٌ ۖ وَلَا أَعَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ

إِلَّا أَ يَشَاءَ رَفِي شَعًا وَسِعَ رَفِي كُلُّ شَمْءٍ عِلْمَ الْفَلَا اللهُ اللهُو

﴾ مدة حركت أسريما ﴿ مد2 و4 أو 6 حوازاً ﴿ ﴿ وَمَعَامُ وَمَا الْعَلَمُ خَرَكُ الْ ﴿ فَعَجَمَعُ وَمَا الْعَلَمُ خ ♦ مدم سيدة 5 حركات ﴿ مد حركت إلى 1.1.7 ﴿ وَمَا الْعَلَمُ عَلَا لَا يُعْمِلُونُ ﴾ فيقالية أَلَذِينَ ءَامَنُو وَلَرَيَلِبِسُوٓ إِحَنَهُم بِطُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَيْكَ لَكُمُ الْامْنُ وَهُم مُهَيَّدُونَ إِنَّ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَ تَبْنَهَا إِنْ هِيمَ عَلَى قَوْمِهِ اللَّهُ مُوكِّمُ وَرَجَتِ مَن نَشَأَةً إِنَّ رَمُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْمَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْمَا لَهُ إِلَّهُ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَـٰلُ ۗ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِيٰ وَهَـ رُونَا ۖ وَكَذَٰ لِكَ نَحْزِے اِلْمُحَسِنِيَ ۗ ﴿ وَزَّكُرِيَّاءَ وَيَحَيِّن وَعِيمِينَ وَإِلَيَّاشُّ كُلُّ مِنَ أَصَـٰ لِحِتَ ۖ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَ لَيْسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً ۚ وَحَكُلًا فَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنَ - بَآيِهِمْ وَدُرِينِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَحَنْبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمُ وَإِلَىٰ صِرَطَ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَالَّكَ هُدَى أَنَّهِ يَهِدِے يِهِ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِمْ وَلَوَ اَشْرَكُو لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُو يَعْمَلُ نَ إِنَّ أَلْيَكَ أَلِذِينَ ءَ نَيْنَهُمُ الْكِنَبُ وَخَكُمُ وَسُبُوءَا

احدة حركات للزوما ● مد2 و 4 أو تا حوازاً
احداد ومنافع الفُتُه رحركتان • مدحد كتان • أنفله
احداد وسبع 6 حركات • مدحد كتان • أفله • أو الإنافية ومنافع الأيلمنظ • أفله • أفله

وَمَا فَدَرُو اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قَالُو مَا أَنزَلَ أَلَّهُ عَلَى بَشَر مَن شَيْرٍ مِ قُلْ مَنَ الرِّلَ ٱلْكِتَبَ ٱلدِي جَاءَ بِدِ مُوسِيْ فُرْرا وَهُدى لِمُاسِ تَعَعَلُونَهُ وَالطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُعَفُّونَ كَيْثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّالَمْ تَعَلَمُو أَسْمُ وَلَا مُ بَأَوُّكُمْ قُلِ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُسَرَك مُصَدِقُ الذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُدِر أُمَّ ٱلْقَرِيٰ وَمَنْ حَوَّلُمَ ۗ وَلَذِينَ يُومِنُونَ رِ لَاخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ يُعَافِطُ نَ إِنَّ وَمَنَ اطَّلَمُ مِمَّنِ إِنَّذِي عَلَى أَسُوكُذِبًّا أَوْ ذَلَ أُوحِي إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَنَّهِ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ أَنَّكُ ۚ وَلَوْ مَرِيْ إِنْ اللَّهِ اللَّمُوتِ فِي غَمَرَتِ الْمُؤْتِ وَ لَمَكَتِكُةُ بَاسِطُو آيَدِيهِ مُو أَخْرِجُو آغْسَكُمُ الْيُومَ تُحَرُونَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى أَسَّهِ عَيْرَ أَلْحَقَ وَكُنتُمْ عَنَ - يَبِيهِ تَسْتَكَبُرُدُ ١٠ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرُدِي كَمَا خَلَقَتَكُمْ وَأُولَ مَرَّة وَتُرَكَّتُم مَا حَوَّلْتَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ومَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاء كُمُ الذِينَ زَعَمْتُم أَلَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةً

لَهَ تُقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَا كُنُّمُ تَزْعُمُ نَا كُنُّمُ تَزْعُمُ نَا كُنُّمُ تَزَعُمُ نَا كُنَّا

﴾ مدة حركتان البريما ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ احتمام ومناقع الفينة حركتان ♦ فعقلته ♦ مد مسبع 6 حركات • صند حبركتتان ♦ 1 3 واختنام ومنا لا يُلفينظ ♦ فيقلنه

إِنَّ أَنَّهَ فَلِقُ الْمُعَدِّ وَ سَوِي لَ يُحْرِجُ الْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ المُيتِ مِنَ الْحَيِّ دَلِكُمُ اللَّهُ فَأَن تُوفَكُدُنَ إِنَّ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَوِلُ البَّلِ سَكُنَّا ۚ وَشَّمْسَ وَلَقَمَرَ حَسَبَنًّا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرْبِيزِ إِلْعَالِمِيِّ ﴿ وَهُوَ أَلْذِكَ جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْتَدُو بِهَا فِي صُلْمَتِ إِلَّهِ وَلَبَحْ قَدْ فَصَّلَمًا ٱلَّايْتِ لِفَوْم يَعْلَمُ فَ الله وَهُو الله مَ أَسَاكُم مِن نَفْس وَحِدَةٍ فَسَتَقَرَ وَمُسَتَقَرَ وَمُسَتَوْدَع قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلَايِبَ لِقَوْمِ مَفْقَهُ نَ ۖ ﴿ وَهُوَ ٱلذِحَ ٱسْزَلَ مِنَ أَسْمَا إِهِ مَاءً فَأَحْرَجْنَا بِهِ نُبَاتَ كُلِّ شَرْءٍ فَأَخْرَحْنَا مِنْـهُ خَضِرا يُحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاحِكِما وَمِنَ أَسَّفِل مِن طَلْعِهَا فِنْوَانٌ دَانِيَة وَجَنَّت مِنَ أَعْنُب وَ زَّيْتُونَ وَ رُمَّانَ مُشْتَبِها وَعَيْرُ مُنْسَيِهِ الْمُطُرُورُ إِلَىٰ تُمُرِونِ إِذَا أَثُمَرُ وَيَنْعِظِنَا إِلَّا فِي دَلِكُمْ لَآيَتَ لِفُوم يُومِنُونَ إِنَ وَجَعَلُو لِلهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِلُ وَحَنْفَهُمْ وَخُرُفُو لَهُ بَنِينَ وَبَنُتِ بِغَيْرِ عِلْمَ السَنحَنَهُ وَتَعَلِيْ عَمَا يَصِفُ بِ لَنَ اللَّهُ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۚ أَنَّ يَكُوذُ لَهُ وَلَد

وَلَوْ تُكُمُ لَذُ صَبِحِبَةً وَعَلَىٰ كُلُّ شَنِّ عَرَبُكُلِّ شَنَّ عَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَا

ا هما 6 حركتات التروماً ♦ هما 2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ إختاط ومواقع العبلة , حركتان ♦ بعجيم ا هما مسيع 6 حركات ♦ فسند حبركتان ♦ 140 ♦ ادغينام الإيلاميط ♦ فيقلبة

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ حَلِنُ كُلِّ شَيِّ وَعَبُدُونًا وَهُو عَلَى كُلِّ شَنَّ وَحِكِبِلٌّ اللَّهُ لَا تُدَرِكُهُ الاَصَارُ وَهُوَيُدُوكُ الْاَصَارُ وَهُوَ الْطِيفُ الْمِيرُ فَ هَذَ جَاءً كُمْ بَصَابِرُ مِ زَنِكُمْ ۚ فَكُنَ آصَرَ فَلِيَفْسِهِ وَمُنْ عَمِي فَعَلَتُهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِظِ ۗ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِظِ ۗ فَهُ وَكُذَٰ لِلَّ نُصُرِّفُ الله يَتَ وَلِيفُولُو. دُرَسَتَ وَلِيبَيْنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ إَنِّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِ رَبِّكِ ۗ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ اِلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ أَلْلَهُ مَا أَشْرَكُو ۚ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَّا أَتَ عَلَيْهِم بِوَكِبِلِّ ۞ وَلَا تَسُبُّو الدِّينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ فَيَسُبُّو اللَّهَ عَدُوًّا بِعَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰرِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةِ عَمَلَهُمْ أَمُ إِلَىٰ رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِيَّتُهُم بِمَا كَانُو

يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَعْسَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَاءَتُهُمْ مَ يَهُ نَّهُومِنْ بِهَا ۚ فَلِ إِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ أُنلَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۗ أَنْهَا إِدَا جَاءَتْ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَنَقَلِبُ أَفَيْدَتُهُمْ وَأَصَدَهُمْ كَمَا لَهُ يُومِنُو بِهِ أُوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُعْيَنِهِمْ يَعِمَهُونَ ٥

عِرْب 15

وَلُوَ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيِحِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُونِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قِبَلَا مَا كَانُو لِيُومِنُو إِلَّا اللَّهَ اللَّهَ وَلَكِنَ أَحْتُهُمْ مُنْهَا أُونَ اللَّهُ وَكُدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّةٍ عَدُوًّا شَيَطِينَ أَلِانِس وَلَجِنَ يُوجِحِ بَعَضُهُمُ إِلَىٰ بَعْصِ رُحُرُفَ ٱلْقُولِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَهُ مَّ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفَتُرُ وَ فَ الله وَلِنَصَعِينَ إِلَيْهِ أَفْتِكُ أُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِ لَاخِرَةِ وَلَيْرَضُوهُ وَلَيَقَتَرِفُو مَا هُم مُّقَتَّرِفُونَ ۖ إِنَّ أَفَعَ بَرُ أَلْهُ أَسْتَغِي حَكُما وَهُوَ ٱلذِئَ أَرْلَ إِلَيْكُمُ الْكِئبُ مُفَضَّلا وَ لِذِينَ مَ تَيْسَهُمُ الْكِلَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُعَرَل مِ زَيِّكَ بِلْيَ فَلَا تَكُونَلَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِّينَ إِنَّ وَيَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ يَهِي وَهُوَ أَسَمِيعُ الْعَلِمَ الْعَلِمُ وَإِن تُطِعَ آكَ أَنَ مِن فِي إِلاَرْضِ يُصِلُّوكَ عَن سَبِيلِ إِنَّاقٍ إِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَطَّلُّ وَإِنَّ هُمْ اللَّهِ يَحْرُصُونَ اللَّهِ إِلَّا يَحْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ مَ يُعْنِيلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وِلْمُهُمَدِينَ اللَّهُ فَكُلُو مِمَّا ذُكِرَ إَمَّمُ أُمَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِدَيْتِهِ مُومِرِينَ ﴿

• مدة حركات للنزما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • احتمام وساقع العلَّة (حركان • اعجبتم • مدمسيع 6 حاكات • مدحبركسان 1 £ 1 • انتسام وسا لا يُلمسخد • فيملية

وَمَا لَكُمْ ۚ أَلَّا تَاكُلُو مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُم ۗ إِلَّا مَا اضْطُرِرَتُهُۥ إِلَّهِ ۗ وَإِنَّ كَيْمِوا لَّيَضِلُونَ بِأُهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ وِلْمُعَتَدِينٌ ١ وَذَرُو ظُهِرَ أَلِاثُمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمُ سَيُحَرِّونَ بِمَا كَانُو بِنَنْرِفُونَ فِي وَلَا تَاكُلُو مِمَّا لَوْ بَنْكُرُ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَى ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُحَدِلُوكُمْ وَإِنَّ اطْعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرِكُونَ ١ أَوْسَ كَانَ مَيْسَتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَ لَهُ نُورا يَمْشِح بِهِ فِي أَمَّاسِ كُدُ مُثُلَّهُ فِي إَظُلُمَتِ لَيْسَ جِمَارِحٍ مِنْهَا كُذَلِكَ زُبِّنَ لِلْكِيفِرِينَ مَا كَانُو يَعْمَارُونَ ۖ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ حَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكِيرٌ مُحْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وُمُا يَمْحَكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِمِمْ وَمَا يَنْعُرُونَ إِنَّ وَإِدَا جَآءَتُهُمْ ءَ يَهُ قَالُو لَن نُومِرَ حَتَى نُوتِي مِثْلَ مَا أَهُ تِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ أعلم حيث يحعل رسلتها سيصيب الدين أحرمو صَعَارُ عِندَ أَنَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِنَا كَانُو يَمْكُرُنَّ اللَّهِ

ا مدة حركتات ليرومه ﴿ مد2 و4 أو 6 حوازاً ﴿ ومفاد وماقع العبد حركتان ﴿ تصحيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ صد حبركتان ﴿ إلى الفيام وما لا يُلمنظ ﴿ فيقلله عردالاسع

فَمَ يُرِدِ إِنَّهُ أَ يُهْدِيهُ يُسْرَحُ صَدْرَهُ لِلاسْلَمْ وَمَ يُرِدُ آر يُضِلُّهُ يَجَعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِ إِلْسَمَالَهِ كَدَلِكَ يَجَعَلُ اللَّهُ ارْحَسَ عَلَى ٱلذِينَ لَا يُومِنُهُ مِنْ آنِ ﴿ وَهَٰذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسَّتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِفَوْمِ يَذُّكُرُ أَنَّ أَنَّ اللَّهِ مَارُ السَّلَمِ عِندَ رَجَّمَّ اللَّهِ عِندَ رَجَّم وَهُوَ وَلِينَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا بَمَعْشَرَ أَلِجِي قَلِهِ إِسْتُكُنَّرُتُع مِنَ أَلِانِسٌ وَقَالَ أَوْلِيَّا وُهُم مِنَ أَلِاسِ رَبُّنَا إَسْتَمْتُكُمُ بَعْصُنَا بِمَعْضَ وَبَلَعْنَا ٱلْجِلْنَا ٱلَّذِيّ لَجُلْتَ لَنَّا ۚ قَالَ أَنَّارُ مُنْوِكُمْ حَلِيينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَدَّةَ أَلَّنَّا ۖ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيثُمُ عَلِيثٌ فَيْ أَيُّكُ لِكَ نُولَةٍ بَعْضَ أَظَٰولِمِينَ بَعْضُا بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ يَمَعَشَرَ أَلِجَىٰ وَ لِاسِ أَلَهُ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ يَعَصُّونَ عَلَيَكُمْ مَ يَتِحَ وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَّا ۚ قَالُو شَهِدَنَا عَلَىٰ أَنْسِنَا ۗ وَعَرَّبُهُمُ الْحَدُّ أَدُّنِّهَا وَشَهِدُو عَلَىٰ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمْ كَانُو كِيدِينَ ﴿ ذَٰلِكَ اً لَمْ يَكُمُ زَبُّكَ مُهْلِكَ أَلْقُرِي بِظُلَّهِ وَأَهْلُهَا غَفِاُونَ ۖ ١

♦ مدة حركت ليزيماً ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ إحفاء وماقع الفيّة ، حركتان ♦ نفحيم
♦ مد مسبع 6 حركات ♦ مد حركتان ١٨٨ ♦ انفيام وما لا يُلمينظ ♦ فيمليه

ورب 15 جرب 15 <u>- الكران 6</u>

وَلِحَكُلِ دَرَجَتَ مِنَّا عَسَمِواً وَمَا رُبُّكَ بِغَيْلِ عَنَّا يَعْ حَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْفَيْ ذُو الرَّحْ عَلَّمْ إِلَّهِ النَّالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخَلِفُ مِ ' بَعَدِكُمْ مَا يَشَاءُ كُمَّا أَنْ أَكُمُ مِنْ ذُرِيَّةِ فَوْمِ - اخْسِرِتَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا أَتُدبِمُعَجِزِتُ ﴿ قَا أَتُدبِمُعَجِزِتُ ﴿ قَالَ يَعَوْمِ إعْمَانُوا عَلَىٰ مَكَانَيَكُمْ إِلَىٰ عَمَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ أَدْرِي إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ أَظَلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُو لِلهِ مِنَا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَدَرْثِ وَ لَانْعَهِ تَصِيبًا فَمَا لُوا هَـــ ذَا يِلِهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَــ ذَا لِشُرَكَّا إِنَّ رَكَّا مِنْ فَكَا كَاتَ لِشُرَكَايِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى أُلَّهِمْ وَمَا كَانَ لِو فَهُو يَصِلُ إِنَّ شُرَكَا يَهِ عَنَّ اللَّهِ عَلَّا الْمُن شُرَكًا يِهِعَ مَنَاءَ مَا يَحَكُمُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ زُبُنَ لِكَيْدِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أَوْلَـدِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكِيسُو عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ وَلَوْ شَدَاءَ أَنَّهُ مَا فَعَدَادًا فَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفَخَرُونَ عَنْ

© مد ة حركات ثاريما © هد 2 و 4 أو 5 جوازاً © احضاء ومراقع الفُئَة ، حركان © تضحيم © مدّ مسلم 5 حركات √ صدّ حركاتان ( ) 1 / ( ) وغيام ومنا لا بلسيط ( ) فيقلية

وَقَالُوا هَالِهِ إَنْعَامُ وَحَرَثُ حِجْرِ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نْشَاء بِرَعْمِهِم وَأَنْعَامُ حُرِمً اللهُورُهَا وَأَنْعَا لَا يَذَكَّرُونَ أَسْدَ أَنَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرًا تَعَلَيْهِ سَيَحْزِيهِ رِمَا كَانُوا يَفْتَرُينَ اللَّهِ وَقَالُو مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ إَلَانُعُهِ مَالِصَهُ لِلْأَكُورِنَا وَمُحَدَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِ يَكُ مَيْسَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرُكَاتًا سَيَحْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَدِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلذِينَ قَتَالُو ۖ أُولَا لَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُو مَا رَزَقَهُ مُ أَنلُهُ بِافْ يِزَاءً عَلَى أَللُهِمْ قَدَ ضَّلُواْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۗ ﴿ وَهُوَ ٱلذِحَ أَنْشَأَ جَنَّتَ مَّعَهُ وَشَبَتِ وَغَيْرُ مَعْهُ وَشَنْتَ وَ خَيْرًا وَالْزَرْعَ مُغْلَلِفًا الصَّحَلُهُ وَ لِزَّيْتُونَ وَ لِرُّمَانَ مُنَشَيِهَا وَعَيْرَ مُتَشَبِهِ كُلُومِ ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَ تُوحَقُّهُ يُومَ جِمَادِي وَلَا تُسَرِفُو ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِونَ ۗ وَمِنَ أَلَاتُعَنِيهِ حَمُولَة وَفَرَشًّا كُلُو مِمَّا رَزُقَّكُمُ اللَّهُ وَلَا تَشْبِعُو خُطُوتِ إِلشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ۗ

تُعَيِيدَ أَزُوعَ مِن أَصَّانِ إِنْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ إِنْنَانِ قُلَ - آ لَمَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ إِلْا نَيْكِيْنِ أَمَّا إَشْتَعَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْسُ فِي يَتُرِجُ بِعِلْدِ إِلَّ كُنْدُ صَدِدِنَ الْ وَمِنَ أَلِائِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْمَغَرِ إِثْنَانِيْ فَلَ - آذَكَ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ إِلَّا سَيَيْنِ أَمَّا إِشْ تَمَلَتَ عَلَيْهِ أَزْحَامُ الْأَنشَيَانِ أُمْ كُنتُ شَهَداءً إِذْ وَصِد كُمُ اللَّهُ بِهَدا فَمَنَ أَظْهُرُ مِمِّنِ إِفْتُرِيْ عَلَى أُنلَهِ كَذِبا لِيُصْلِلٌ أَلَّاسَ بِعَيْرِ عِلْمِ اللَّهُ لَا يَهْدِهُ إِلْقَوْمُ أَضَّالِمِ مَنْ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم بِسَعَمُهُ وَإِلَّا ۚ يُكُونَ مَيْسَةُ أَوْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِحْسَ ۖ آق فِسْقًا اهِلَّ لِعَيْرِ إِللَّهِ بِلِهِ اللَّهِ عِلْمَا فَكُنَّ اصْطُرَّ عَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُور رَّحِمُ ﴿ فَهَا وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا كُلُّ ذِكَ ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَ لَعَنَاجٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَدَ عُلَهُورُهُمَا أَوِ إِلْحَوَا إِلَّا أَوْ مَا أَحْتَلُطَ بِعَظِيمَ دُلِكَ جَزَّنْهُم بِمُعْيِمٌ وَإِنَّا لَصَيِفُ فَيَ

• مدة حركات ثاروم • مد2 و 4 أوة حوازاً • احماء ومواقع الغُنّة (حركان) • تضحيم
• مدمسيع 6 حركات • صد حاركات • الله (مسام وما لا يُلغينظ • فيقلية

فَإِل كَذَبُوكَ فَقُى زُبُّكُمُ دُو رَحْمَة وَسِعَتُمْ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ إِلْقُومِ إِلْمُحْرِمِ نَ ﴿ سَيَقُولُ اللَّذِينَ أَشَرَّكُو لَوْ شَاءَ أَللَهُ مَا أَشْرَكَ عَنَا وَلَا مَ بَأَوْنَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيَّةٍ حَكَذَٰلِكَ كُدُّبَ ٱلذِيتَ مِن قَلِهِمْ حَتَّىٰ دَافُو بَأْسَـنَا ۗ مُنْ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنّا إِلَّا لِي تَنَّبِعُونَ إِلَّا أَ ظَلَّ وَإِنَّ آسَعُهُ إِلَّا تَحَرُّتُ نَ ۖ إِنَّا فَكُرُتُ اللَّهِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَسِنَةُ فَلُوَّ شَاءَ لَهَدِ كُمْ أَحْمَونَ ﴿ قَلَ هَلَمُ شَهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَثْهَدُونَ أَنَّ أَمَّهَ حَرَّمَ هَذَّا ۖ فَإِن شَهِدُو فَكَ تَشْهَدَ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعَ الْمُوَاءَ أَلَذِينَ كَذَّبُو بِدَيْبَا وَ لَذِيت لَا يُومِنُونَ إِلَاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ فِي لَاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ فَيُ تَعَالُوَ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْلَائْشَرِّكُو بِهِ شَيُّ أَ وَدِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا وَلَا تَفَكُّلُو أَوْلَدَكُم مِنِ إِمْلَنَّ غَنْ نُرْرُفُّكُمْ وَإِنَّاهُمَّ ۖ وَلَا تُفْرَبُو الْفُوِّحِشَ مَا طَهُمَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَكٌ ۚ وَلَا تَغَنَّكُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَرَّمَ أَنَّهُ إِلَّا دِلْحَقِّ دَلِكُو وَمِسْكُم بِهِ لَعَلَّكُو نَعْفَلُونَ ﴿

چرب 15

وَلَا نُسرَبُو مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا دِلتِ هِي أَحْسَنُ حَقَّ يَلُمُ أَشُدُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأُوفُو الصَّيْلَ وَ لَهِيرَانَ بِ لَقِسَطٍّ لَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ وَإِدَا فُلْتُمْ فَعَدِلُو وَلُوْ كَانَ دَا فُرْيِنَ وَبِعَهِدِ إِنَّهِ أَوْفُو ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصِدَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ ۚ ثَلَّا اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ ۚ ثَالَا اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ ۚ ثَالَا اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ ۚ ثَالَا اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وَأَنْ هَذَا صِرَطِع مُسْتَقِيمًا فَتَبِعُهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُو أَسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِينِ ذَلِكُمْ وَصِّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَفُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّدً مَ تَيْنَا مُوسَى أَلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى أَلْدِحَ أَحْسَنَ وَتَفَصِيلًا لِكُلِّ شَرِء وَهُدى وَرَحْمَة لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُومِنُونَ ١ ﴿ وَهَذَا كِنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَرَكُ فَ تَبِعُوهُ وَ تُنْفُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُنَ ﴿ إِنَّ أَلَ تَقُولُو إِنَّمَا آبَرِلَ أَلْكِلَبُ عَلَىٰ طَايِهَتَيْنِ مِن شَلِمَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَغُهِلِ تَ ﴿ أَوْ تَقُولُو لَوَ آنَا أَيْلَ عَلَيْنَا أَلَكِنَبُ لَكُنَا أَهَدِي مِنْهُمَّ فَفَدُ جَاءَ كُم يَسِنَة مِ رَبِحِكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةً فَمَنَ اَطْلَمُ مِشَ كُذَّبَ بِدُيتِ إِنَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿ سَنَحْرِهِ الذِينَ يَصَدِفُونَ عَنَ \_ يَئِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُو يَصَدِفُنَ ا

• مدة حركات للروما ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ وحفاء وماقع الفيه حركين ♦ نفحيم • مد مسيع 6 حركات • صد حركتان ♦ 1 4 0 انفيام وما لا يُلميخا عِرْب 15

هَلْ يَطُرُونَ إِلَّا أَلَ تَاتِيهُمُ الْمَلَئِكُةُ أَوْ بَاتِي رَبُّكَ أَوْ يَاتِكَ بَعْضُ ءَ يَتِ زَيْكُ ۗ بُومَ يَاتِي بَعْضُ ءَ يَتِ زَيْكَ لَا يَفَعُ نَفْسًا إِجَمُّهَا لَرْ تُكُنُّ - مَنَتْ مِن فَنَلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِصَبِهَا صَيِّراً فَلَ إِنْظُرُوٓ إِنَّا مُنْصِرُونَ إِنَّ أَلَذِينَ فَرَفُو دِينَهُمْ وَّكَانُو شِيَعا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي مُنْ إِلَمَ أَمْرُهُمُ إِلَى أَنْهِ مُمْ يَكُو بُعُمُ إِلَى أَنَّهِ مُمَّ يَنِينُهُم بِمَا كَانُو بِعُمَادِنَ ﴿ مَن جَاءَ بِ لَحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَاءَ بِ سَيِئَةِ فَلَا يُحْزِي إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُطْلُمُ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَدِينَ رَبِّي إِلَىٰ صِرَم مُسْتَةِ عِرِ النَّهُ وِسَاعَتِما مَلَّهُ إِنْ هِيمَ حَنِيفٌ وَمَا كَانَ مِن ٱلْمُشَرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِحَ وَمَعَيامٌ وَمَمَاقِكَ لِللهِ رَبِ إِلْمَالِمِ مِنَ الْمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهِ أَنَّهِ أَنَّهِ رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيَّ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا ثُرِدُ وَازِرَهَ وِزْرَ أَحْرِئَى مُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مُرْجِعُكُم فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمَ فِيهِ تَعَنَيْفُ نَّ شِيَّ وَهُوَ ٱلذِے جَعَلَ<del>كُمْ</del> مَلَتِهِكَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَــُلُوكُمْ فِي مَا وَ يَكُنُّ إِنَّ رَنَّكَ سَرِيعُ الْعِقَ بِ وَإِنَّهُ لَعَفُورِ رَّحِيمُ الْعِقَ

﴾ مدة حركتات كنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 جوازاً ♦ احماء ومنافع الفيّة (حركتان) ♦ بمحبتم ♦ مدمسيع 6 حركات ♦ فسد حبركتتان | 150 ♦ انفسام ومنا لا يُلفسنظ ♦ فيقلبه



المُورَةِ الرَّجُ افِيَّ الْمُورِةِ الرَّجُ افِيَّ الْمُورِةِ الرَّجُ افِيَّ الْمُورِةِ الرَّجُ افِيَّ الْمُورِةِ الرَّجُ افِيَّ يسب والله أرَّ عمر الرَّح مو اَلْيَهْضَ كَنَبُ الرِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَسَرَح مَنْهُ لِنُسَدِرَ بِهِ وَذِكْرِيْ لِنَسُومِدِبِنَ ۚ ۞ اِتَّبِعُو مَا أَرْلَ إِلَيْكُمُ مِّ رَّيَكُرُ ۗ وَلَا تَنَبِّعُو مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَأَةً ۚ قَلِيلاَمًا تَدُكُرُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَكُم مِن فَرْسِيدٍ آهُلَكْنُهَا فَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ فَأَيِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعْمِ هُدُرِ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَشْنَآ إِلَّا أَنْ قَالُو إِنَّا كُتَّـا طَلِمِي ۗ إِنَّ فَنُسَتَانَ أَلْدِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَانَ أَلْدِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَانَ ٱلْمُرْسَالِنَ إِنَّ فَكُفَّضَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا عَآمِدِينَ فَ وَ لُورَنُ يُوْمَهِذِ إِلْحَقَّ فَمَن تُقَلَّتُ مَوَ رِينُهُ فَأَ لَيَهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ حَفَّتُ مُوزِيتُهُ فَأَ لَيْكَ أَلْدِينَ حَسِرَةِ أَنْفُسُهُم بِمَا كَانُو بِتَايِتِنَا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَلَقَدُ مَكَّنَ كُمَّ فِي إِلْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٌ قَبِيلامًا نَشَكُرُونَ ﴿ وَلَقَدَ عَفْدَ كُمُ مُنْ صُوَّرَنَكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكُةِ السَّجُدُو الآدَمَ فَسَجَدُو ۗ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَا إِلْمِلُولُ وَلَا كُولُولُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَا إِلْمِلُولُ وَلَا كُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلِلْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

﴾ مدة حركات للريمة ۞ مد2 و 4 لوة حوازاً ۞ إحفاء ومافع العبه حركان ۞ تعجبه ﴾ مدمسية 6 حركات ﴿ صدحبركتان ﴿ 1 ح 1 ﴾ إنفيام يعبأ لا تلميخا

قَالَ مَا مَسَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدُ إِذَ آمَرَتُكُ ۚ قَالَ أَنَا حَيْرِ مِنْهُ حَلَمْنَيْرٍ مِنْ يَار وَخَلَمْتُهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ وَهَبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَّكَبُرَ فِيهَا وَخُرِيجِ إِنَّكَ مِنَ أَ صَبِغِرِ سُ ﴿ قَالَ ٱلطِرْحِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُنْعَنُّهُ نَّ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُطَرِينَ إِنَّا قَالَ فَيِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَنعُدُدُّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ مُنَّ لَآتِينَهُم مُ أَن يَكُومِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَمِن حَلَّفِهم وَعَنَ أَيْمَيْهِمْ وَعَن شَمَا يَلِهِمْ ۖ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِتَ ۚ ﴿ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِتَ ۚ ﴿ وَهُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِتَ ۗ ﴿ وَهُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِتَ ۗ ﴿ وَهُ أَنْكُونُ أَكْثُرُهُمْ شَكِرِتَ ۗ ﴿ وَهُ أَيْدُ لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِتَ ۗ ﴿ وَهُ أَنْ يَعْمُ لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِتَ ۗ ﴿ وَهُ أَنْ يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ أَخْرَجُ مِنْهَا مُذْهُومًا مُنْحُورًا لَمُن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأُمْلَأَنَّ جَهُمْ مِسْكُمْ أَحْمَعِ بِنَ إِنَّ وَيَتَدُدُمُ السَّكُنَّ اَتَ وَزُوْحُكَ ٱلْجَلَّهُ فَكُلًّا مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَّا وَلَا لَنْزَبَا هَدِهِ إِشَّحَرَةً مَكُّونًا مِنَ أَسَّامِنَ إِنَّ فَوَسُوسَ لَمُمَا أَشَّيْطُنُ لِيُنْدِى لَمُنَّا مَاوُرِي عَنْهُمَا مِن سَهُ ءَيْهِمَا وَلَا مَقَالَ مَا نَهِ كُمَّا رَبُّكُمُا عَنْ هَدِهِ إِشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْرِ أَوْ تَكُومَا مِنَ ٱلْمَالِدِنِ ١ وَقَاسَمُهُمَا إِلَى لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِوبَ ١ فَدَلَّهِ لَهُمَا بِعُرُدِّتِ فَلَمَّا ذَافَا أَشَّجَرَةً مَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَحْصِفُن عَلَيْهِمَا مِ وَرَقِ إِلْجُنَاقِي ۗ وَنَادٍ لَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ ٱنَّهُكُمَ عَى تِلْكُمَّا أَشَّجَرَةِ وَأَفَّلُ لَّكُمَّا إِنَّ أَشَّيْطَنَ لَكُمَّا عَدُو مَٰ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

مدة حركات للنزوماً • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • وحماد ومنافع الفلة , حركان • نفحيه مد مسيع 6 حكات • ملك حبركيتان • 1 5 2 • انفيام ومنا لا يُلفينظ • فيقلبه

قَالَا رَبُّنَا طُمُّنَّا أَنْهُسَا وَإِ لَّرَتَّغَفِرَ لَنَا وَرَّتَّحَمَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ بِهُ بِطُو بَعَضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُسَتَّفَرُ وَمُنَعُ إِلَىٰ حِسَ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحَرَجُهِ لَ إِلَى يَهِنَ عَدَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسِا يُورِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا و لِمَاسَ أَنْفُونَى ۚ ذَٰ لِكَ خَرًّ ۚ ذَٰ لِكَ مِنَ - ينتِ إلله لَعَلَهُ مُ يَذَّكُرُونَ ﴿ يَهِنَا مَا كُونَا اللَّهُ مُلَّا يَفَيْلُنَّ كُمُ الشَّيْطَنُ كُمُ أَخْرَحَ أَبُولِكُم مِنَ أَلْجَنَّةِ يَازِعُ عَنْهُمَا بِالسَّهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَهُ ءَ يِهِما اللهُ عَرِيما لَمُ اللهُ وَقَيْمِلُهُ مِنْ حَيثُ لَا فَرُومُهُما إِنَّا جَعَلْنَا أَشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلذِينَ لَا يُومِدُنَّ ۞ وَإِذَا فَعَـكُو فَحِشَةً قَالُو وَجَدَنَا عَلَيْهَا مَ بَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلِ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَامُرُ وِلْفَحْشَآمِ أَنفُولُونَ عَلَى أَنْهِ مَا لَا نَعْلَمُوتَ ﴿ قُلَ امَرَ رَبِي إِلْقِسْطَ وَأُقِيمُو وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِلٌ وَ دَعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّنَّ كَمَا بَدَأَكُمْ بَعُودُونَّ فَرِيقًا هَدِئٌ وَفَرِيقًا حَنَّ عَلَيْهِمُ أَصَّلَكَ ﴿ إِنَّهُمُ الْحَكَدُو أَشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُهُمَّ مَهُم مَهُم مَهُم مَهُم مَهُم مَهُم مَه

ا مدة حركت النوما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتمام ومافع العبه حركتان ♦ تعجبه، ا مد مسبع 6 حركات • صند حبركتسان | 1 5 3 ♦ انتسام وما لا يلعبنظ ♦ فيقلله

يَبَيْنِ ءَ دَمَ حُذُو زِينَتُكُمْ عِلَا كُلِّ مَسْجِد وَكُلُو وَشُرَبُو وَلَا تُسْرِفُونَا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلَّ مَنْ حَرَّمَ زِيسَةَ أَنْهِ الِيِّ أَخْرَجُ لِعِبَادِهِ وَ طَيِّبَتِ مِنَ أَرِّزَيُّ فَلَ هِي لِلدِيدَ ، مَنُو فِي إِلَّهَ وَإِلَّا يُهَا حَالِصَة يَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ كُدُلِكَ مُفَصِّلُ الْإِيتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُهُ ذَا آلِكُ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا طَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَلَ وَ لِاثْمَ وَ لَبَغَىَ بِعَيْرِ إِلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُو بِاللَّهِ مَا لَرَّ يُنزِّلَ بِهِ سُلَطَن وَأَن تَقُولُو عَلَى أَشَهِ مَا لَا نَعَامُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ لَحَلَّ عَإِذَا جَاءَ احَلَهُمْ لَا يُسْتَحِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَعَدِمُونَ اللَّهِ يَهِينَ وَ دُمُ إِنَّا يَاتِينَكُمُ رُسُل مِنكُمْ يَشَشُونَ عَلَيْكُرُ وَ مَينَ إِنَّهِيْ وَأَصْلَحَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَّ ۞ وَ لَدِيرَ كَذُّنُو بِدَينِنَا وَاسْتَكَبِّرُو عَنَّهُ أَلْبِكَ أَصْحَبُ الْهَارِ هُمْ فِيهَا حَلِيْهُ وَنَّ إِنَّ فَكُنَّ أَطْلَعُ مِنْنِ إِفَلَرَىٰ عَلَى أَنَّهِ كُذِبًا أَوْ كُذِّبًا بِتَينِهِ أَ لُيِّكَ يَمَا أَمُ مُ يَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُو بَهُمْ فَالْوَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ نَدَعُونَ مِن دُورِتِ إِنَّهِ قَالُو صَلُّو عَلَّا وَشَهِدُو عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَتَّهُمْ كَانُو كِنفِرِنَّ ﴿

ة مدة حركت للزوماً ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ وحماء وساقع العللة ، حركتان ♦ بمحيم ا مدمسيع ة حكات ♦ مسد حتركتسان | 1 5 4 ♦ وغسام وسا لا يُلفسنظ ♦ فيملية

قَالَ آدُمُلُو فِي أَمْهِ قَدْ حَلَتْ مِن قَالِكُم مِنَ ٱلْجِنِ وَ لِانسِ فِي إِنَّ إِنَّ كُلُّمَا دَحَلَتُ امَةً لَعَسَتُ احْلَهَا حَتَّىٰ إِذَا إِذَا إِذَا رَكُو فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ احْرِ هُمْ لِأُولِ هُمْ رَبُّنَا هَنَوُلاَّهِ أَصَلُّونَا فَتَ بَهِمْ عَذَابَاصِعُف مِنَ أَ يَرِينَ قَالَ لِكُلِّ ضِعَفُ وَلَكِ لَالْعَسُ ذَا لَكُ لِلْمُعَمِّدُ فَالْ لِكُلِّ ضِعَف وَقَالَتُ اللَّهُ مُ لِأَخْرِ لِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ فَذُوفُو الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُرِذَّ ﴿ إِنَّ الذِينَ كُذَّبُوا بِدَيَنِنَا وَ سُسَّكُمِّرُو عَنْهَا لَا نُفَنَحُ لِمُمْرَ أَنُوبُ السَّمَآءِ وَلَا بَسَحُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِعَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمَ الْجِيَالِيَّ وَكَذَلِكَ مُحَزِم اِلْمُحَرِمِينَ اللَّهِ لَمُم مِن جَهَمْ مِيهَ وَ وَمِن فُوقِهِمْ غُواشِ وَكَذَٰلِكَ نَعَزِے إِ طَلِمِينَ ۚ ۞ وَ لِذِينَ ءَ مَنُو وَعَسَمِلُو الْمَسَلِحَةِ لَانْكَلِفُ نَهُسَّا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ الجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ عِلْ تُحرِي مِن تَعِيْهِمُ الْلاَنْهَارُ وَقَالُو الْحَكَمُدُ لِلهِ إِلَا يُعَالَمُ الْلاَنْهَارُ الْعَلَا الْحَكَمُدُ لِلهِ إِلَالِيهِ عَلَيْهِ مَا لِهَا لَمُا وَمَا كُنَّا لِنَهْمَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِ مَا أَنَّهُ ۗ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا وِلْجَيُّ

وَنُودُو أَن تِلَكُمُ الْمِلَةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُم نَعُمَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

﴾ مدة حركت ليريما ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ إحفاء ومنافع الفينة حركتان ♦ نفحية ♦ مد مسبع 6 حركات • صند حبركشتان | 5 ج | ♦ انفينام ومنا لا يُلفينط ♦ فيقلنه الربيان المربي ا

وَنَادِيْ أَصْعَبُ الْجِيَّةِ أَصَعَبُ أَيَّادٍ أَنْ فَ وَجَدَنَا مَا وَعَدُمَا رَبِّنَا حَقًا فَهُلُ وَجَ ثُمْ مَا وَعَدُ رَبُّكُمْ حَقًا ۚ فَالَّوْ نَعَمُ ۚ فَأَدُّنَ مُؤْذِن بِسَهُمْ ۗ أَ لَّعْنَةُ أَنتُهِ عَلَى ٱلْطِيدِينَ إِنَّ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَرَعُونَهَا عِوَمًا رَهُم بِ لَدْحِرَةِ كَمِرُونَ إِنَّ وَبَيْهُمَا جِمَ اللَّهِ وَعَلَى ٱلاعْرَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كُلَّ بِسِيهِهُمْ ۗ وَنَادَوَ اَصْعَبَ ٱلْجَائِدِ أَن سَلَمُ عُلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَسَمَعُهِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ اَصَسَرُهُمْ يُلْفَأَةً اصْعَبِ أَيَّارٍ قَالُو رَبِّنَا لَا تَحْمَلْنَا مَعَ ٱلْفَوْمِ إِلَّالِمِينَ (عَالَيْ) وَمَادِيَ أَصَمَبُ اللاعراف رِجَالا يَعْرِفُونَهُم بِسِيدِهُمْ قَالُو مَا أَغْيَىٰ عَنكُم جَمعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ مَّتَتَكِّرُونَ ﴿ أَهَمْ وُلَامِ إِلَّذِيلَ أَمْسَعَتُمْ لَا يَكَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَاتُمْ الدَّمْلُو الجُمَالُةُ لَا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَسَّمْ مَحَارَدُاتَ ﴿ وَنَادِئَ أَصَحَبُ أَيَّارِ أَصَحَبَ ٱلْجَدَّةِ أَنَ آفِيضُو عَلَيْكَ مِنَ ٱلْمَايَهِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُو إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى ٱلْكِيْرِينَ ﴾ أَلَذِينَ إَتَّخَذُو دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبا وَعَرَّتُهُمُ الْحَدَ أَادُنِياً ۚ وَلَيْوَمَ نَسِهُمْ صَحَمَا نَسُو لِفَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُو بِعَالِمًا يَعْمَدُونَ اللَّهِ

﴾ مدة حركات النزوما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احماد ومنافع الفُلَة ، حركان ♦ فعمله ♦ مدة حركات ♦ فعمله ♦ مد محركات و فعمله

عرب ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ -

وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدى وَرَحَمَة لِقُوم يُومِنُونَ ﴿ إِنَّ هَلَ يَظُلُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَةً ۚ يَوْمَ يَاتِحِ تَاوِيلُهُ يَقُولُ اَلْذِينَ شَوْهُ مِن فَبَلُ قَدْ جَالَةَتْ رُسُلُ رَبْنَا وِلْحَقِّ نَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُو لَكَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلذِكَكَا نَعْمَلُ قَدُّ حَسِرُو أَفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُو يَفَكُرُونَ ﴾ إِنَ رَبُّكُمْ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ أَسَّمُونِ وَ لَارْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْمَوَىٰ عَلَى أَلْعَرْشٍ يُعْشِمِ أَلْيَالَ أَمَّارَ يَطَلُّهُ حَيْبِنَا وَ شَهُمُ وَ لُقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ الْحَاقَ وَ لَامْرُ ۚ تَبَرَكَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَّ ﴿ الْهَ الْمَعُو رَبُّكُمْ تُضُرُّعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ١ وَلَا نُفْسِدُو فِي إلازص مَعْدَ إِصَلَحِهَا وَدْعُوهُ حَوْمًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَلَّهِ قَرِيبٍ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ ۞ وَهُوَ ٱلذِے يُزْمِيلُ ا رِيَحَ نُشَرًا بَينَ يَدَكَ رَحْمَتِهِ ﴿ حَقَّىٰ إِذَا أَقَلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُنَفَنَهُ لِللَّهِ مُبِيِّتٍ فَأَرَلْنَا بِهِ إِلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ إِشْمَرَتِ كَذَلِكَ غُغِيجُ الْمَوْقِ لَعَلَكُمْ تَذَّكُونَ فَيَ

ة مدّ 6 حركات ليرومة ● مد 2 و 14و قوازاً ♦ وحفاظ ومواقع العبة حركان ● نفحية 4 مد مسيع 6 حركات ﴿ عبد حبركتان ﴿ عبد حبركتان ﴿ فياللهُ

وَ لَبَلَدُ الطَّيْبُ يَخَرُّحُ سَاتُهُ بِهِذِنِ رَبِّهِ ۚ وَلَذِى خَبُّكَ لَا يَحْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ اللَّهِ لِنَوْم يَشَكُّرُ وَ ۖ إِلَّا فَكِرْ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل لَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ فَقَالَ يَنْوَمِ إِعْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ عَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَضَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَطِيحٍ ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَزِئَ فِي ضَلَل تُهِانِ ﴿ قَالَ يَعَوَّمِ لَيْسَ بِي صَلَالَة وَلَكِئِ رَسُول بَ زَبِ أَلْمَالَمِاتُ ﴿ أَبَلِنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّ ﴿ أَوْعَجَمْتُهُ ۚ أَن جَاءَكُمُ دِكُو مِنْ زُبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِسكُرُ لِيُسْدِرَكُمْ وَلِلَنَّقُو وَلَعَلَّكُمْ رَّحْرُنَّ ١ فَأَجِينَهُ وَ لَذِينَ مَعَهُ فِي إِلَّهُ لَكِي وَأَغَرَفَنَا أَلَذِينَ كَذَبُّو بِتَ يَنِيَّا ۚ إِنَّهُمْ كَانُو فَوْمًا عَمِينَ ۗ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ لَمَاهُمْ هُودًا قَالَ يَـفَوْمِ إِعْبُدُو اللَّهُ مَالَكُمْ مِنِ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نُنَّقُونَ ﴿ قَالَ أَلْمَلَا ۚ الذِينَ كَفَرُو مِن قُومِهِ إِمَّا لَهُ مِنْ فِي قَالُ اللَّهِ مِنْ فِي فَوْمِهِ إِمَّا لَهُ مِنْ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَطُنُكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَعَوِّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة وَلَكِكِنْ رَسُولَ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ١

مدة حركات ترزماً • مد2 و 4 أون حوازاً • احتاد وماقع العبّه , حركان • اعجام مدمسيع 6 حكات • مد حركيان • اعلام وما لا يُلمنظ • فيملية

أُبَلِّهُ حَكُمُ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ آمِينُ ١ أَوَعَ الْمِعُ الْمِينُ أَن حَمَّةً كُمْ ذِكْر فِي زَيْكُمْ عَلَى رَجُل مِكُمْ لِيسُنذِرَكُمْ وَ ذَكُرُوٓ إِذَ جَعَلَكُمْ خُلَفَهَ مِ ۚ بَعَدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي إِلَّ حَلِّقِ بَصَطَّهُ ۚ وَذَكُرُو ءَ لَاءَ أَنَّهِ لَعَلَّكُمْ لَقُلِحُونٌ ﴿ قَالُو ٓ أَجِثْنَا لِنَعْبُدُ أَنَّهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْ بُدُ ءَ بَآ وَكُمَا فَائِنَا بِمَا تَعِيدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ أَضَدِقِينَ الله الله وَمَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ رِحْس وَعَمَا الله اَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَأَوْكُم مَّا سَرَّلَ أَنَّهُ بِهَا مِن سُلَطَيٌّ فَنَطِرُو ۗ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ﴿ فَأَجْعِينَهُ وَ لَذِينَ مَعَدُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ أَلَذِينَ كَذَّبُو بِدَينِنَا وَمَا كَانُو مُومِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ تَسَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَفَوْمِ إِعْبُدُو اللَّهُ مَا لَحِكُم مِن اللَّهِ عَبَرْتُ فَ حَاءَ تَحَكُم بَيْنَة فِ رَّتِكُمُّ هَدِهِ مَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَيَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ ۗ وَلَا تُمَسُّوهَا بِدُوءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿

ا مدة حركت البريما ( مد2 و 4 (و 5 حوازاً ( ) و بعضام وسافع العبة حركتان ( ) تعجيم ا مدمسيع 6 حركات ( اصد حبركتسان ( ) 4 ( ) الاغتيام وسأ لا يُلفينظ ( ) فيقلبه

وَ ذُكُرُو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءً مِنْ بَعَدِ عَاد وَبَوَّأَكُمْ فِي إِلَارَضِ تَنْتَخِذُونِ مِن مُهُولِهَا فَصُورا وَلَنْحِنُونَ أَلْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ وَذَكُرُوۤ ءَ لَآءَ اللَّهِ ۗ وَلَا نَعَنُوۤ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ الذِينَ اِسْتَكَبُرُو مِن قَوْمِهِ لِلذِينَ أَسَّتُضَعِفُو لِمَنَ مِ مَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ وَ رَبِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ ﴾ قَالَ أَلَذِينَ أَسْتَكُبُرُو إِنَّا وِلَذِحَ ءَ مَسْتُم بِهِ كَفِرُونَ ۖ ۞ فَعَقَرُو اللَّهَ وَعَنَوَا عَنَ أَمْنِ رَبِّهِ عُدُّ وَقَالُو يُصَالِحُ إِيلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِلَى كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَدَتُهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دِارِهِمْ جَينِهِ نَ إِنَّ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَـفَوْمِ لَقَدَ اَللَّغَـ تُحكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ وَلَكِى لَّا يَجُبُّونَ أَيَّصِحِتُّ ﴿ وَلُوطً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَنَاتُونَ ٱلْفَحِشَّةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ لَحَد مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۚ ۚ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَة مِن دُونِ إِسْسَاءً ۚ بَلَ ٱسْدَ قَوْم مُسَرِفُونَ ۖ شَ

مدة حركتات لتزوماً • مد2 و 4 أو 6 جوازاً • احتماء ومناقع العِنْد (حركتان) • معجبم - مد مسبع 6 حكات • مند جنزكتتان | 1 60 • إدغنتام ومنا لا يُلفنظ

وَمَا كَاتَ جَوَبَ قُوْمِهِ إِلَّا أَلَ قَالُو ٓ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْبَيْكُ إِنَّهُمُ أَنَاسَ بِلْطَهُ رُنَّ إِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ أَلْغَيرِ فَيْ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مُطَرًّا وَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيِمَةُ الْمُخْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَمَاهُمْ شُعَيْثًا ۚ فَالَ يَـفَوْمِ إِعْبُــدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهُ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِنَهُ مِ \_ رَّيِحِكُمُ ۚ فَأَوْفُو الْحَكَيْلُ وَ لَمِيزُ اللَّهِ وَلَانْحَسُو السَّاسَ أَشْدِيَاءَهُمُّ وَلَا نُفْسِدُو فِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصَدَحِهَا ذَلِكُمْ مَيْرِ لَكُمْ الله عَيْرِ لَكُمْ الله عَلَيْهُ مُومِواتَ الله وَلَا نَشَعُدُو بِحَكِيلٌ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَى سَبِيلِ إِنْهِ سَ ـ مَنَ بِهِ وَتَسَمُّونَهَ عِوَجَّا وَ ذَكُرُو إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ ۖ وَنُطُّرُو كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِلَّ كَانَ طَآبِفَة مِّ كُمْ مَ مَنُو دِلَاِحَ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَا إِفَ لَمْ يُومِنُو. فَاصْمِرُو حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْسَنًّا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِاتُ ١

© مدة حركات كرومة © مد2 و 4 أو 5 جوازاً © احتفاد وماقع العبد ، حركان © متحبم © مدة مسيع 6 حركات ◊ عبد حبركيتان ( 1 قر 1 الانتيام وما لا يلمبط ♦ فيقلية قَالَ أَلْمَلاُّ الذِينَ إَسْتَكَبُّرُو مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَ لِذِينَ ءَ مَنُو مَعَكَ مِن فَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِسَنَّا قَالَ أَوَلَقَ كُنَّا كُرِهِ إِنَّ إِنَّ قَدِي فَتَرَيْنَا عَلَى أَلْلُو كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِدْ نَجُهُ مَا أَنَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَّا أَن نَعُودَ فِيهَ إِلَّا أَ بَشَاءَ أَلْلَهُ رَبُّنَّا ۚ وَسِمَ رَشًّا كُلُّ شَرِهِ عِلْمَّا ۚ عَلَى أَلَهِ تُوَكَّلْنًا ۚ رَنَّنَا إَفْتَحَ بَيْسَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِ نَحَيِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَنِحِانَّ ﴿ وَقَالَ لَلْلاَ الدِينَ كُفَرُو مِن فَوْمِهِ لَهِمِ إِنَّكُعْتُمْ شُعَبًّا إِنَّكُو إِذَا لَّحَسِمُ وَنَّ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دِارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ أَلَذِينَ كَذُبُو شُعَيَّبًا كَأَ لَمْ يَعْمَوْ فِيهَا ۚ أَلَذِينَ كُذَّبُو شُعَيَّا كَانُو هُمُ الْحَسِيرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِنَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَفُومِ لَقَدَ ٱللَّغَنُّكُمُّ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَسِي عَلَىٰ فَوْمِ كَفِرِسَ ۖ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةً مِن سَمِهِ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا وِلْبَأْسَاءِ وَ نَضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرُّعُونًا ١ يَدُّلْنَا مَكَانَ أَشَيْتُهَ إِلَّحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُو ۚ وَّقَالُو فَدَ مَسَّ مَ بِامْنَا أَضَّرَّاهُ وَ سَّرَّاهُ فَأَخَذُنَّهُم بَغَنَّهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَّ فِي

مدة حركات للنزيماً ﴿ مدك و 4 أون حوازاً ﴿ احماء ومافع العِنْه (حركات) ﴿ المحبم عد مسبع 6 حركات ﴿ على حسركتان ﴿ على 16.2 ﴾ ادغيام وما لا يُلعينظ ﴿ فيقللهُ

وَلُوَ انَّ أَهْلَ أَلْقُرِي ءَ مَنُو وَتُقَوِّا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُت يِّنَ أَشَمَاء و لَارْضِ وَلَكِر كَدَّبُو فَأَصَّدْنَهُم بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهُلُ الْقُرِئَ أَ. يَاتِيهُم بَأْسُنَا بيكتا وَهُمْ نَايِمُورَ ﴿ أَوَ آمِنَ أَهُلُ الْقُرِئَ أَ. يَاتِيهُم بَأْسُنَا صَحى وَهُمْ يَلْعَبُوكَ (إِنَّ أَفَ أَمِنُو مَحَكَرَ أَللَّهِ فَلا يَامَنُ مَحَكَرَ أُللِّهِ إِلَّا ٱلْنَوْمُ الْخَسِرُونَّ اللَّهِ أَوَلَدٌ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ أَلَارْضَ مِ ۚ بَعَدِ أَهْلِهَاۤ أَ لُوّ نَشَآهُ أَصَبَنُهُم بِدُنُوبِهِمْ وَنَسَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ١ تِلْكَ أَلْقُرِي نَقُشُ عَلَيْكَ مِنَ آجَايِهِ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ جُهُمْ رُسُلُهُم بِ لَبَيْسَتِ فَمَا كَانُو لِيُومِنُو بِمَا كَنَّبُو مِن قَـُلَّ كَذَ الِكَ يَسِعُ اللَّهُ عَلَىٰ فُلُوبِ الصَّحِينِ ﴿ لَكِ عَلَىٰ وَمُا وَجَدْنَا

لِأَحَتْ تُرِهِم مِنْ عَهُمْ وَإِلِ وَجَدَنَا آحَتُ ثُرَهُمْ لَفُسِيقِينَ الله مُمَّ عَثْنَا مِ المِعَدِهِم مُوسِيٰ بِدَينِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَامِ فَطَسُو بِهَا ۗ فَاطْرُ كَيْفَ كَاتَ عَفِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١

وَقَالَ مُوسِونَ يَمِرْعَوْنُ إِلَى رَسُولَ مِ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِبِينَ عَلَىٰ أَلَا أَقُولَ عَلَى أَللَهِ إِلَّا أَلْحَقٌّ فَدَ جِمُّنُكُم بِيَيْنَةَ مِ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَيْنَ إِسْرَاءِ بِلَّ إِنْ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِدُيَةِ مَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَصَدِوَينَ ﴿ فَأَلَهِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ شُبِينٌ ﴿ وَفَرْعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَّ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِمُ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَدْمِهِ كُمُّ مِنْ أَرْصِكُمْ فَعَاذَا تَامُنُ لَ اللَّهِ عَلِيمٌ فَعَاذَا تَامُنُ لَ اللَّهِ قَالُوَ أَرْجِهِ وَأَمَاهُ وَآرْسِلْ فِي إِلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِمِ إِنَّ وَجَاءً أَسَّحَرَةً فِزْعَوْنَ قَالُو إِنَّ لَنَا لَأَخْرَارِن كُنَّا غَنَّ الْعَلِينَ آلِهَا قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالُو يَـمُوسِنَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خُنُ الْمُلْقِينُ إِنَّ قَالَ أَلْقُو فَلُمَّ أَلْقُو سَحَرُو أَعْيِنَ أَنَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُم وَجَاءُ وبِسِحْرِ عَطِيمٍ وَأُوْحَيِناً إِلَىٰ مُوهِينَ أَنَ الَّتِي عَصَ لَكُّ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ۚ إِنَّ فُوتَعَ لَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ ۖ ۞ فَغُلِبُو هُنَالِكَ وَ نَقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي أَسَّحَرَةً سَجِدِينَ ﴿

ا مدة حركات للروما ﴿ مد2 به أو نا حوازاً ﴿ الناماء ومناقع العبَّة , حركتان ﴿ المحبم المدة عركات ﴿ المحبم المنام ومنا لا يُلعب خذ

عَالُوا مَ مَنَّا بِرَبِّ إِلْعَلَمِينَ ١ وَلَوْ الْعَلَمِينَ عَلَى رَبِّ مُولِينَ وَهَـرُونَ ١ فَال فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَلَ أَنَ - ذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَذَا لَعَكُر مَّكُرْتُمُوهُ فِي إِلْمَدِينَةِ لِلْتُحْرِجُو مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ١ الْأَفْطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلْفِ ثُمَّ لَأَصَلِبَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلْفِ ثُمَّ لَأَصَلِبَكُمْ وَأَجْمَعِينَ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّ إِلَّا أَنَ مَنَّا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَنَا جَآءَتُنَا ۚ رَبُّنَا أَفْرِعَ عَلَيْنَا صَرَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله و قَالَ الْمُلَا مِن قَوْمِ فِرْعُونَ أَنْدُرُ مُوسِين وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِي إِلَارْضِ وَيَذَرُكَ وَمَ لِهَمَّاكُّ قَالَ سَنَفْتُكُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْجِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فُوقَهُمْ قَبِهِرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ اللَّهِ وَمِهِ إِسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَصَبِرُو ۗ إِنَّ ٱلْارْصَ لِلهِ يُورِثُهَا مَ يُّشَكَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِبِتُ شَيَّا عُمَالُو أُودِينًا مِن فَــَـلِ أَن تَـاتِـبَنَا وَهِم ' بَعَـدِ مَا جِئْـتَنَـا ۚ قَالَ عَبِينَ رَبُّكُمُ وَ آلُ يُهْلِكَ عَدُوَّكُم وَيَسْتَخَلِفَكُمْ فِ إِلَارْضِ فَيَنظُرُ كَيْنَا لَهُ مَكُونًا اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وِ سِينِينَ وَنَقَص مِنَ أَشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

احدة حركات أسروما ♦ مد 2 و 9 (و 6 حوازاً ♦ احمام ومناقع الفية حركيان ♦ تفحيم
اعد مسبع 6 حركات ١ صد حبركيسان | 1 6 5 | ♦ اختيام ومنا لا يلقيط ♦ فنقلله

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُو لَنَا هَدِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيْتَة يَطَيِّرُو بِمُوسِيٰ رَمْ مُعَدُّ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِدَ أَنَّهِ وَلَكِنَّ أَكَتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَلُو مَهْمَا تَانِنَا بِهِ مِنَ - يَـة لِتُسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِعُومِنِ سَ ۚ فَا أَسُلُنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ لَجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَ ضَّفَادِعَ وَ دُّمَ ءَيت مُفَصَّلَتِ وَسَتَكَبُرُو وَكَانُو تَوْما تُحْرِمِينَ ١ اللهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ا يَحْزُ قَلُو يَعُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كُشَفْتَ عَنَا أَرِجْزُ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِلَ مَعَكَ يَخِ إِسْرَاءِ بِلَّ ﴿ فَكُنَّا حَكَشَفْنَا عَنْهُمُ أَيْرَ خَزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُم يَكُثُونَ فَيَ فَنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي إِلْهُمْ بِأَنَّهُمْ كُدُّنُو بِدُيَانِنَا وَكَانُو عَنْهَا عَفِلِتَ ١ وَأَوْرَثْنَا أَلْقُومَ أَلِذِينَ كَانُو يُسْتَصَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلارْضِ وَمَغَـرِبَهَـا ٱللِّهِ بَـرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمْتَ كَلِمَةُ رُبِّكَ ٱلْحُسِينَ عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَاءِ لَلْ ﴿ إِمَا صَبَرُو ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثَ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُو يَعْرِشُونَ ۖ

وَجُوزُنَا بِبَنِ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُو عَلَىٰ قُوم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُ عَلَى قَالُو يَمُوسَى إَخْعَلَ لِّنَّا إِلَهَا كُمَّا لَمُهُمَّ وَ لِهَا عَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَعَهَارُنَّ آلِهَا إِنَّ هَنَوْلاً مِنتُمْ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلْ مَّا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ أَغَيْرَ أَنَّهِ أَغِيدَ مُرَالِها وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ ﴿ وَإِذَ الْجَيَّنَكُم مِّنَ - إِلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ شُوَّةً ٱلْعُذَابِ يَفَلُونَ

أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّةً مِنْ رَّبِّكُمْ عَطِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثُلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيفَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَلَّا ۖ وَمَالَ

مُوسِيٰ لِأَخِيهِ هَـرُونَ آخَلُفِنے فِي فَوْمِ وَأَصْلِحَ وَلَاتَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ فِي وَلَمَّا جَآءَ مُوسِيٰ لِمِيفَنِنَا وَّكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِيَّ أَنظرِ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرِينِ وَلَكِنُ الطّلرِ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوِّفَ تَرِيْحَ فَلَمَّا تَجَلَىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ أَرْضً مُومِن صَعِقًا فَلُمَّا أَفَاقَ قَالَ شُنْحَمَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَمَّا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ ١

قَالَ يَمُونِينَ إِلَيْ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَنَّاسِ بِرِسَالَيْتِ وَبِكُلِّمِ فَخُذْ مَا مَ تَدِيْتُكَ وَكُمْ مِنَ أَشَكِرِنَ اللهِ وَكُمُّنِكَ لَهُ فِي إِلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَيْء تَوْعِطُهُ وَتَفْصِيلا لِّكُلِّ شَنَا فَخُذُهَا بِفُوَّة وَامْرَ قَوْمَكَ يَاخُذُو بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأَ رِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِفِ أَنَّ إِنَّ سَأَصَرِفُ عَنَ \_ يَتِيَ ٱلذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي إِلَّارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَإِلَّ يُرَوُّ كُلَّ ءَ يَهَ لَّا يُومِ نُو بِهَا وَإِ نَرُوْ سَبِلُ أَرْشُدِ لَا بَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِ تُكرَوْ سَبِيلَ أَلْغَىٰ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَهُمْ كُذَّبُو بِكَيَـتِنَـا وَكَانُو عَنْهَا غَفِلِنَ ﴿ وَلَذِينَ كُذَّبُو بِأَيْتِنَا وَلِقَاءٍ إَلَاخِرَةِ حَبِطَتَ أَعَمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِنَّ فِي وَتَخَدَ قُومُ مُويين مِ أَ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيْهِ مَ عِمْلًا جَسَدًا لَّهُ حُولًا ۚ ٱلۡدَبَرَوَ ٱلَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِنَّىٰ ذُوهُ وَكَانُو طَلِمِينَ ﴿ وَكَا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوَ انَّهُمْ قَرَصَّلُو قَالُو لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغَفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِيُّ ۗ

• مدة حركات للنزوماً • مد2 و 4 أوة حوازاً • احتمام وساقع العلم ، حركات • استخلام وساقع العلم ، حركات • استخلام • فالقلله

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِينَ إِلَى قُومِهِ غَصْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا حَلَفْتُمُونِ مِ ' يَعَدِئُ الْ أَعَجِلْتُهُۥ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَٱلْفَى الْآلُواحَ وَٱخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ أُمَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ إَسْتَصَعَفُوءِ وَكَادُو يُعْلُنُونَنِ فَلاَ تُشْمِتْ إِنَ أَلاَعَدَاءَ وَلاَ شَعَلِنے مَعَ ٱلْقَوْمِ إَظْلِمِينَ ١ قَالَ رَبِ إِغْفِرْ لِي وَلِأَخِهِ وَٱلْأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ ۚ وَأَنتَ أَرْحَمُ أَرْجِينَ ۖ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ الَّهِ أَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِصَلَ سَلَنَا لَمُنْ عُصَبِ مِن زُيِّهِمْ وَدِلَّةٌ فِي إِلَّيْهِ إِلَّا الْمُنالِقُ

وَكَذَ لِكَ نَحْزِهِ إِلْمُفْتَرِنَ ﴿ فَأَنْ اللَّهُ وَلَذِينَ عَمِلُو السَّيَّةُ تِ ثُمَّ تَابُو مِرْ بَعَدِهَا وَءَ مَنُو إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَنُهُور رَّحِمُّ ﴿ وَلَمَّا سَكُتَ عَ مُّوسَى ٱلْعَصَبُ أَخَذَ ٱلْاَلُواحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۖ ﴿ وَخَنَارَ مُوسِيٰ قُومَهُ سَعِينَ رَجُلا لِمِيفَنِنَا فَلَذَ أَحَذَتُهُمْ ۖ رَحُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ شِنْتَ أَهْلَكُنَّهُم سِ قَلْ وَإِنَّى ۚ أَتُهْلِكُنَّ بِمَا فَعَلَ أَشُهُهَا أُومِنا إِلَّا فِنْكُنُّ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاهِ ۚ أَنتَ وَلِيُّنَا فَعَهِر لَنَا وَرَحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرِ الْعَهَرِيِّ الْعَالِمِيِّ الْعَالِمِيّ

© مدة حركتات البريمة © مد2 و 4 أو 6 موازأ © إمضاء ومدافع القبلة حركتان © نضجيم © مدمسيع 6 حركات • صد حبركتتان ( 1 6 0 انتشام وما لا يُلفسط © فيقلية

وَحَيَّتُ لَنَا فِي هَذِهِ إِنَّانِيا حَسَمَة وَفِي الْآحِرَةِ إِلَّا حِرَةً إِلَّا هُدنًا إِلَكُ قَالَ عَذَانِيَ أُصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَاءً وَرحُمَتِ وَسِعَتَ كُلُّ شَيِّ فَسَأَحَتُ بُهُا لِلذِينَ يَنَّقُونَ وَيُوثُونَ أَرَْكَ مَ وَ لِذِينَ هُم بِدَينِنَا يُومِنُونَ ﴿ أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَرَّسُولَ أَسَيِّحَ ٱلْاَئِحَ ٱللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي إِنَّوْرِيةِ وَ لِا بِحِيلِ يَامُرُهُم وِ لَمَعَرُوفِ وَيَنْمِ لَهُمْ عَنِ الْمُحَكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثُ وَيَصَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَ لَاعْلَلُ ٱلدِّح كَاسَتُ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَذِينَ مَ مَوْ بِهِ وَعَلَرْرُوهُ وَنَصَارُوهُ وَتَبَعُو النُّورَ الذِحَ أُمْزِلَ مَعَهُءَأُ لَتِهِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ ۗ ١ فَلَ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ إِنَّى رَسُولُ أَللَهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَاك لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَلَازَاتُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ يُعْجِي وَنُمِالًا فَتَ مِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّهِ وَ أَلْامِيَّ اللَّهِ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَمَّدُونَ الْعَلَاكُمْ تَهَمَّدُونَ اللَّهِ وَمِن قَوْمِر مُوسِيّ أَمَّةً يَهَدُونَ وِلَمْ وَلِيهِ يَعْدِلُونَ ﴿

وَقَطْعَنَهُمُ الثُّنْتُحُ عَشْرَةً أَسْمَاطًا امْمَا ۚ وَأُوْحَيْمُ ۚ إِلَّى مُوسِيّ إذِ إِسْتُسَةِ لَهُ فُومُهُ وَأَنِ إِصَرِبٍ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ وَ لِجَسَتْ مِنْهُ إِثْنَا عَشْرَةً عَيْلًا ۚ فَا عَلِمَ كُلُّ أَنَاس مُشْرِبَهُمُ وَطَلَّلَا عَلَيْهِمُ الْعَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرِيّ وَ سَنَاوِيٌ كُلُو مِن طَيْنَتِ مَا رَرَفَنَكُمْ وَمَ طَلَمُوناً وَلَكِن كَانُو أَنفُكُمُ يَطْلِمُونَ اللَّهُ وَلَكِن كَانُو أَنفُكُمُ مَطْلِمُونَ هُوَالِدً قِيلَ لَهُمُ السَّكُوُ هَذِهِ الْقَرْبَيَةَ وَكُلُو مِنْهَا حَيْثُ شِيئَتُمْ وَقُولُو حِطَّةً وَ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدُا تُعَنَّفَرّ لَكُمْ خَطِيَّتُ حَكُمٌ سَنْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدُّلَ الذِينَ ظُلَمُو مِنْهُمْ قَوْلًا عَيْرَ الذِي قِبِلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحْزا مِنَ أَسَّهُمَا عِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ اللَّهِ وَسَنَالَهُمْ عَنِ إِلْفَرْنِيةِ إِلْتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي أَسَّنْتِ إِذْ تَاسِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يُوْمُ سَنتِهِمْ شُرَعًا وَيُومُ لَا يَسَبتُونَ

لاتابيهم كذيك ملوهم بما كانوا يفسه و ن الله مده و مده و الفيد و مده و مده و مده و الفيد و مده و مده

7 ويها ويد

وَإِذْ قَالَتُ اعْنَة مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَانُو مَعْذِرَةً إِنَّى رَبِّكُو وَلَعَلَّهُمْ يَنَّفُونَ آ فَلَنَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيَّنَا ٱلذِينَ يَنْهُونَ عَنِ إَسُّوءِ وَآخَذَنَا أَلْذِينَ طَلَمُو بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُو يَقْسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَنَوْ عَ مَا نَهُو عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُو فِرَدَةً خَسِوْبِ ۖ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَنُّكَ لِلنَّعَانَ عَلَيْهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِرِ الْمِلْمَةِ مَلَّ يُسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَبِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعٌ ٱلْعِفَاتِ وَإِنَّهُ لَنَهُورَ رُحِيثُ اللَّهِ وَتَطَعْنَكُمْ فِي إِلَارْضِ أَمَمًّا مِنْهُمُ ا مُسَلِحُونَ وَبِنَهُمْ دُونَ دَلِكَ وَبَالُونَهُم إِلْمُسَنَتِ وَ سَيِّكَ تِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِ ۚ يَعَدِهِمْ خَلَف وَرِثُو الْكِلْنَبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلَّادَفِي وَيَفُولُونَ سَيْعَفَرُ لَنَّا وَإِ يَاتِهِمْ عَرَصِ مِثْلَهُ يَاخُذُهُ أَ ۚ أَلَوْ يُوحَذُّ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْكِتَبِ أَ لَّا يَقُولُو عَلَى أَشِّهِ إِلَّا أَلْحَقُّ وَدَرَسُو مَا فِيهِ وَ دَّارُ الْآحِرَةُ عَيْرِ لِللَّذِينَ يَنْفُنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَّ آقَ وَلَذِينَ يُمَسِّكُونَ رِ لَكِنَبِ وَأَقَامُو الصَّاءَ قَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَمْرُ ٱلْصَلِحِينَ ٢

ا مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ اختلاء ومنافع الفُلُة ، حركات ♦ اختلاء الفُلَة ، حركات ♦ اختلاء ا

وَإِدْ نَنَفَا أَلْجَبَلَ فَوْتَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً وَطَنُّو أَنَّهُ وَاقِعٌ مِهِمْ حُدُو مَا ءَ تَيْنَكُم بِفُوَّة وَ ذَكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُو نُنَّقُوْنَ ﴿ وَإِذَ اَحَدُ رَبُّكَ مِ اللَّهِ عَدَمَ مِن طَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُو بَيْنَ شَهِ مَا أَن تَقُولُو يُومَ ٱلْقِيَـمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنَّ هَذَا غَفِلِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُو إِنَّا الشَّرَكَ عَارُنا مِن فَهِلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّة مِن أَعَدِيهِمْ أَفَلْهِكُنَّ عِمَا فَعَلَى ٱلْمُنْطِلُولَ إِنَّ إِنَّ وَكُذَٰ إِلَّ نُفْصِلُ الْمَنْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَ تَلُ عَلَيْهِمْ نَا أَلَاِئَ ءَ تَيْنَهُ ءَ يَنِنَا فَ نَسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ أَشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمَاوِينَ ﴾ قَ وَلَوَ شِتْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَصْلَدَ إِلَى أَلَارْضِ وَتَّبُعَ هُوِيًّا ۖ فَمُثَلَّهُۥ كُمُنُلِ إِلْكُلُبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَمْرُكُهُ يَلْهَتُ ۚ ذَٰ لِكَ مَشَلُ الْفَوْمِ إِلَٰذِينَ كُذَّبُو بِ يَشَّا ۗ وَ فَصُصِ إِلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَّكُّرُونًا إِنَّ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الدِّينَ كَذَّبُو بِنَايَئِنَا وَأَنْهُسَهُمْ كَانُو يَظَلِمُونَ ۖ ﴿ مَا يَهُدِ إِلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِي وَمَ يُصلِلَ فَأَ لَيِّكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ٢

مدة حركات أسروما ﴿ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ﴿ اختمام وما قع الفيه (حركان ﴿ فيغلبه معالم وما لا يلعبط ﴿ فيغلبه

مرب الدرال الاربان الا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَــَّمَ كَيْبِرا شِنَ ٱلْجِينُ وَلِاسِ لَمَا مُلْمَ قُلُوب لَّا يَفْفَهُونَ بِهَا ۗ وَلَهُمُ أَعْيَى لَّا يُنصرُونَ مِهَا ۗ وَلَمْمُ ءَ دان لَّا يَسْمَعُونَ بِهِمَّ ۚ أَلَيْكَ كَالَاهَمِ بَلَّ هُمُ أَصَلَّ ۚ أَلَيْكَ هُمُ الْمَعِدُ نَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَيِلهِ إِلَّا مُمَّاءً الْمُسَنِّيٰ فَادْعُوهُ مِمَّا ۗ وَذَرُو الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَنَيْكِ صَيُحْزُونَ مَا كَانُو يَعْمَارُنَ إِنَّ وَمِنْنَ حَلَنَا أُمَّة يَهْدُونَ بِ لَحَقَّ وَبِهِ يَعَدِأُونَ ۖ ۞ وَ لَذِينَ كَذَّبُو بِءَ يَنْنَا سَنَسَتَدَ رِحُهُم مِنْ حَيَثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْدِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِ عُمْ مَيْنُ إِنَّ الْوَلَمْ يَنَفُكُرُو مَا بِصَحِيمٍ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٍ مِّرِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَطُرُو فِي مَلَكُوتِ أِسَّمُو تِ وَ لَارْضِ وَمَا حَلَقَ أَللَهُ مِن شَے، وَأَنْ عَسِيّ ٱ ۚ يُكُونَ قَدِ إِنَّارَكِ أَجَلُهُمْ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُومِنُونَ آلِينًا مَ يُصْلِلِ اللَّهُ فَ لَا هَادِيَ لَكُ وَلَدُرُهُمْ فِي طُعْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ آلِيُّ السَّاكُونَكُ عَنِ إِسَّاعُةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا ۗ فَلِ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَّةً لَا يُجَلِّيهَا لِوَضَ إِلَّا هُوَّ ۖ ثَفَلْتُ فِي إِسَّمُونِ وَ لَارْضٌ لَا تَاتِيكُوْرَ إِلَّا بَعَنَا لَا يَسْتَلُونَكَ كَأَنْكَ حَعِيٌّ عَنَّهَا ۚ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِندُ أَنلُمِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۗ

﴾ مدة حركتان للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ وحماد ومواقع العبَّة ، حركتان ♦ نفحيتم ﴾ مد مسبع 6 حكات منت حتركتان ل 1 7 ♦ ادعتام وما لا يُلمنظ ♦ فتقللة

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِمِ نَفْعًا وَلَا صَرًّا إِلَّا مَا شَأَةَ أَللَّهُ ۗ وَلَوْكُتُ أَعْدُمُ الْعَيْبُ لَ سَتَحَكُّرُتُ مِنَ الْحَبِرِ وَمَا مَسَّنِي آسُوءً إِنَ آنَا إِلَّا نَذِيرٌ ۗ وَكَشِيرِ لِتَوْمِ نُومِنُونَ ۖ ﴿ هُوَ ٱلذِے مَلَقَكُم مِن نَفْس وَحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيهَا فَمَرَتَ بِهِ قَدُمَّا أَثْنَدُ دُعُوا أَمَّةَ رَبَّهُمَا لَهِيَ - تَبَّتَنَا صَلِح لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَشَّكِرِكُ ۗ ١ فَلَنَّا ءَ يَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شِرُّكَا فِيمَا ءَ يَهُمَّا فَتُعَلَّى أَنَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَعَلَقُ شَيا وَهُمْ يُعَلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرِ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَصُرُونَ ١ وَإِل تَدْعُوهُمُ اللَّهُ أَلَّهُ إِنَّى أَلَّهُ إِنَّى أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَدُّ عَلَيْكُمْ وَأَدْعُونُمُ وَهُمْ أُمُ اَسَعُرْ صَهِيمَةُ لِنَّ فِي إِنَّ ٱلذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عِبَادُ آمْثَالُكُمْ ۚ وَدَعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِينُو لَكُمْ إِل كُتُم صَدِدِن إِن إِن اللهُم أَرْجُل يعشُونَ مِمَا أَمْ لَهُم أَيد سَطِشُونَ بِهَا الْمُ لَهُمُ أَعْيُن يُصِرُونَ بِمَا أَمْ لَهُمُ الْمُورِ الْمُعْدِ وَذَان يَسْمَعُودَ بِهَا ۚ قُلُ الذَعُو شُرَّكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُودٍ فَلَا لُطِرُونِ اللَّهِ

ة مدة حركات ثاريما ● مد2 و4(بن حوازاً ♦ إحماء وماقع القيم حركان ♦ نفحيم • مدمسيع نا حركات ◊ مند حبركيتان ♦ 1 7 إدغيام وما لا يُلفيط ♦ فيقللة 7 時前 6点 18 で

إِنَّ وَلِيْنَ أَنَّهُ الدِي رَزُّلُ الْكِذَاتُ وَهُوَ بَتُولِّي أَشَّهُ الدِي رَزُّلُ الْكِذَاتُ وَهُوَ بَتُولِّي أَصَلِجِينَ اللَّهِا وَ لِذِينَ تُرْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ إِنَّ إِنَّ وَرِن تَدَعُوهُمْ وَإِلَى أَلْمُدِى لَا يَسَعُو وَتَرِيهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُونَ الْعَقُولُ وَالْمُرْ بِ لَعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَهِلِاتِ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزُعَكَ مِنَ الشَّيْطِين نَرَعُ وَسَتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلذِينَ ٱتُّقَوِ إِذَا مُشَّهُمْ طَيِّف مِنَ أَشَّيَّطِين تَلَكُرُو فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ١ ١٥ وَ لِحُودُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِ إِلَّيْ ثُمَّ لَا يُتَصِرُونَ إِذَا لَمْ تَاتِهِم بِذَيَةٍ مَالُو لَوْلَا إَحْتَبَيْتُهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيْ إِلَىٰ مِن رَّئِحٌ ﴿ هَذَا بُصَابِرُ مِ رَّبِكُمْ وَهُدى وَرَحْمَة لِفَوْم يُومِدُنَّ ﴿ وَإِذَا فَرِحَ ٱلْقُرْحَ ٱلْقُرْمَ الْهُ رَمَانُ وَسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُر زَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَة وَدُونَ أَلْجَهُرٍ مِنَ أَلْقَوُّلِ إِلْعُدُوِّ وَ لَاصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندُ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَيِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ ﴾ ﴿

ة مدة حركات تلزيماً ♦ مد2 و 4 أو 6 جواراً ♦ احماد ومنافع الفيّة (حركتان) ♦ المحبوم المنافع الفيّة (حركتان) ♦ المحبوم المنافع الفيّة (حركتان) ♦ قلملية

## سُورَةِ الأنهاَ إِنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

يسر الله أرَّ عمر أرَّ حميم

يَسْنَلُومَكَ عَنِ إَلَانِهَ إِلَّا مَلِ الْانْفَالُ بِنِهِ وَالرَّسُولَ فَى تَّفُوا اللَّهَ وَأَصَّلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُو اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم

مُّومِنِينَ ۚ إِنَّمَا ۚ لَمُومِنُونَ أَلَدِينَ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تَلِيتَ عَلَيْهِمْ وَ يَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِيهِمْ

يَتُوكُلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَفَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ أَ, لَيِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ

رَبِهِمْ وَمَعْفِرَهُ وَرِزِيُّ كَرِبُكُ كَا أَخْرَجُكَ رَبُّكُ

مِنْ بَيْتِكَ بِ لُحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُومِنِينَ لَكُرِهُونَ ١ يُجَدِدُلُونَكَ فِي إِلَّحَقِّ بِعَدْ مَا نَبْيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافُّونَ إِلَى ٱلْمَوّْتِ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَنَّهُ إِحْدَى أَلْظًا بِفَنَانِ أَنَّهُ ا لَكُمْ وَنَوَدُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ إِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ ، وَيَفْطَعُ دَابِرَ ٱلْكِفِرِينَ

الْ النُّونَ أَلْمَنَّ وَهُمْ طِلَ ٱلبَّصِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۗ ١

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَسَنَّجَابَ لَكُمْ أَنْ مُلْكُمْ بِأَلْف يِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدَةِ بِنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْــرِى وَلِتَطْعَينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا أَنْصَرُ إِلَّا مِنْ عِدِ إِلَهِ إِلَى إِلَىٰهُ إِلَّا مِنْ عِدِ أَلَّهُ إِلَّا مِنْ عِدِ أَلَّهُ إِلَّا مِنْ عِدِ أَلَّهُ إِلَّا مِنْ عِدِ أَلَّهُ إِلَّ أَلْلَهُ عَنِيزُ حَكِمَ أَنَّهُ إِذْ يُعْشِيكُمُ النَّعَاصَ أَمَّنَة مِنْهُ وَيُتَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ أَسَسَمَاهِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَكُرُ رِخَرُ أَشَيْطَنِ وَلِيَرَبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْآفَدَمُ ۖ إِنَّ اللَّهِ اللَّهَ مُ اللَّهِ إِذْ يُوجِعِ رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِمِكَةِ لَٰذِ مَعَكُمْ فَتُبِنُّو الذِينَ مَ مَثُو سَأُلُقِعَ فِي قُلُوبِ الدِينَ كُفَرُو الرَّعْتُ ۚ وَصَٰرِيُو فَوْقَ ٱلاعتاقِ وَاصْرِبُو مِنْهُمْ صَحُلٌ بَنَانِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَافُو اللَّهَ وَرَسُولُكُ وَمَ يُشَافِقِ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهَإِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ الْعِفَ لِ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُوفُوا ۗ وَأَنَّ لِلْكِهْرِينَ عَذَابَ أَيْ رِ ٢ فَي يَثَأَيُّهَا أَلذِينَ مَامَثُو إِذَا لَقِيتُمُ أَلذِينَ كَفَرُو رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْادْبَ أَنَّ اللَّهُ وَمَر يُولِهِمْ يَوْمَ لِمُ دُجُرُهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوَّ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدَ بَاءَ بِنَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَدُّمٌّ وَبِيسَ ٱلْمُورِرُ اللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَدُّمٌّ وَبِيسَ ٱلْمُورِرُ اللَّهِ

♦ مدة حركتان ليزوماً ♦ مدة و 4 أوة حوازاً ♦ إحضاء ومراقع العبَّة , حركتان ♦ بعجبه ♦ مد مصبع 5 حركات • صد حركتسان ١٦৪ له انتسام وسا لا يُلعسط ♦ فنقلته

عَلَمْ تَفَتَلُوهُمْ ۚ وَلَكِنَ أَمَّةَ قَنَّاهُمْ ۚ وَمَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ آللَّهُ رَمِينٌ ۖ وَلِيْسُلِيَ ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ أَنَّهُ سَيِيعُ عَلِيدٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُوكِفِّنُ كَيْدً الكفرينُ إِنَّ إِن تُستَفَيْحُو فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتَحْ وَإِد تَسَلَّهُو فَهُوَ حَيْرَ لَّكُمْ ۚ وَإِد تَعُودُو نَعُدُ ۗ وَلَى تُعْنِيَ عَكُرُ فِتَتَكُمْ شَنَا وَلَوْ كُثُرَتُ وَأَنَّ أَلَنَّهُ مَعَ ٱلْمُومِنِينَّ ﴿ يَأَنَّهُا ٱلذِينَ مَ مَنُو أَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَلَا تُوَلَّوْ عَنْـهُ وَأَسْمَ تَسْمَعُ ذُنَّ اللَّهِ وَلَا تَكُونُو كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسَمَعُونَ ٢ إِنَّ شَرَّ أَنَّوَاتِ عِندَ أَللَّهِ إِنَّ مُمَّ الْبُكُمُ المَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَبِمَ أَنَّهُ فِيهِمْ حَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوَ اَسْمَعُهُمْ لَتُولُّو وَهُم مُعْرِضُ وَأَلَى يَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُو السَّنَجِيبُو بِلهِ وَإِرْسُولِ إِدَا دُعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَمُو ٓ أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِّهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ يُحْشَرُ بِنَ إِنَّ إِنَّا أَنَّهُ وَتُنَّهُ لِا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُ أَنَّ أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَبِ ١ وَ ذَكُرُو ۚ إِذَ النَّمْ قَلِيل مُستَضَعَفُونَ فِي الْارْضِ تَخَافُونَ أَ يُنَحَطَّفَكُمُ أَنَّاسُ فَتَ وِ نَكُمْ وَأَيَّدَّكُمْ بِنَصَرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ أَطَّيْبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلذِينَ مَ مَنُوا لَا يَحُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَعَلَمُو آنَمًا آمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتُمَدُ وَأَنْ أَنَّهُ عِندُهُ أَخَرُ عَظِيدٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنْفُو اللَّهُ مُعْمَلُ لَكُمْ فَرْقَانا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّكَ يَكُو وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْ لِي الْعَطِيدِ ﴿ وَإِذْ يَعْكُرُ مِكَ الذِينَ كَفُرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَنْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكً ۚ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَكِرِينَ ١ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهِمُ وَ وَيَنَّا قَالُو فَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَفُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّ أَسَطِيرُ الْاوَلِينَ ١ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَ إِن كَاتَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ أَسَمَاءٍ أَوِ إِيدِنَا بِعَذَابِ ٱلِيعِ ﴿ فَي وَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَنَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُولَ اللَّهِ

• مدة حركات للزوماً • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • احماء وماقع العلم ، حركان • اعجام • مدمسيع 6 حاكات • مد حركات • اعدال 180 • اعتام وما لا يُلعدد وَمَا لَهُمُورُ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ أَنَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ إِلْمُسْجِدِ الحَرَامِ وَمَا كَالُو أَوْلِيَاءً ﴿ إِنَّ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا ٱلْمُثَّقُّونَ ۚ إِلَّا ٱلْمُثَّقُّونَ ۗ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَالُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُحَكَّاء وَتُصَدِيداً ۖ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُو يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّو عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِ حَسَرَةً ثُمَّ يُغَلِّهِ إِنَّ وَلَذِينَ كُفُرُو إِلَّى حَهَدَّ يُعَشَرُ نَ آلَكُ إِلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ أَظِّيبٍ وَيُحْعَلَ النَّبِينَ بَعْصَهُ عَلَى بَعَضِ فَيْرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلُهُ. فِي جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ قَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُرُ إِنْ يُسْتَهُو يُعَفَرُ لَهُم مَا فَدَ سَلَفٌ ۖ وَإِنْ يُعُودُو فَقَدَ مَضَتَ سُنُتُ الْاوَّلِينَ ﴿ وَقَيْلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ آيْنِنُ كُلُهُ لِلَّهِ فَإِنِ السَّهُو فَإِنَّ أَللَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولُّو وَعَلَمُو أَنَّ أَلَّهُ مَوْلِ كُمَّ يَعْمَ ٱلْمَوْلِي وَيَعْمَ ٱلسَّمِيرُ ١

ة مدة حركات البريما ♦ مد2 و4 (و5 حوازاً ♦ المفاع وساقع الفيه حركيان ♦ تفحيم الأمام وساقع الفيه حركيان ♦ تفحيم الأمام وساقا الأمام وسا

وَعَلَمُونَ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَرَعِ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَـهُ وَلِرَّسُولِ وَلِذِے أَلْقُـرَىٰ وَ لِيَـتَهِىٰ وَ لَمَسَـكِينِ وَ بَنِ أَشَبِيلِ إِن كُنتُمُ مُ مُستُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَنَى عَسَدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمَ ٱلْنُهَى ٱلْجَمْعَنِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِبَرُ ﴿ إِذَ أنتُم بِ لَمُدُورَةِ إِلَّانَيْهَا وَهُم بِلَمُدُورَةِ الْفُصُّونُ وَ رَحَّبُ أَسْفَلَ مِحَامُمُ ۚ وَلَوْ تَوَاعَ ثُمَّ لَا حَتَّلَفْتُمْ فِي أَلْمِيعَ عِي وَلَنِكَ لِيُغْضِى أَنَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيُمَاكُ مَنْ هَلَكَ عَا بَيْنَةً وَيَحْيَىٰ مَنْ حَبِىٰ عَا بَيْنَةً ۗ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَحِيعُ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ يُرِمِكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَ اَرِ كُهُمْ حَكَرِثِيرًا لَفَشِلْنُهُ وَلَنْنَزَعْتُمْ فِي الْامْرِيّ وَلَحِينَ أَنَّهُ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَبِيمٌ بِذَاتِ إَصْدُورٍ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُم إِذِ إِلْتَفَيَّتُمْ فِ أَعْيُنِكُمْ قَبِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَفْضِيَ أَنَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَى أَنَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ إِنَّا يُهُمَّا ٱلدِينَ مَ مَنُو ٓ إِذَا لَقِيمُ وَفَ مَ وَ ثُمِيتُو وَاذْكُرُو اللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُمْ لَفَلِحُونَ ۗ

ا مدة حركتات كيزيماً ﴿ مد2 يا 4 أو 6 جوازاً ﴿ ﴿ المفاع وماقع الفُنْد ، حركتان ﴿ مفحيم المدمسية 6 حكات ﴿ مد حيركتان ﴿ 1 8 ﴾ الفيام ومنا لا يُلمينظ ﴿ 1 8 الفيلة جرب ور

وَأَطِيعُو اللَّهَ وَرَسُولُكُمْ وَلَا تَنْزَعُو فَنَفَشَلُو وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَ صَبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ أَ صَبِيرِ مَنَّ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ خَرَجُو مِن دِيهِ وِهِم بَطُرا وَرِثَاءَ أَسَاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ﴿ وَإِذْ رَبَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِنَ أَنَّاسِ وَإِنِّے جَارِ لُكُمِّمٌ فَلَمَّا تَرَآءَتِ إِلَّفِئَتَنِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِيَّ ، مِنكُمْ إِنَّ أَرِيْ مَا لَا تَرَوْدَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الَّعِفَ بِ آلِهَ إِذْ يَسَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ لِدِينَ فِي فُلُوبِهِم مُّرَضٌ عَرَّ هَوُلَاءً دِينْهُمْ وَمُ يُتُوكِكُمُ مَلَى أَنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهِ فَإِنَّ أَنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ يَتُوفَى ٱلذِينَ كَفَرُو الْمَلَئِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُو عَذَابَ ٱلْحَرِينَ ١ فَا وَلِكَ بِمَا فَذَّمَتَ آيَدِيكُمْ وَأَتَ آللَهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴿ كَدَأْبِ ءَ لِي فِرْعَوْتُ وَ لَذِينَ مِن فَلِهِمْ كَفَرُو بِعَايَتِ إِللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ فَي إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

ا مدة حركت كريما • مد2 و4 أوة حوازاً • احضاء وماقع العبه ، حركتان • تعجبه، العدد ، حركتان • تعجبه، العدد في الأيلمنظ • فيقلله

ذَلِكَ بِأَنَ أَللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ فَوْمِ حَتَىٰ يُعَيِّرُو مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَتَ أَللَهُ سَمِيعُ عَدِيرٌ ﴿ إِنَّ كَذَابٍ ءَ لِ فِرْعَوْتُ ۚ وَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّبُو بِدَيْتِ رَبِّيمٌ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفُنَا مَ لَ فِرْعَوْتُ وَكُلُّ كَانُو طَلِمِتُ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَدُّواَتٍ عِمدَ أُسَّهِ إلدِينَ كَفَرُو فَهُمْ لَا يُومِدُنَ شَ ٱلذِينَ عَهَ. تَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقُصُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَنَّة وَهُمْ لَا يَنَّةً وَنَ لَ إِنَّا فَيْقَا لَتُقَفَّكُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُ وَكَ ﴿ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن مَوْمِ خِيَانَةً وَ يُبِذِ اِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِلَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَا آيِدِ بَ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُو سَبَقُو ۗ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۗ ۞ وَأَعِدُو لَهُم مَّا إَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَرِهِ ﴿ رِّبَاطِ إِلَّهُمْ إِنَّا تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ أَنَّهِ وَعَدُوَّ حَيْنَ مِن دُونِهِمَّ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُسْفِقُو مِن شَرْءٍ فِي سَبِيلِ إِلَّهِ يُونَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَلَّمُ نَ ۚ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَلَّمُ نَ ۚ ﴿ وَإِن جَنَّحُوا

راللهِ يوف إليكم والسعر لا تطاعه بن الله وإلى جنحوا السّلم فَ مَنْحَ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَنَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَسَّمِيعُ الْعَلِمُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ أَسَّمِيعُ الْعَلِمُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ أَسَّمِيعُ الْعَلِمُ فَيَ

ا مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 (وقاحوازاً ♦ اختمام ومناقع الفيلة ، حركتان ♦ بفجيم ا مدمسيع 6 حكات ♦ منت حتركتتان | 18.4 ♦ اختسام ومنا لا يُلفسظ ♦ فنقلله

وَإِ يُرِيدُو أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَنَّهُ ۚ هُوَ ٱلذِحَ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَوِ لَمُومِينِ ﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَهُنتَ مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيمًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٌّ وَلَحِينًا أَنَّهُ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِمُ إِنَّ عَرَاتُ حَسَلُكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَسَلُكَ أَنَّهُ ۚ وَمَنِ إِنَّهَ عَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِ لَ ۚ فَيْ يَنَأَيُّهَا ٱسَّتِيءٌ حَرْضِ اِلْمُومِنِينَ عَلَى أَلْفِتَ لَيْ إِ تَكُ مِنكُمْ عِشْرُونَ سَبِرُونَ يَعْلِبُو مِ ثَنَانٍ ۚ وَإِن تَكُمُ مِنْ صَحْمَ مِ ثُنَّهُ يَغَلِبُو ۖ أَلْمَا مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُو بِٱنَّهُمُ قَوْمَ لَّا يَمْقَهُ مِنَّ ۞ ٱلْنَ حَفَّفَ أَنَّلَهُ عَكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفًا ۖ فَإِنَّكُمْ ضَعَفًا ۗ فَإِنَّكُمْ ضَعَفًا ۗ فَإِنَّكُمْ ضَعَفًا صَابِرَة بَعَلِبُو مِ ثَنَانِ وَإِ نُكُمُ مَكُمُ وَأَلَّفَ يَعَلِبُو ٱلْفَايِنِ بِإِذْنِ إِللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ أَصَّارِرَ ۚ إِنَّ مَا كَاتَ لِلَيْحِ وَ أَكُونَ لَهُ وَأَسْرِىٰ حَنَّ يُشْجِنَ فِي إلارْسِ تُرِيدُونَ عَرَصَ أَدُّنياً وَاللَّهُ يُرِيدُ الْمَا خِرَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمَ اللَّهِ لَوْلَا كِنَب مِنَ أَللَّهِ سَبَنَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَنَّ ثُمْ عَدَابٌ عَطِيمٌ ١ اللَّهِ سَبَلَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَنَّ ثُمْ عَدَابٌ عَطِيمٌ ١ اللَّهِ مِمَّا غَيْمَتُمْ حَلَلًا طَيِبًا ۚ وَتَقُو اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَّحِ عُرُ ١

يَنَأْيُّهَا أَسَّجَةً قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ أَلَاسْرِئ إِيُّعْلَمِ إِللَّهُ هِ قُلُوبِكُمْ مَيْرًا بُوتِكُمْ مَيْرًا بَمِ أَجِدَ مِن حَمِّمَ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورِ رَّحِـ مُرَّ ۞ وَإِ يُرِيدُو خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُو اللَّهُ مِن قُدُلُ قَأْمُكُنَّ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهِ إِلَا ٱلدِّينَ ءَامَنُو وَهَاجَرُو وَجَهَدُو بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إَنَّهِ وَ لَذِينَ ءَ وَو وَنُصَرُوَ أَ لَيْكَ بَعْصُهُمُ أَوْلِيَاءً بَعْصِ وَ لَذِينَ ءَ مَنُو وَلَمْ بِهَاجِرُو مَالَكُمْ بِهَ وَلَيَتِهِم مِن شَدُو حَتَّى بُهَاجِرُو وَإِنِ إِسْــنَّصَرُوكُمْ فِي إِيدِينِ فَعَلَيْكُمْ أَنْصَرُ إِلَّاعَلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَنَى وَادَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرَ اللَّهُ وَ لِذِينَ كَفُرُو بَعْصُهُم أُولِياآهُ بَعَضِ اللَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَدُّ فِي إَلَارْضِ وَفَسَادٌ كَبِرُ ﴿ وَلَاِينَ مَامَنُو وَهَاجَرُو وَجَهَدُو فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَ لِذِينَ ءَ وَو وَّنَصَرُوٓ أَ. لَتَهِكَ هُمُ اَلْمُومِوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّعْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۚ ۚ وَلَذِينَ ءَ مَنُو مِ ۗ بَعَدُ وَهَاجَرُو وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَنَبِكَ مِنكُرٌ ۖ وَأَ لُو الْارْحَامِ

• مدة حركتات للزوماً • مد2 و 4 أوة حوازاً • الغلام ومناقع العثلا , حركتان • العجام ومناقع العثلا , حركتان • العجام ومنا لا يُلمنظ

بَعْصُهُمُ وَأَوْلِي بِبَعْصِ فِي كِنْبِ إِنَّهِمْ إِنَّ أَنَّهُ بِكُلِّ شَرِءٍ عَلِيمٌ ﴿



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ أَنَّهِ وَعِبدَ رَسُولِورٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَ. تُنَّدَ عِنْدَ ٱلْمُسْجِدِ إِلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَـَّمُو لَكُمْ وَسَتَقِيمُوا لَهُ ۚ إِنَّ أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيبَ الله كُمِّن وَإِ يُطَهِّرُو عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأُفُو هِهِمْ وَتَابِن قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَسِفُونَ إِنَّ إِشْمَرُو بِدَيتِ إِللَّهِ ثُمَنَّا فَلِي لَا فَصَدُّو عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ اللَّا وَلَا ذِمَا أَ لَيْهِاكَ هُمُ الْمُعَتَدُونَ ١ فَإِن تَابُو وَأَقَامُوا أَنْصَاءُ ةَ وَءَاتُو الْزَكَةِ مَازَكَةِ مَا يَرَكُمُ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ الدِّيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْأَوْلِ لَكُنُوا أَيْمَنَهُم مِنْ يَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُو فِيدِينِكُمْ فَقَالِلُوا أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنْتَهُونَ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْ اللللِّهُ اللللِّلْ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّلْ اللللِّلْمُ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ اللللِّلْمُ اللللللِّلْ اللللِّلْ اللللللْمُ الللللِّلْ اللللْمُ الللللللللللِّلْ الللللِّلْمُ الللللِّلْ الللللِيلِي اللللللِّ الللللللِيلُولُ اللللللللللللللللللللللللل بِإِخْسَرَاجِ أَرَسُولِ وَهُم بَدَهُ وَكُمْ مَرَةٍ ٱتَّخَشُونَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشُوهُ إِن كُنتُم مُومِنِبَ ۖ

• مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاء وساقع الفيلة ، حركتين ♦ بمحيم • مدمسيع 6 حكات • مد حركتان • الغيام جمنا لا يُلفيظ ♦ فتقلله

قَنْتِلُوهُمْ يُعَلِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَصَرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْم شُومِنِينَ ﴿ وَكُذَهِتَ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَ يَشَأَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمَّ حَسِسَتُمُ وَأَن تُمَرَّكُوا وَلَمَّا يَعَلِّم إِللَّهُ الذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمُ وَلَرْ يَشَّخِذُوا مِن دُونِ إِنَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَ تُعَمَّرُو مَسَجِدَ أَللَهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم وِ لَكُفُرِ أَ لَيْكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي إِيَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْشُرُ مَسَجِدَ أَللَّهِ مَنَ - مَنَ بِاللَّهِ وَ لَيُؤْمِرِ إِلَا خِـرِ وَأَقَامَ أَشَدَ مَ وَءَانَى أَنْزَكَ مَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا أَلَنَّهَ فَعَسِيّ أَ لَيْهِكَ أَلَ يَكُونُو مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ٱلْجَعَلَتُمْ مِيفَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ لِلْعَرَامِرِ كُمَنَ - مَنَ بِاللَّهِ وَ لِيَوْمِ إِلَّاخِ وَجَهَدَ لِي سَهِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتُونَ عِلَدَ أُلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ﴾ [الْفَوْمَ أَظَّلِمِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ مَ مَنُو وَهَاجَرُو وَجَهَدُو فِي سَبِيلِ إِنَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ, أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أَشَّةٍ وَأَ لَيْكَ هُرُ الْفَايِرُونَ اللَّهِ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضُون وَجَنَّت أَنَّم فِيها نَعِيم مُعَمِدُ اللَّهِ خَيلِينَ فِهَا أَبُدًّا إِنَّ أَمَّة عِندَهُ وَأَخْرُ عَطِيعٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُوا لَا تُتَّخِذُو ءَ بَا ءَكُمْ وَإِخْوَنَّكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ إِسْتَحَبُّو الْكُفْرَ عَلَى أَلِابِمَ إِنَّ وَمَ يُتَوَلَّهُم مِسَكُمُ فَأَ، لَيْكَ هُمُ الظَّلِمُوتَ ﴿ قَلْ إِن كَانَ ءَ بَالَوُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِنْنَا وَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَأَزْوَجُكُو وَعَشِيرُتْكُو وأمول إقترفتموها وتجكرة تخشون كسادها ومسكن تَرْضُونَهَا آحَبٌ إِلَيْكَمُ مِنَ أَلْلُهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فُنْرُبُّصُو حَتَّى يَاقِتَ أَللَّهُ بِأَمْرِيمُ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ مِ إِلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ لَهُ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَبُوم حُنكِينِ إِذَ أَعْجَبُتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَحَ تُغَنِّنِ عَنْ حَكُمٌ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْصُ بِمَا رَحُبُتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدرِرِتُ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لَّرُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ أَلَذِينَ كُفَرُو وَذَلِكَ جَرَآهُ الْكِفِرِينَّ ﴿

ا مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حواراً ♦ احتام وسافع العث، حركات ♦ اعتبام وسافع العث، حركات ♦ فتقلله

ثُمَّ يَتُوبُ أَنَّهُ مِي بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يُشَاءً وَاللَّهُ عَنْ فُور رَّحِتُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُو إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ يَجُسُ فَلَا يَشَرَبُو الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَــذَّا وَإِنْ خِفْتُ مَ عَيْلَةُ فُسُوفَ يُغَيْبِكُمُ اللَّهُ مِن فُضِّلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ عُرٌ ﴿ فَالْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْهِ لِيُومِ إِلَاخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَـرَّمَ أَلْلَهُ وَرُسُولُهُ وَلَا مُدِينُونَ دِينَ ٱلْحَتِّي مِنَ ٱلذِينَ أَوْتُوا الصيحتَبُ حَتَّى يُعْظُو الْجِزْيَةُ عَرَّ يَّدِ وَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرُ اللهُ وَقَالَتِ أَنَّهُ اللَّهِ وَقَالَتِ أَنَّهُ مَرَى أَلْمَسِيحُ اللَّهِ أَلْلَهُ ذَلِكَ فَوَلُّهُم بِأَفْوَهِهِ مَ يُصَهُونَ قَوْلَ الذِينَ كَفَرُو مِن فَدَلَّ قَــ نَلَهُمُ الله أنِن يُوفَكُونَ ﴿ آَغَنَـ ذُوَّ أَخْبَـارُهُمْ وَرُهَبَ مَهُمُ الرَّبَ ابا مِن دُوبِ إِللَّهِ وَ لَمَسِيحَ إِبْنَ مَرْبَحُ وَمَا أَمِرُوۤ إِلَّالِيَعَبُدُوۤ إِلَّهِ إِلَّهِ الْحِدْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ سُنَحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ 🐞 مدة حركتات ليرومه 🧶 مد2 و 4 (و 6 جوازة

🌒 مد مسبع 5 جرگات 🕬 منت جنزگیسان

يُويدُونَ أَنْ يُطْفِعُو فُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَهِهِ مَ وَيَالِحَ أَللَّهُ إِلَّا اً يُتِدَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ أَلْكَ فِرُنَّ فِي هُوَ ٱلذِحَ أَرْسَلَ رُسُولَهُ وِ لَهُ دِيْ وَدِينِ أَلْحَقِّ لِيُطَهِرُهُ عَلَى أَيِّينِ كَلِهِ وَلَوْ كُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَ مَنُو ۗ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْآخِبَارِ وَ رُهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَلَ أَسَاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ يَكُنِزُونَ أَذَّهُبَ وَ لَفِضَةً وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَبُشِرَهُم بِعَذَابِ ٱلْبِيرِ ﴿ يَعَمِي الْمُعِينِ اللَّهِ مِنْ يَحْمِي عَلَيْهَا فِي نِارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِنَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُرُ فَذُوفُو مَا كُنْمُ تَكَنِزُرُتَ ﴿ إِنَّ عِلْهَ أَشُّهُورِ عِندَ أَللَّهِ إِنَّا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَسْمَنُونِ وَ لَارْضَّ مِنْهَا آرْنَعَاتُ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ أَيْنِنُ الْفَيْمَ ۚ فَلَا نَظَلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُعَيِّنُونَكُمْ كَ قُلًا وَعَلَمُو ۖ أَنَّ أَنَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّفِينَ ۚ إِنَّ

إِنَّمَا أَشِّنَّ زِينَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ الذِينَ كَفَرُو يُجِلُونَـهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَـهُ عَامًا لِيُوَاطِئُو عِدَّةً مَا حَرَّمُ اللَّهُ فَيُحِلُو مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ رُبِّتَ لَهُمْ رُسُوَّهُ أَعْمَا لِهِمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِهُ إِلْقُومَ ٱلْكِفِرِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو مَا لَكُوْ إِذَا نِيلَ لَكُو إِنْ الْجِيلَ لَكُو الْفِرُو فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِنَّا قَلْتُعُرَ إِلَى ٱلْارْضِ ٱرْضِيتُم وِلْحَدَ وَلَدُّنْهَا مِنَ ٱلْآحِرَةِ فَهَا مُتَعُ الْحَدَةِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ١ إِلَّا نَنفِرُو يُعَدِّبُكُمْ عَلَاأًا اللِّما وَيُسَتَّبُولُ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْعًا ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَانِّ شَيْعٍ عَدِبِرُ ٣ إِلَّا فَنَصِرُوهُ فَقَدْ نَصَدَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ المَّذِينَ كَفَرُو ثَانِبَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفِارِ إِذْ يَــَقُولُ لِصَــوِهِ وَلا تَحْــرَنِ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنَا ۖ فَأَنــزَلَ أَنَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ أَلِذِينَ كَفَرُوا الشُّفْلِي وَكَلِمُةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْبِيا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِمَةً ۗ هِ 📦 مدة حركت ليرومه 🌞 مد2 و 4 (و 6 جوازاً 🖷 وحفاد ومناقع الفنة حركبان

📦 مد مسبع 6 جرگات 🐶 منت خبرگیبان كالشبام وسالا يلسبط

إنفِرُه خِفَافا وَثِفَ الا وَجَهِدُوا بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ذَيكُمْ مَيْرِلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ آلَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبا وَسَفَرًا قَاصِدا لَّا تَبْعُوكَ وَلَكِرا بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَٰخَنَا مَعَكُمُ مُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِيْنَ ﴿ عَفَا أَنَّهُ عَنكَ لِمَ أَدِنتَ لَهُ مَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَتَعَلَّدُ ٱلْكَذِبِينَ ۞ لَا يَسْتَذِنُكَ ٱلذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ إِلَاحِرِ أَلَيْكِمِ لِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُنْفِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَذِنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَيُؤْمِرِ إَلَا خِرِ وَ رُتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَنَرُدُونَ ﴿ فَ وَلُوَ أَرَادُو الْمُسُرُوحَ لَأَعَدُو لَهُ عُدُّا وَلَكِن كَ وَلَكِن كَانَهُمُ اللهُ الْمِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَفِعُ دُوا مَعَ ٱلْفَ عِدِينَ ﴾ لَوْ خَرَجُو فِيكُمُ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوصَعُوا خِلَلَّكُمْ يَبْغُونَ كُمْ الْفِئْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِ ظَلِيمِينَ ١

ة مدة حركات للروماً ♦ مد2 و 1-1و قبوازاً ♦ ومفاع ومواقع العلم حركاني ♦ بمحيم المد مسيع 6 حركات الصداحــركنـــان | 1 0 1 ♦ الفسام وما لا ينفسط ♦ فنفلــة

لَفَدِ إِنْدَعُوا الْفِقْدَةُ مِن فَسَلَّ وَقَدَلُو لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْ اللَّهِ وَهُمَ كَارُهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مِنْ يَعُولُ إِيذَ لِهِ وَلَا نَفْتِنِّ ۖ أَلَا فِي الْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَ جَهَنَّمُ لَمُحِبِطَةٌ وِلْكِفِرِينَ مُصِيبَة يَـ قُولُو فَـ لَدَ آحَذَنَا أَمْرَنَا مِن فَسَلُ وَيَسَتُولُوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ۚ إِنَّ قَلَ لَرَ يُصِيبَ اَ إِلَّا مَا كَتَبَ أَنَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلِهُ نَا وَعَلَى أَنَّهِ فَلَيْمَتُوكَ لِلْهِ إِلْمُومِثُ نَ اللَّهِ فَلَيْمَتُوكَ لِي ﴿ قُلَ هَلْ تُرَدِّضُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى ٱلْحُسْنَيَانِ وَنَحْنُ نَاتَرَبُّصُ بِكُمْ أَ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندوهِ أَوْ بِأَيْدِينًا ۚ فَتَرَبَّضُوا ۚ إِنَّا مَعَكَمُ مُنْرَبِّصُونَ ۗ ۚ فَلَ آبفِقُو طَوْعًا أَوْكُرُهَا أَ يُنْفَئِّلُ مِسكُمَّةً إِنَّكُمْ كَالَّهُ عَلَيْمُ قَوَّمًا فَسِفِينَ إِنَّ إِنَّ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُمْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ رَكَ فَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . وَلَا يَاتُونَ أَصَّا . ةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالِي وَلَا يُفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ آ فَلا تُعْجِنُكُ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَـدُهُمْ إِنَّ يُرْمِدُ اللَّهُ لِيعْدِبُهُم

يِهَا فِي إِلَّهُ مِنْ وَإِلَّهُ مِنْ وَتَزْهَقَ أَغُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ أَنَّ اللَّهُ وَيَحْيِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِكَ أَمْهُ لَمِكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَكِنَّهُمْ قُوم بِفَرَقُ نَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مُغَرَبٍ آوْ مُدَّخَلا لُوَلُو اِلَيْهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ ۚ ۞ وَمِنْهُمْ مَ تَلْمِزُكَ فِي إَضَّدَقَتِ فَإِنَّ اعْطُو مِنْهَ رَضُو وَإِ لَمْ يُعْطُوْ مِنْهَ إِذَا هُمْ يَسَخُطُ مِنَ إِنَّ إِنَّ وَلَوَ انْهُمْ رَضُو مَا مَاذٍ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا أَلَنَّهُ سَيُوتِينَا أَللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُكُ إِنَّا إِلَى أُلْهِ رَغِبُونَ ﴾ إِنَّمَا أَصَّدَقَتُ لِلْمُ قَرَآءِ وَ لَمَسَكِينِ وَ لَعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَلَمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي إِيَّقَابِ وَ لَغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَ بَنِ أِنْسَبِيلِ فَرِيضَةَ مِنَ أَللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِ مَّ ۖ ﴿ وَمِنْهُمْ اَلْذِينَ يُوذُونَ أَسَيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذَنَّ فَلَ اذْنُ خَيْر لَّكُمُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِتِينِ وَرَحْمَة لِللهِبِنَ ءَ مَوُ مِكُرُ ۗ وَلَذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَنَّهِ لَكُمْ عَذَابٌ اَلَيْمٌ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ إِلَّاكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ إِلَّاكُمْ اً يُرْضُوهُ إِن كَانُو مُومِنِ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُو آلَهُ مَعْلَمُو آلَهُ مَ يُحَادِدِ إِنَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَدَّ حَلِدًا فِيهًا ذَلِكَ أَلْخِرْيُ الْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَلَ تُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مُورَةً لَنبِينَهُم بِمَا فِي تَلُوبِهِمْ فَل إِسْتَهْزِهُو ۗ إِنَّ أَنْهَ مُخْرِجٍ مَّا تَحَدُّرُونَ ۖ ﴿ وَكُبِرِ سَأَلْتُهُمْ لَيُقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَا نَخُوصُ وَنَلَّعَتُّ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَ يَنْهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِهُ وَنَ اللهِ كَانَعَنَذِرُو اللهُ كَانَعُنَذِرُو اللهُ كَانَعُمُ بَسْدَ إِسَيْكُو ۚ إِ يُعْفَ عَى طَابِفَةً مِسْكُمْ تَعُكُمْ تَعُكُمْ تَعُكُمْ تَعُكُمْ تَعُكُمْ تَعُكُمْ بِأَنْهُمْ كَانُو مُجْرِمِ إِنَّ ﴿ أَلْمُنْفِقُونَ وَلَمُنْفِقَتُ بَعْضُهُم فِي يَعْض يَامُرُونَ بِ لَمُحَكَر وَيَنْهُونَ عَنِ إِلْمُعَرُوفِ وَيُغَيِّصُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُو أَنَّهُ قَلَسِيهُمْ إِلَى ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِنَّ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَفِقِينَ وَلَمُنَفِقَتِ وَلَكُفَّارَ نَارَ جَهَمَّ خَلِينَ فِيهَا هِيُ حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٍ ثُومٌ فَيَ

عدة حركات أسريمه • عد 2 و 4 أو 6 حوازاً
عدة حركات أسريمه • عد 2 و 4 أو 6 حوازاً
عد مسبع 6 حركات أسلام حركتان أسلام و 1 و 1 الاسلام و ال

كَالَّذِينَ مِن قُلِّكُمْ كَانُو آللَكُمْ فَوَّةً وَأَكْثَرَ أمولا وأولكا فستمتعو بخلفهم فستمتعتم بخلفكز كَمَا أَسْتَمْتُعُ ٱلذِينَ مِن فَيْلِكُمْ يَخْلُقِهِمْ وَخُصْتُمُ كَلذِه خَاصَّو أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَلُهُمْ فِي إلَّهُمَّ اللَّهِمْ فِي إلَّهُمَّ اللَّهِمْ وَ لَاحِسْرُهِ وَأَوْلَتِهِاكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ أَلَوْ يَاتِهِمَ نَيَا أَ الذِينَ مِن قَبُلِهِ مُ فَوْمِ نُوحٍ وَعَسَاد وَثُمُودَ ﴿ وَقَوْمِ إِنْ هِيمَ وَأَصْحَنْ مُنْفِنَ وَالْمُوتَفِحَاتِ أَنْفُمُ رُسُلُهُم دِلْيَتِنَتِ فَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيَطْلِمَهُم وَلَكِن كَانُو الفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ إِنْ وَلَمُومِنُونَ وَلَمُومِنُونَ وَلَمُومِنَتُ مَسَّمُهُمْ أَوْلِهَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِلَمَعْرُوفِ وَبَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ أَصَّلَهُ ةَ وَيُوتُونَ أَرَّكُهُ ۚ وَيُطِيعُونَ أَرَّكُهُ ۚ وَيُطِيعُونَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَلَيْكَ سَيَرْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَنِيزُ حَكِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ عَنِيدًا حَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا حَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ عَنِيدًا حَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل وَعَدَ أَلَنَّهُ الْمُومِنِينَ وَ لَمُومِنَتِ جَنَّتٍ خَرِه مِن تَحَلِّهَا ٱلْانْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدِّن وَرِضْوَن مِنَ آللَهِ أَكَبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۗ ۚ

يَتَأَيُّهَا أَمَنِيَّهُ جَهِدِ (لَكُفَّارَ وَ لَمُنَفِقِينَ وَغَلُظُ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوِ هُمْ جَهَلَدٌ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو ۚ وَلَفَدُ قَالُو كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُو بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّو بِمَا لَرِّ يَنَالُو ﴿ وَمَا نَقَمُو إِلَّا أَنَ اعْنِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَلَ يَتُوبُو يَكُ خَيْرًا لَمُنَّو ۗ وَإِ لِنَتُولُو يُعَالِّمُ مُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمَا فِي الدُّنيَّا وَ لَاخِرَاقًا وَمَا لَمُثَّرْ فِي (لَارْضِ مِ وَإِلَىٰ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ أَنَّهُ لَينَ - التنامِ فَضَلِهِ لَنَصَدَّقَ وَلَنَكُونَ مِنَ أَصَلِحِنَ اللَّهِ فَلَنَّا ءَا يُنْ لَهُم مِن فَصَالِمِ بَخِلُو بِدٍ. وَتُولُّو وَهُم تُعْرِضُونَ ا فَأَعْفَبُهُمْ نِفَافًا فِي قُلُومِهِمُ إِلَى بُومِ بُلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُو اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُو يَكُذِبُونَ ١ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُو يَعْلَمُوا أَتَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِرَّهُ مُ وَنَجُو لَهُمْ وَأَنَّ أَنَّهُ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ١ ﴿ إِلَايِنَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي إَصَّدَقَتِ وَ لَذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهِدُهُمْ فَيُسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَلْلَهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ اللَّمْ اللَّهِ

عدة حركات أسروها • عد2 و 4 (و 6 حوازاً • احضاء وماقع القلم ، حركان • تضحیم
عدمسیم 6 حركات • علم حدركشان | 1 Q Q | • ادغام وما لا یلمنظ • فیقله

چرب 20

إستَعَفِر فَلَمُ أَوْ لَا تُستَعَفِرُ لَكُمْ إِن تُستَعَفِر لَكُمْ سَعِينَ مَرَّةً فَلَى يُغْفِرَ أَللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِنَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ } إِلْقُومَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُحَلِّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُواۤ اللَّهِ عَلَهُواۤ اللَّهِ عَلَمُواۤ اللَّهِ عَلَمُوا إِلَّهُ وَٱلْفُسِمِيمَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَفَالُو لَا نَهِرُو فِي إِلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَدَّ أَشَدُّ حَرًا لَوْ كَانُو يَفْفَهُونَ ﴿ فَلَيْضَحَكُو قَلِيلا وَلَيْبَكُو كَبِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِ رَّجَعَكَ أَنَّهُ إِلَّ طَآبِفَهُ مِنْهُمْ فَسَنَدُنُولُكَ لِلْحُرُوجِ فَقُلُ لَنْ تَخَرُجُو مَعِيَ أَبُدَا وَلَن مُفَيْلُو مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِينُم وِ لَقُعُودِ أُوَّلَ مَنْ أَ فَعُدُو مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ إِنَّ وَلَا تُصَلِّلِ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدا وَلَائَتُمُ عَلَىٰ فَبَرِهِ إِنَّهُمْ كُفَرُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُو وَهُمْ فَنَسِفُونَ ۖ ﴿ وَلَا تُعْجِنُكَ أَمُولَكُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَ يُعَلِّمُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَ يُعَلِّمُهُمْ بِهَا فِي إِنَّانِيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنَ -امِنُوا بِاللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَلَالَكَ أَ لُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُو ذَرْنَا نَكُمُ مُّعَ ٱلْفَعِدِينَ ١

• مدة حركات للنزمأ • مد2 و 4 أوة حوازاً • المناع وماقع الفُلُة حركان • المحيم • مدمسيع ة حاكات • مد حركسان • 100 • المنام وما لا يُلمنظ

رَضُو بِأَ يَكُونُوا مَعُ ٱلْخُوالِفِي وَطَيِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُ وَ ثَنَّ ۞ لَكِن إُرَّسُولُ وَلذِينَ ءَامَنُو مَعَدُ. جَهَدُوا بِأَمْوَلِيمٌ وَأَنفُسِهِمٌ وَأُولَيْهِكَ لَمُمُ الْمَيْرَكَ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ إِنَّ أَعَدٌ أَنَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ مَحْرِي مِن تَعْيِمًا ٱلَّانْهِـرُ حَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ لِيُوذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا سَيُصِيبُ الذِينَ كَفَرُو مِنهُمْ عَذَابُ الْمِعْ ﴿ لَيْسَ عَلَى أَنْضُعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى ٱلذِيرَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِلِ وَاللَّهُ عَـُفُورٌ رَّحِمُّ ﴿ وَلَا عَلَى أَلَذِينَ إِدَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِلُكُمُ عَلَيْهِ تُولُوا وَأَعَينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَندُمُ حَزَنًا ٱلَّا يُحِدُوا مَا يُنفِقُونَ ۖ ۞ إِنَّـمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ألذين يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمُ أَغَيْسَيَا ۗ وَصُو بِلَّ يُكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِقِ ۗ وَصَبِّعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ الْيَالِمُ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُومِنَ لَكُمُ مَ ذَنَانَا أَللَهُ مِنَ اَحْبِارِكُمْ وَسَيرَى أَمَّةُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُكُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ إِلَّهَ سَبِ وَ لَشُّهَ لَذُو فَيُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَارُنَّ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَحَكُمْ إِذَا إَقَلَتْ تُعُرُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُو عَنْهُمْ إِنْهُمْ رِجُسُ وَمَأْوِ هُمْ جَهَنَاقًا جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ ۞ يُحْلِفُونَ لُكُمْ لِرَّضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَكْرَضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهُ لَا يَكُونِي عَنِ الْفَوْمِ الْفَسِفِينَ ﴿ أَلَاعَهَا إِنَّ أَشَدُّ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَأَجَدَدُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ أَندُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ ۗ ﴿ وَمِنَ ٱلْاعْرَابِ مَنْ يَتَعْضِدُ مَا يُمْفِقُ مَعْرَمًا وَيَكُرُبُصُ بِكُومُ الدُّوَآيِرُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ السَّوْمِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلاَعْـرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوَمِ إِلَاحِـرِ وَيَـتَّحِدُ مَا يُعِفُ قُرُبُتِ عِدَ أَلَهِ وَصَلَوَتِ إِلرَّسُولِ ۗ ٱلْآيَا قُرُبَةً لَهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورُ رَجِيمٌ اللَّهُ

• مدة حركات النوم • مد2 و 4 أوة حوازاً
• ادغنام وما لا يُتمنظ
• فنفته

وَ سَّبِنُونَ ۚ ٱلْاوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالَانْصِارِ وَ لِذِينَ إَنَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي أَنَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَمَرِي تَعَتَّهَا ٱلْانْهَارُ خَيِدِينَ فِيهَا ٱبْدَأَ ذَلِكَ ٱلْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ أَلَاعْرَابِ مُنَفِقُونًا وَمِنَ آهُلِ إِلْمَدِينَةِ مَرَدُو عَلَى أَيِّفَاقِ لَا تَعَلَيْهُمُ يَحِنُ نَعَلَمُهُم مَنْعَذِّبِهُم مُرَنَّيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٌ ﴿ وَمَ خَرُونَ أَعْتَرَفُو بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُو عَمَلًا صَلِحًا وَمَ حَرَ سَيِئًا عَسَى أَنَّهُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْهِم ﴿ إِنَّ أَنلُهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ مُذَ مِنَ امْوَلِيمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُن لَفُمْ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ أَنَّهَ هُوَ يَقُلِكُمُ أَنَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاحُذُ أَنْصَدَقَتِ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِدُ ﴿ فَأَلِ إِعْمَلُوا فَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَ لَمُومِثُ إِنَّ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَنَشَّهَدَةِ فَيُنْبُثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا خَرُونَ مُرْجَوْذَ لِأَمْرِ إِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ ۗ شَ

إلذين أَتَّخَذُو مَسْجِدًا ضِرَارا وَكُفْرَا وَتَفْرِبِفًا بَيْنَ ٱلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادا لِمَنَ حَارَبَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَسَلَّ وَلَيْحَلِقُنَّ إِنَّ ارَدْنَا إِلَّا أَلْحُسَنَى وَاللَّهُ يَشَّهُ إِنَّهُ لَكَذِيثَ الله الله المستعدد المستعدد المستسر على أسَّنوى مِن أوَّلُو يَوْمِ أَحَقُ أَلَ تَنْقُومُ فِيهِ فِيهِ فِيهِ إِجَالٌ يُعِبُونَ أَ يُنْطَهُرُو وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ أَفَكُمَنُ السِّسَ ابْنَيَهُ عَلَىٰ تَمْوِىٰ مِنَ أَلْلُهِ وَرِضَوَ لَا حَيْرٌ أَمْ مَنْ السِّسَ بُلْيَكُ مُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِــَارٍ فَـنَّهَارَ بِهِ فِي بِارِ جَهَاتُمَّ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي إِلْعَوْمَ أَنْظُولِوِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَهُ مُهُ مُ الذِهِ بَنَوَا رِيبَةُ فِي قُلُوبِهِ عُهُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ شُلُوبُهُ \* وَاللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ إِنَّ أَلِلَهَ أَشَّةً إِنَّ مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَلْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلُكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَلَةُ يُفَينُلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيَشَنْلُونَ وَيُمَّ خَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي إِللَّهِ مِلَّا فِي إِللَّهِ مِللِّ وَ لَفَ رَءَ إِنَّ وَمَنَ أُوفِ بِعَهَدِهِ مِنَ أُسَّةٍ فَسَنَّاشِرُو بِيَيْمِكُمُ الذِكِ بَايَعَتُمْ بِهِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَصِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَصِمُ اللَّهِ

• مدة حركات للنزوم • مد2 و 14و 6 حوازاً • ومعاد وساقع الفله حركاني • تعجيم • مدمسيع 6 حركات • صد حركتان • (1 ك انفيام جنا لا يُلعينظ • (نفيله

التَّيْبُونَ ٱلْعَنبِدُونَ ٱلْمُعِدُونَ ٱلْمُعَدُونَ ٱلْسُيَحُونَ أرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ ٱلاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ سَاهُونَ عَنِ الْمُحَكِرِ وَالْحَيْظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيُشِرِ إِلْمُومِنِينَ ۗ ١ مَا كَانَ لِنَبِيَّهُ وَلَذِينَ مُ مُنُو أَنْ يَّتَنَغْفِرُو لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُو ۖ أَوْلِحُ قُرْفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَيْدِينِ ﴿ وَمَا كَانَ أَسْتِغَفَارُ إِنْ هِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَ مَّوْعِدُو وَعَدُهَا إِيَّاهً \* فَلَنَّا نَبُيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبُرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِنْ هِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدِ عُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّفُونَ ۚ إِذَّ أَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ إِلَّا أَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ إِلَّا أَلَهُ لَهُ مُلْكُ أَسَمَوَتِ وَ لَارْضِ يَخْتِحٍ. وَيُصِبُّ وَمَا لَكُمْ مِنْن دُورِبِ إِللَّهِ مِ وَلِنَ وَلَا نَصِيرٌ ۞ لَّفَ تَابَ أَلَنَّهُ عَلَى أَنَيْجَ وَالْمُهَجِرِينَ وَلَانْصِارِ الذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ إِلْعُسْرَةِ مِنَ بَعَدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفْ رَجُوفْ رَجِمْ اللَّهِ

وَعَلَى أَشَّلَنَّةِ إِللِّينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْصُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتَ عَلَيْهِ مُنْ أَنْفُسُهُ مُ وَظُنُّو ۚ أَن لَا مَلْحِكَا مِنَ أُلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَنَّوَابُ الرَّجِيدُ ﴿ إِنَّ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ مَ مَنُوا اِتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ أَلْصَدِوْنَ فَهُمَا كَاذَ لِأَهْلِ إِلْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْاعْرَابِ أَلْ يُتَخَلِّفُوا عَ رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْعَبُو بِأَلْفُسِمِمْ عَن تُفسِهِ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ طَمَأُ وَلَا نَصَبّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مُوْطِئًا يَعِيظُ الصَّفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ تَيْلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُ. بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَ أَنَّهَ لَا يُضِيعُ أَخْرَ ٱلْمُحْسِنِنَّ اللَّهِ وَلَا يُنفِفُونَ نَفَقَةً صَغِيرَة وَلَا كَيْمَةً وَلَا يَفْظُعُونَ وَادِيًّا إِلَّا حَكْتِبَ لَمُمَّ لِيَحْزِيهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَسْفِرُو كَآفَّةً فَلُوْلًا مُفَرَمِن كُلِّي وِقَة مِنْهُمْ طَآيِفَة لِيَنْفَقَّهُوا فِي إلدِّسِنِ وَلِيُنذِرُوا فَوَمُهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمَ لَعَلَّهُمْ بَعَذَرُونَ ﴾

ا مدة حركات كروماً ﴿ مدة و 1 أو 6 مواراً ﴿ ﴿ مَعَامُ وَمَافِعُ الفُنَّهُ (حركتينَ ﴿ مَعَجَبُهُمُ الْمُعَامُ وَمَافِعُ الفُنَّةُ (حركتينَ ﴿ مُعَجَبُهُمُ الْمُعَامُ وَمَا لَا يُلْعَبَظُ ﴿ فَعَلَّمُهُمُ الْمُعَامُ وَمَا لَا يُلْعَبَظُ ﴾ فيقلبه

يَنَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو قَـٰئِلُو الَّذِيبَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُهِّادِ وَلَيْجِدُر فِيكُمْ غِلْظُمْ ۚ وَعُلَمُ أَنَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّذِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَ اللَّهُ لَيْكُمْ زَادَنَّهُ هَذِهِ } إِحَاثًا فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَ مَنُو فَرَادَتُهُمُ الْحِنا وَهُو يُسْتُشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرَضٌّ فَزَادُتُهُمْ رِحْسًا إِلَى رِحْسِهِمْ وَمَنْ وَهُمْ صَحَفِرُونَ ﴾ أَوْلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَنُونُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُونُونَ ۖ وَلَا هُمْ يَذَّكُونُونَ ۖ فَهُ وَإِدَا مَا أُمْزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَىٰ يَعْضِ هَلَ يَرِحَكُم مِنَ أَحَدِ شُمَّ أَنْ اللَّهُ وَلَوْ مِهِمْ إِنَّا اللَّهُ قُلُومِهِمْ بِأَمْهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُمْ وَ ﴿ لَفَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَيْنَةً حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ وِلْمُومِنِينَ رَهُ، فَ رُحِعُ اللَّهِ قَالَ تُولُّو فَقُلَّ حَسَمِى آللَّهُ لَا إِلَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تُوكَ لَكُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ الْعَالِمِ الْعَطِيمِ الْعَطِيمِ الْعَطِيمِ اللَّهِ الْعَالِمِ الْعَطِيمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلْكُ عَلَيْهِ عَلَ سِيُورَةِ يُولَيْنَ الْمُ ة مدة حركتات تبريما 🐢 مد2 و 4 (و فحوازا ومفاء وهداقع الفنة حركتان

چرب 11 برائي دول يا 10

يسب إلله أرَّ عَرِ أَنْ حَدِ

أَلْمِ يَنْكَ ءَيتُ الْكِئْبِ إِلْحَكِمِ إِنَّ أَكَانَ لِسَّاسِ عَجَبُ آنَ أَوْحَيْدًا ۚ إِلَىٰ رَجُلُ مِنْهُمُ أَنَ آمَدِرِ إِنَّ اللَّهِ وَكُيْتِرِ اللَّذِينَ ءَ مُثَّوّ أَنَّ لَهُمْ قُدُمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَكَفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْزُ مُبِينَ ۚ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ أَسْمُونِ وَ لَارْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْامْرَ مَا مِن شَهِيعِ إِلَّا مِ أَبَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ أَنَّهُ رَبُّكُمْ فَعَدُوا ۖ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ آ أَنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا ۖ وَعَدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَنْدُقُ الْمُلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَحْرِى ٱلذِينَ مَ مَنُواْ وَعَمِلُوا السَّالِحَتِ وِ لَقِسَطِ ۗ وَلَذِينَ كَفُرُواْ لَهُ مَ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمِ وَعَذَابً آلِيتُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ إِنَّ هُوَ ٱلذِهِ جَعَلَ ٱلشَّمْسَ صِياً وَ لَقَدَرُ نُورًا وَقَدُرُهُ مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَ لَحِسَاتً مَا خَلَقَ أَنَّهُ ذَلِكَ إِلَّا وِلَحَقِّ نَفْصِلُ الْاَيْتِ لِفَوْم يَعْنَكُونَ إِنَّ فِي إِخْلِلُفِ إِلَيْلِ وَانَّهَارٍ وَمَا خَلَقَ أُلِلَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوَّمِ يَتَنَّقُوتَ ۖ فَيَ

﴾ مدة حركت للزوماً ♦ مد2 و 4 (ون حوازاً ♦ احفاد وماقع الفُلَة ، حركت ♦ انفجيم ﴾ مدمسيع ة حركات ﴿ صد حركتس ﴿ 7 () ♦ انفسام وما لا يُلمسك چرب 21 جرب ا

إِنَّ أَلِيهِنَ لَا يَرْحُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِلْحَيْزَةِ الدُّنيا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالذِبِنَ هُمْ عَنَ ـ يَـنِنَا عَـفِلْوَذَ ﴿ أُولَتِهِكَ مَأْوِهُمُ السَّارُ بِمَا كَانُو يَكْسِبُ نَ ۖ ﴿ إِذَ ٱلذِينَ مَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِعَانِهُمْ قَحْرِهُ مِن تَعَيْمُ الْأَدْهُ رُ فِي جَنَّتِ أَنَّعِ هِرْ أَنَّ وَعُو هُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ أَلَّهُمْ ۚ وَيَجِينُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ۚ وَهَ خِرُ دَعُو لِهُمُ ۚ أَنِ إِلْحَامَدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَلَمِينَ ۞ وَلُو يُعَجِّلُ اللهُ لِنَّاسِ إِللَّمَّ وَلُو يُعَجِّلُ اللهُ لِنَّاسِ إِللَّمَ اَسْتِعْجَالُهُم بِالْحَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ فَنُدُرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقُاءَنَا فِي طُلْفَيْكَنِيمٌ يَعْمَهُونَ ۖ ۞ وَإِذَا مَسَّ ألانسَنَ أَنْضُرُّ دَعَانَا لِجَسِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرَّ كَالَ لَمْ يَدْ عُمَّا إِلَىٰ صُرّ مَّسَّكًا كَذَاكَ زُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُو يُعْمَلُونَ آلِهُ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن فَلَلِكُمْ لَمَّا طَلَعُو وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ وَمَا كَافُوا لِيُومِنُوا كَذَٰ لِكَ نُحَرِٰ الْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مُمَ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي إِلَّارْضِ رِي بَعَدِهِمْ لِنَظُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ ١

© مدة حركتان ليريما © مد2 و 4 اوة حوازاً © احتفاء ومواقع العبّه رحركتان © تعجيم © مد مسيع 6 حركات © منت حبركتتان ( 7 ∩ 0 اختيام ومنا لا يلمنظ © فيقلية چرېب 11 بئورلۇمونىل 10

وَإِذَا تُتَّلِيٰ عَلَيْهِ مُهِ وَ إِنَّانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِفُرْهَ إِن عَبْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَّهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونَ لِيَ أَنُ ابْدَيْلَةُ مِن يَلْفَآءً ۚ نَفْسِلَى ۚ إِنَ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِىٰ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عُصَيْتُ رَئِحَ عُذَابَ يَوْمِ عَظِـمِ ۚ ۚ قُلُ لَٰوْ شَاءً أَنَّهُ مَا تَلَوْتُهُ. عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِلَيَّ فَقَدَ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِهِ أَنْكَا تَعَقِلُونَ اللَّهُ فَعَنْ اَطَارُ مِمِّنِ إِفْتُرِكَ عَلَى أُسُو كَذِمَا أَوْ كُذَّتَ بِثَيْبِهِمْ إِنَّهُ. لَا يُقَلِمُ الْمُحَرِمُونَ ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَـتَوُلَاءَ شُفَعَتُونَا عِندَ أَلَيُّهِ ۚ قُلَ آتُنَائِتُونَ أَلَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ۖ ﴿ وَمَا كَانَ أَنَّ اللَّهِ إِلَّا أَمَّةً رَحِدَةً فَحْنَا لَفُوا ۗ وَلُؤَلَاكَ لِمَا أُنَّ سَبَقَتْ مِن زُبِكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَرِلَ عَلَيْهِ مَا يَـةً مِن رَّبِّهِ فَقُلِ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ ۚ وَسَنَظِرُوا إِنَّهِ مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْطِرِنَ الْمُنْطِرِنَ الْمُنْطِرِنَ الْمُنْطِرِنَ

هِرْبِ 21 بِرَوْ بِلِيْنِ عِنْ ا

وَإِذَا أَذَهَا أَنَّاسَ رَحْمَة مِنْ بَعْدِ صَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مُكُرٍّ فِي ءَ يَاتِنَا ۚ قُلِ إِنَّهُ أَسۡرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلُكَ يَكُفُّبُونَ مَا تَمَكُّرُوتَ ﴿ اللهِ عَنَا اللهِ عَلَمَ عَلَمُ فِي إِلَٰهِ وَ لَهَ مَ لَكُ مَ عَنَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجُرِينَ بِهِم بِرِيحِ صِيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمُوجُ مِن كُلِّي مَكَانِ وَطَنُّوا أَجُمُ الْحِيطَ بِهِمْ دُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِّينَ لَهِنَ الْجَيِّدَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَتَ مِنَ أَشْكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَجِمَهُمُ وِذَا هُمْ يَعُونَ فِي أَلَارَضِ بِعَيْرِ إِلْحَيْ يَتَأَبُّهَا أَنْنَاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنْمُسِكُم مَنْ مُتَعَ الْحَسَدِةِ إِلَّانَيَّا اللَّهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَائِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ نَعْمَالُونَ اللَّهِ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيْرِةِ إِنَّا لِكُمَّاتِهِ الرَّلْمَةُ مِنَ أَسَّمَاتِهِ فَاخْتَلُطَّ بِهِ. سُبَاتُ أَلَارْضِ مِنَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَ لَانْعَكَّ حَنَّ إِذَا أَكَذَتِ إِلَارْضُ رُخُوفَهَا وَازَّيْكَنَّتَ وَطَلَّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ فَدِرُونَ عَلَيْهَآ آ أَيْسَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُلَّ لَمْ تَغْرَى وِ لَامْسُ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ الْآيَتِ لِفَوْمِ يُنْفَكَّرُونَ فَأَوْمُ اللَّهُ يَدَعُو ۚ إِلَىٰ دِارِ أَلْسُلُمِ وَهُدِے مَن يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْلَفِهُمْ عَلَىٰ

ال مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتفاد ومداقع القنية حركيين ♦ يفحيهم

لِللِّينَ ٱحْسَنُوا الْمُسْنِي وَزِيادَةٌ وَلَا يَرَّهَنَّ وُجُوهَهُمْ قَدَّ وَلَا دِلَةً ۗ ٢ لِنَهِكَ أَصْعَبُ الْحَالَةِ هُمْ فِيهَا حَلِدُ نَ ۖ آفِي وَلَذِينَ كَسُبُو السَّيِّئَ تِ جَرَّاءُ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ دِلَّةَ مَا لَهُمْ مِنَ أُلَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كُأْسًا أُعَيْدِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعا مِنَ ٱلتِلِ مُطَلِكًا ا. لَيَكَ أَصْعَبُ الهارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ أَنَّ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحَشُّرُهُمْ جَهِيمًا ثُمُ مُنْوَلُ لِلدِّينَ أَشْرَكُو مَكَانَكُمْ أَسَدٌ وَشُرَكًا وُكُرَ هَزَيُلْنَا بَيْهُمْ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَا كُنْهُم إِيَّامَا نَعْبُدُ ذَّا إِنَّا مَا نَعْبُدُ ذَا اللَّهُ عَالَمُهُ شَهِيدًا بَيْنَكَا وَبَيْنَكُمُ إِلَى كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغُ فِإِلَى اللَّهِ هُنَالِكَ تَنْلُوا كُلُّ نَفْسَ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى أَللَّهِ مَوْلٍ لِهُمُ الْحَقِي وَصَلَّ عَنَّهُم مَا كَانُو بَفْتَرُ ۚ تَ ۚ أَنَّ فَلَ مَر بَرْرُقَكُم مِنَ أَنْسَمَا وَ لَارْضِ أَمَّ بِمَاكُ السَّمَعَ وَ لَانْصَرَ وَمَ يُحِرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْعَبِيتِ وَيُحْرِجُ الْعَبِيتَ مِنَ ٱلْحَيْقِ وَمُ تُدَبِّرُ الْامْرَا فَسَيَقُولُونَ أَنَّهُ فَقُلُ افَلَا لَنَّفُ دُّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُو اللَّهُ رَبَّكُو اللَّ

فَمَاذَا بِعُدُ ٱلْحَقِي إِلَّا أَصَّلَكُ ۚ فَأَنِي تُصَّرَفُونَ ۗ ١ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذِينَ فَسَفُو ۖ أَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۖ أَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۖ إِنَّ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُونُ مُنْ مُنَدُو الْحَلْقَ شُرَّ يَعِيدُهِ عَلَى اللَّهُ يَسَيْدُوا الْمُمَانِيَ شُمَّ يُعِيدُهُ مَا فَانَ تُوفَّكُونَ لَآتِ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَابِكُم مَّن يَهدِح إِلَى الْحَيْنَ قُلِ إِللَّهُ يَهِدِ عِلْحَيْنَ أَهُمَ يُهَدِ عَ إِلَى ٱلْحَقِ ٱحَقُ أَلَ يُنْبَعَ أَنَ لِا يَهَدِتَ إِلَّا أَنْبَدِى ۚ فَاللَّمْ كَنَ تَعَكَّمُونَ ۗ وَمَا يَنَّهِمُ أَكْثُرُهُمُ ۗ إِلَّاطُنَّا إِنَّ أَعْلَىٰ لَا يُسْمِحِ مِنَ ٱلْحَقَّ شَنَّا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَنَ يُفَنَرِينَ مِن دُونِ أِلَّهِ وَلَكِن تُصَدِينَ أَلذِ ع بَيْنَ يَدَّيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن زَبِ الْعَلَمِ بِنَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتُرِيَّهُ قُلُ فَاتُو بِسُورَة مِثْلِهِ وَ دَعُوا مَنِ إِسْتُطَعْتُم مِن دُونِ إِنَّهِ إِن كُنْمُ سَمِدِينَ اللَّهِ مَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرُ يُجِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُكُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الدِيرَ مِن فَبَلِهِمْ ۗ وَخُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الطَّالِدِينَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُومِنَ بِهِ. وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يُومِرْثَ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ رِ لَمُفْسِدِينَ إِنَّ أَنْ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِمِّ عَمَلِكُمْ عَمَلُكُمْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ و أَنْتُم بَرِيْفُونَ مِنَا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِئَ \* مِنَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مَّنَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ ۚ أَفَالَتَ تُسْمِعُ الْصُمْ وَلَوْ كَانُو لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

﴾ مدة حركت لتربما ← مد2 و 4 (وة حوازاً ← احتفاد ومناقع العب رحركتان ← تعجبه، ﴾ مدمسيع 6 حركات خاصد حتركتان ﴿ وتعلله وما لا يُلعبنظ ← فتقلله

وَمِنْهُم مَنْ شَطْرُ إِلَّاكُ ۚ أَفَالَتَ تَهَدِكَ الْعُمْنَ وَلُو كَانُو لَا يُتُصِرُ إِنَّ إِنَّ أَلَمُهُ لَا يُطَلِّمُ أَنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ وَلَكِنَ أَلَاسَ أَهُدَهُمْ يَطَلِمُ ذَا ﴿ وَيُومَ نَحَشُرُهُمْ كَأَ. لَرَ يَلْبَتُو إِلَّا سَاعَةً مِنَ أَنَّهِ رِيتُعَارِفُونَ بِينَهُمْ ۚ قَدْ حَبِيرَ الدِينَ كُذَّبُو بِلِسَّهِ إِنَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَنَّدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلذِے نَعِدُهُمُ ۗ أَوْ سُوفِيُّنْكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمِّ مُم ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفَعَلُم َ ۖ ﴿ وَلِحَكُلِّ أَمَّة رُسُولً فَإِذَا حَامَ رَسُولُهُمْ فَصِي بَيْمَهُم وَلَقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطَلِّمُ إِنَّ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتِي هَذَا ٱلْوَعَدُ إِل كُنتُم صَدِقِينٌ وَ مَل لَا أَمْلِكُ لِمُسْمِ صَرَا وَلَا مَفْتُ إِلَّا مَا شَاءَ أَمَا اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ اللَّهِ أَجُلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَلَا يَسَتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَفَدِهُ وَالْ فُلَ أَرْ يَسْعُوا إِلَ أَيْسَكُمْ عَذَابُهُ سَيَتًا أَوْ نَهَارا مادًا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ الْكُتُومُونَ إِنَّ أَنْهُ إِذَا مَا وَفَعَ ءَامَنُهُ بِهِ مَ لَنَ وَقَدْ كُنَّم بِهِ تَسْتَعَجِأُولَ إِنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلدِينَ طَنعُو ذُوفُو عَذَابَ ٱلْحُلَّدِ هَلَ تُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُّمُ تَكْسِبُونَ ۗ ۞ وَيَسْدَ بِثُونَكَ أَحَقُّ هُو ۚ قُلِ إِن وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقَّ وَمَا أَتُهُ بِمُعَجِزِتَ ۗ ورب 22 بربي و 22

وَلَوَ أَنَّ لِكُلِّلَ نَفْسِ طُلَمَتْ مَا فِي إِلَارْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّو النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَفُضِى بَيْنَهُم بِ لَقِسُطِ وَهُمَّ لَا يُظَلُّمُ ذَا إِنَّ إِلَّا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعَدَ أَنْهِ حَلَّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُ بِاللَّهِ الْمُوعِلَمُ وَيُمِيكُ وَإِلَتِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَأَيُّهُا أَلَالُ قَدْ جَآءَتُكُم تَوْعِطَةٌ مِنْ زُيْكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي أَنْشُدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ إِنَّ مَنْ مِصَلِ إِللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. فَبِذَ لِكَ فَلْبَعْرَحُوا ﴿ هُوَ خَسَرَ بَمَّا يَجْمَعُونَ إِنَّ قُلُ ارْ آيْتُ مِنْ مَّا أَنْ زَلَ آللَهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلَ -آللَهُ أَذِنَ لَكُمُ وَأَمْرَعَلَى أَلْنُهِ تَفْتَرُونَ ۖ ﴿ وَمَا ظُلُّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الصَّادِبَ بَوْمَ ٱلْفِيَــُمَةِ إِنَّ أَلَنَّهَ لَذُو فَصَدلٍ عَلَى آرَ بِينٌ وَلَكِنَ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ۖ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَّلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَا تَعَمَّلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي ﴿ وَمَا يَعَذُّرُ ثُمَّ عَى زَّبِّكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إَلَارْضِ وَلَا فِي إَسَّمَآيٌّ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنُب نُبِينَ ﴿ إِلَّا فِي كِنُب نُبِينَ ﴿ إِلَّ

© مدة حركات للروماً © مد2 و 4 أوة جوازاً ♦ احتفاظ ومباقع العثم رحركات ♦ الفخيم ♦ مدمسيع 5 حركات = صد حبركيتان | 5 | 7 أوغيام وما لا بلسيط ♦ فيقاليه جرب 22 سواؤ من بر 20

ٱلَا إِنَّ أَوْلِيكَاءَ أَنْلِهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ مَا مَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَدَرُةِ الدُّنيا وَفِي الْمُحِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِحَكِيمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُحْزِنِكَ فَوَلَّهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلهِ جَعِيعًا ۚ هُوَ أَسَّمِيعُ ٱلْعَالِمُ ۚ ۚ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَن فِي إِنْسَمَوَتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَمَا يَتَّبِعُ اللِّينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ إللهِ شُرَكَا اللهِ إلى يَتَبِعُونَ إِلَّا أَظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخَرُّصُونَ ﴾ فَوَ ٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ التل لِسَحَنُوا فِيدِ وَالنَّهَارَ مُبْصِلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ا سُنْحَنَاتًا هُوَ ٱلْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي أَسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارَضِ إِنْ عِدَكُم مِن سُلَطَن بِهَدَآ أَنْقُولُونَ عَلَى أَنَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ۚ ۚ ۚ قُلِ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّكُذِبَ لَا يُعْلِحُ إِنَّ اللَّهِ مَنْعٌ فِي إِنَّانِيا ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ تُذِيفُهُمُ ۚ الْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۖ ۞

﴾ مدة حركت كنزوماً ♦ مد2 و 4 أو ف حوازاً ♦ اختماء ومناقع الفُنَّة ، حركتان ♦ معجبة ♦ مداقع الفُنَّة ، حركتان ♦ فيغلبة

وَ تَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِد كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذَكِيرِ مِنَايَتِ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلَتُّ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَّكًا مَكُمْ ۚ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمَّرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ۚ ثُمَّ أَفْصُوا إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونَ ﴿ فَإِل قُولَيْتُمَدُّ فَكَا سَأَلَتُكُمُ مِنَ آخَرٌ إِنَّ آخِرِيَ إِلَّا عَلَى أَنَّتُمْ وَأُمِرَتُ أَنَّ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۗ ۞ فَكَذَبُوهُ فَنَجِّينَهُ وَمَ مَّعَهُ فِي إِلْفُلَاكِ وَجَعَلْنَهُمْ حَلَيْهِ فَ وَأَعْرَفُنَا ٱلَّذِينَ كُذُّنُو يِتَيَنَّا ۚ فَاضَّا كُنْفَ كَانَ عَفِيَّةُ الْلُّذَرِيُّ اللهُ ثُمَّ مَعَنَّا مِنْ بَعَدِهِ . رُسُلًا إِلَى فَوْمِ هِمْ فَجَالَهُ هُمْ وِلْبَيْنَتِ فَمَا كَانُو لِيُومِنُو بِمَا كَذَّبُو بِهِ مِن قَالَ كَذَٰلِكَ نَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبٍ اِلْمُعَتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُوسِىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَإِ بِهِ بِشَيْنِنَا فَاسْتَكَبُّرُو وَكَانُواْ فَوْمَا تَحْرِمَنَ ﴿ فَلَنَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُو إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّدِينٌ ﴿ قَالَ مُوسِينَ أَتَنُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمُ ۖ أَسِحْرُ هَذَا ۖ وَلَا يُعَلِّحُ السَّيرُ وَنَ إِنَّ قَالُوا أَجِنْتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَآءَنَا

﴾ مدة حركتان البريمة ♦ مد2 و 1 إن أن مناه ومنافع الفيه حركتان ♦ تمجيم ♦ مدمسيع 6 حكات • صد حبركتان / 7 إن أن انفيام ومنا لا يلعينظ ♦ فنقلية

وَتَكُونَ لَكُمَّا أَلْكِارِيَّاءُ فِي إِلَّارْضِ وَمَا غَنْ لَكُمَّا بِمُومِنِينَ ١

ورب 22 ليون ع 0

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ايتُولِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيهِ فَأَمَّا جَاءَ أَسَّحَرَةً عَالَ لَهُم مُومِينَ أَلْفُواْ مَا أَنْتُم مُلْقُوتَ إِنَّ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْقُواْ قَالَ مُوسِينَ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَيْ حُرٌّ إِنَّ أَلَّهُ سَيُطِلُّهِ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ إِنَّ وَيُحِتُّ أَنَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَيْدِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُحْرِمُونَ ١ فَمَا مَ مَنَ لِمُوسِى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ، عَلَى خَوْف مِن فِرْعُوْنَ وَمَلِا هِمُهُ أَل يَفْلِنَهُمَّ وَلِلَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي إِلَارِصِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِونَ إِنَّ وَقَالَ مُوبِينَ يَفَوْمِ إِل كُنَّمُ وَ الْكَرْمِ مَمنُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُؤكُّلُو إِن كُنْمُ مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالُوا عَلَى أَسِّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبًّا لَا تَحْعَلْنَا فِنْهَ لِلْفَوْمِ الظَّلِمِ سَنَّ ١ وَجَعَنَا برَحْمَيْكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ الْكِمْمِرِينَ ﴿ وَأَوْحَبَـنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَالْجِيهِ أَلَ تَبُوَّءَ لِفَوْمِكُما بِمِصْرَ بَيُونا وَخَعَـلُو بُيُوتَكَّمُ قِبْـلَةً وَأَفِيمُو الصَّلَهُ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ﴾ وَقَالَ مُوسِين رَبُّنَا إِلَّكَ ءَ مَيْتَ وِعَوَنَ وَمَلَأَهُ زِينَة وَأَمُولًا فِي الْمُهَامِّ إَدُّتُهِا ۚ رَبُّنَا لِيُضِلُو عَن سَبِيلِكُ ۚ رَبُّنَا أَصِمِسَ عَلَى أَمْوَلِهِمْ وَشَدُدَ عَلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَلَا يُومِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْالِمِّ اللَّالِمُ

© مدة حركات كريماً ♦ مد2 و 4 أون جوازاً ♦ احتمام ومراقع الفيّة (حركتان) ♦ معجم • مد مسيم 6 حركات ♦ فسد حبركتسان ♦ 1 ♦ ♦ ادغسام وسالا يُنفسنظ ♦ فيعتبه الربيب 22 عربين المربو الربين المربو الربين المربو الربين المربو الربين المربو الربين المربو الربين المربو

قَالَ قَدُ الْحِيبَ دُّعُوتُكُما فَسَتَقِيماً وَلَا نَتَّعَانُ سَبِيلَ الذينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَيْ إِسْرَاهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعُهُمْ فِرَعُونَ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذًا آذَرَكُهُ الْعَرَقُ قَالَ مَ مَتَ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلذِحَ مَنَتْ بِهِ بُوْ إِسْرَاهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْعُسْلِمِينَ إِنَّ إِنَّ لَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَدَلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ إِنَّ وَأَلِوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنَ حَلَفَكَ مَ يَدُّ ۚ وَإِنَّ كَيْمِوا مِنَ أَسَّاسِ عَنَ -يَـنِمَا لَغَـفِذُونَ ۖ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِحَ إِسْرَآهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْق وَرَزَنْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا إَخْتَلُعُو حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ يَمْصِ بَيْنَهُمْ يُومُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ فَإِلَّ كُنتَ فِي شَكَ مِنَّا أَرَكَنَا إِلَيْكَ فَسْتَكِلِ إلدِينَ يَشْرَهُ وِلَ ٱلْحَكِمَ بِنَ مِنْ لَكُ لُقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكٌ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَّ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَّ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلذِينَ كُذَّبُو بِدُ يَتِ إِللَّهِ فَتُكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِ مَنَّ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ مَ يَهْ حَتَّىٰ يَرُو الْعَذَابُ ٱلْالِيمُ ﴿

ا مدة حركات البرومة ● مد2 و 4 أو 5 حوازاً ● المفاد وماقع العبد ، حركان ● المحيم الامد مسيع 5 حركات ﴿ صد حبركشان ﴿ 7 [ ۞ المسام وسأ لا يُلمسنظ ● فيغلبه چرب 22 بولينز 10

فَلَوْلَا كَامَتْ قَرْبَيَّةً - مَنَتْ فَنَفَعَهَا إِ مَنْهَا إِلَّا فَوْمَ بُونُسَ لَمَّا ءَ مَنُو كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي إِلَّاكِيَّ وَإِلَّابًا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِبِ إِنَّ اللَّهِ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي الْارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُو مُومِدِتَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ لَ تُومِنَ إِلَّا بِإِدْدِ إِنَّاهِ ۚ وَيَخْعَلُ أَرِّضَى عَلَى ٱلذِينَ لَا يَعْفِلُ نَ ﴿ فَاللَّهُ فَلُ الطُّرُو مَادَا فِي إِسَّمَوْتِ وَ لَارْضِ وَمَا تُعَيِّنِ لَايِتُ وَ لَذِرُ عَن فَوْمِ لَا يُومِدُ نَ آهِ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الدِينَ عَنَوْ مِن فَيهِمَّ قُلْ فَ نَصِرُو ۗ إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُسَطِّرِينَ ۗ ﴿ ثُنَا يَعُمُ مِنَ ٱلْمُسَطِّرِينَ ۗ ﴿ ثُنَا يَعُ رُسُلُنَا وَلَذِينَ ءَ مَنُو كَذَلِكٌ حَقًا عَلَيْمَا نُنَجَ إِلْمُومِدِينَ اللهُ عَلَى يَنَا يَهُمُ أَسُاسُ إِل كُنتُمْ فِي شَكَ مِن دِينِي فَكَا أَعَبُدُ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ تَعْبَدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِمْ ۖ وَلَكِئَ أَعْبَدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتُوفَ كُمْ ۖ وَأَمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ أَلْمُومِينَ إِنَّ وَأَنَ آفِدُ وَحَهَكَ إِبْنِ حَبِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِدَا مِنَ أَظَّلِمِ مَ ۖ آلَ

ا مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 (و 6 حوازاً ← الإنصاء ومواقع الفيلة ، حركتان ● تصحيم ا مد مسبع 6 حركات ♦ مسد حبركيسان | 2 2 0 ♦ انفسام وصا لا يُلفسط ♦ فنفلية

وَإِنْ يَعْسَسُكَ أَنَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو ۗ وَلِإِ لَ يُرِدُكَ مِحَيْرِ فَلا رَادَ لِفَضْلِهِ يَصِيبُ بِهِ مَا يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ الرَّحِمْ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ اَلْحَقُّ مِ رَّبِّكُمُ ۚ فَعَنِ إِهْ تَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِكَ لِنَفْسِهُمْ ۖ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٌ ﴿ وَكُو تَبِّع مَا يُوجِيْ إِلَيْكَ وَاصْبِرَ حَتَى يَعَكُمُ أَلَنَّ وَهُو مَيْرُ الْمُكَوْمِينَ اللَّهِ سُولُوْ هُوكِ اللهِ الله يسر الله أرتحر أرج مع أَلَّى كِنَابُ الْمُؤَكِّنَ - يَهُ مُنْ مُسْلَتْ مِ لَدُنْ حَكِيمٍ حَرِيلٍ ﴾ ٱلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا اللَّهُ إِنَّتِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَكِيثِيرٌ ﴿ وَأَنِ إِسْتَعَفِرُوا رَبُّكُو ثُمُّ تُوبُو إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَنَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى وَيُوتِ كُلُّ ذِهِ فَضَلِ فَصَلَّهُ ۚ وَإِن تُولُونَ فَإِنَّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَمْءٍ فَلِيرُ إِلَى اللَّهِ إِنَّهُمُ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسَتَخْفُو مِنْ أَلا حِينَ يَسْتَعَشُونَ بِيَابَهُمْ يَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ إِلْصَّدُورِ ۖ

ا مدة حركات البريما ( مد2 و 4 أو 6 حوازاً ( ) ومقام وماقع العب حركان ( ) تعجيم ا مدمسيع 6 حركات ( صد حبركتان ( 2 2 ) الاعتبام وما لا يلمبخل ( ) فيغلبه

وَمَا مِن دَابَّةِ فِي إِلَّارْضِ إِلَّا عَلَى أَنَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُبِنِّ ﴿ وَهُوَ ٱلذِه خَلَقَ أَسَّمَوَتِ وَ لَارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبَلُوكُمُ وَأَيْكُمُ وَأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَمِى قُلْتَ إِنَّكُمْ مُّنعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ إِلْمُوتِ لَيُفُولُنَّ ٱلَّذِينَ كُعُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّينَ ﴿ وَلَكِنَ أَخُرُنَا عَنَّهُمُ الْعَدَابَ إِلَىٰ أَمَّةً مَعَدُودَةً لِيَقُولُكَ مَا يَحْسِشُكُّ ۚ ٱلْآيَوْمَ يَالِمُهِمْ لَسْسَ مُصَرُوفًا عَنْهُمْ ۚ وَمَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهَرْهُۥ ۖ آ وَكَيِنَ أَذَنَّنَا ٱلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزُعَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَينَ أَذَفَنَهُ نَعَمَاءً بَعَدَ ضَرَّاهَ مَسَّنَّهُ لَيُقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُرَّا إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُرَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَرْلَيْكَ لَهُم مُغْفِرَةً وَأَخَرُ كَبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَصَابِقٌ بِهِ صَدَّرُكَ أَنْ يُقُولُو لَوْلَا أَرْلَ عَلَيْهِ كُنُّ اوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكً ۚ إِنَّمَا أَتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهَ ءِ وَكِيلٌّ ﴿ إِنَّهُ مَا لَكُ مُ لَكُ مِ وَكِيلٌّ ﴿ إِنَّا

اَمْ يَفُولُونَ إَفْتُمْ اللَّهِ عَلَى فَاتُو بِعَشْرِ سُورٍ مَثْلِهِ. مُفْتَرَ يُنتِ وَ دَعُوا مَنِ إِسْتَطَعْتُ مِ يَن دُونِ إِللَّهِ إِل كُنتُمْ صَدِونَ إِنَّهِ إِلَا كُنتُمْ صَدِونَ إِنَّ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمُّ فَعَلَمُوا أَيَّمَا أَرْلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَ. لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ آتُ مُسَلِّمُ رَبُّ ٢٠٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَدَة الدُّنيا وَرِيسَا نُونِ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَقُرْ فِهَا لَا يُخْسُونَ ﴿ أَلَيْكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَمُتُمْ فِي اللَّهِ خِلْقِ إِلَّا أَنَ رَّ وَحَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُمَّا وَبَطِلْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَى أَلْفَ كَانُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِنْ رَّبِيهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ۖ وَمِن مَّلِهِ كِنْبُ مُويِينَ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴿ لَا لَيِّكَ يُومِنُونَ بِلِّيهِ وَمَنْ يُكُفُّرُ بِهِ. مِنَ ٱلْاحْرَابِ وَانَّارُ مَوْعِدُمْ فَلَا تَكُ فِي مِنْهَ مِنْهُ مِنْ الْعَنَّ مِ زَيَاتُ ۗ وَلَكِنَ أَحَتُ أَرَا مَاسِ لَا يُومِثُونَ إِنَّ إِنَّ وَمَنْ أَظُاهُ مِنْنِ إِفْتُرِي عَلَى أَنْهِ كَذِيًّا ﴿ لَيْلِكَ يُعْرَصُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيُقُولُ ٱلْاشْهَـٰدُ هَنَوُلَّاءِ الذِينَ كَذَبُو عَلَىٰ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجا وَهُم وِلَاخِرَةِ هُمْ كُفِرُنَّ ١

ا مدة حركت البريما ﴿ هد2 و 9 أوة حوازاً ﴿ وحفام ومناقع القِينة حركتان ﴾ تفحيم ا هد مسبع 6 حركات ﴿ صد حبركتسان 2 2 ﴾ انفسام وسا لا يُلفسظ ﴿ فَنَعَلَّاهُ وَمَا لَا يُلْفِسَظُ

أُولَتِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعَجِزِينَ فِي إَلَارْضِ وَمَا كَادَ لَمُسْمِ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَالًا يُضَعَفُ لَمُمْ الْعَذَاتُ مَا كَانُو يَسْتَطِيعُونَ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَلَيْكَ أَحْصَبُ الْجَنَّةُ

أَسَّمَعَ وَمَا كَانُو يُصِرُونَ آ اللهِ أَرِكَتِكَ ٱلذِينَ خَسِرُونَ أَنْفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُنَّ إِنَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي إِلَاحِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلذِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُوا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَ لَاعْمِي وَ لَاصَدِ وَلَيْصِيرِ وَ لَسَمِيمٌ ۚ هَلَّ يَسْتَوِينِ مَثَلًّا ۖ اَفَلَا نَذُّكُرُ ۖ نَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوسًا إِلَىٰ فَوَمِنِهِ ۚ إِلَىٰ لَكُمْ نَدِيرٌ مُرِّبِنُ ﴿ آن لَّا نَعَبُدُوا إِلَّا أَلِنَّةً ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْمِ ٱلِهِ مِ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُو مِن فَوْمِهِ مَا نَرِيكَ مِلَّا بَشُوا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ أَتَبُعَكَ إِلَّا ٱلذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلْنَا بَادِئَ أَرَّأَيُّ ۚ وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلَ نَطُنَّكُمْ كَذِيِّتَ ﴿ قَالَ يُقُومِ أَرْبَيْمُ مِهِ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَنِينَهُ مِن زَبِي وَمُهُمِن رَحْمَةُ مِنَ عِيدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلَزِمْكُمُوهَا وَأَنْتُدُ لَمَا كُرِهُ نَ ۖ

وَيُقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَ آخِرِيَ إِلَّا عَلَى أَنَّهِمْ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الذِينَ ءَ مَنُوَّ إِنَّهُم مُلَقُوا رَبُّهُمْ ۖ وَلَكِنِي أَرِكُمُ قَوْمًا تَحْهَا أَنْ الْأَوْلَ وَكُفُّوهِ مَرْ بَصُرُنَ مِنْ أَلْهُ إِن ظُرْ مُهُمَّ أَفَلَا نَذَّكَرُونَ إِنَّ أَنْهُ وَلَا أَفُولُ لَكُمْ عِيدِے خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكَ ۚ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِكَ أَعْدُنُكُمْ لَ يُونِيهُمُ اللَّهُ مَيْلًا إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آلْفُسِهِمْ إِنْ إِدا لَّمِنَ أَطَّلِمِينَ ۗ ۞ قَالُوا يَنُوعُ قَدْ حَدَلَّتَنَا فَأَكُو يَنُوعُ قَدْ حَدَلَّتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِدَلْنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَصَدِوِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُم بِدِ إِللَّهُ إِن شَاءً وَكَا أَتُ بِمُعْجِرِينَ ﴿ وَمُعَا أَتُ بِمُعْجِرِينَ ﴿ وَكَا يَغَمُّكُو نُصْحِيَ إِنَ أَرَ تُ أَنَ نَصَحَ لَكُمْ وَإِن كَانَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَ يُعَوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمُ ۗ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۗ ۞ أَدْ يَقُولُونَ إِفَارِكَ قُلِ إِنِ إِفْةَرَتْتُهُ فَعَلَىٰ إِحْرَاهِ وَأَنَّا بَرِحَ مُ مِّنَا تُحْرِمُونَ عَلَيْ إِحْرَاهِ وَأَنَّا بَرِحَ مُ مِمَّا تُحْرِمُونَ عَلَيْ وَأُدِحِكَ إِلَىٰ نُوجِ آمَّهُ لَمْ يُومِنَ مِن فَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ - مَنَّ ا فَلَا نَسْتَهِسْ بِمَا كَانُو يَفْعَلُونَ ۚ ۞ وَصَنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِمَا ۚ وَلَا تُحْصَلِمِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُعْرَفُونَ ۗ

ا مدة حركت البروم • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • احتمام ومراقع الفيم حركتان • تفحيم 4 مدمسيع 6 حركات • مند حبركتسان | 2 2 5 • انفسام ومنا لا يلمسط • فيقلبة وَيُصَنَّعُ الْفُلَكَ وَكُلُّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا بَن قَوْمِهِ. سَخِرُوا

مِنْهُ ۚ قَالَ إِل تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِسَكُمْ كُمَا تَسْحَرُ ۖ أَنَّ اللَّهِ فَسُوْفَ نَعْلَمُونَ مَنْ بَالِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعً ۚ أَنَّ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَفَارَ أَشَّنُورُ قُلْنَا إَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ إِثْنَائِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ إِلْمَاقُلُ وَمَنَ ١٠مَنَّ وَمَا مَ مَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِمَلَّ ۞ وَقَالَ إَرْكَبُوا فِهَا بِسَــهِ إِللَّهِ مُحَرِمُهَا وَمُرْسِهِا ۖ إِنَّ رَبِّ لَمَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ وَهِي مَجَرِّے بِهِمْر فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ لِي ۖ وَنَادِئُ نُوحُ إِنْـَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِلِ يَجُنِي إِرْكَتْ مَعَنَا وَلَا تَكُلُ مَّعَ ٱلْكِغِرِينَ ١ قَالَ سَنَوِعَ إِلَىٰ جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ آمَرِ إِللَّهِ إِلَّامَرِ زَحِكُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ قُكَّاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَةِ بِنَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ اللَّهِ مَا مَلْهِ وَيُسَمَّاهُ أَنْلِهِ ۗ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُصِىَ أَلَامُرُ وَ سُتَوَتَ عَلَى لَلْخُودِيِّ وَمِلَ بُعُدًا لِلْفَوْمِ إِطَالِمِينَ ﴿ وَنَادِى نُوحٌ رَّبُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إَيْنِي مِنَ الْعَلِي وَلِيَّ وَعُدَكَ ٱلْحَلَّ وَأَلْتَ أَخَكُمُ الْمُؤَكِّدِينَّ ﴿

قَالَ يَسُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَبَّرُ صَلِح ۗ فَلَا تَسْتَكَلَّيَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ إِنَّ أَعِطُكَ أَل تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِابِنَّ آ قَالَ رَبِّ إِنَى أَعُودُ بِكَ أَنَ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تُعْفِرُ لِي وَتُرْحَعْنِ أَكُنُ فِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الهيط بسلم مِنَّا وَبُرَّكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْدِ مِنَى مُعَاتَّكً وَأَمُمُ سَنَمِيعُهُمْ ثُمُ يَعَسَهُم مِنْ عَدَابُ البِعُ ﴿ يَلَكُ مِنَ أَبَّاءِ الْعَيْمِ نُوجِيهَا إِلَىكٌ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَسَ وَلَا قَوْمُكُ مِن قَلَلِ هَذًا ۚ فَصَابِرٌ ۚ إِنَّ ٱلْعَلَيْمَةَ لِلْمُنَّةِ مِنْ ۖ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَـفَوْمِ إِعْبُدُو اللَّهُ مَا لَحَكُم مِنِ إِلَىٰهِ عَيْرُهُ ۚ إِنَّ السُّمُ ۚ إِلَّا مُفَكَّرُ انَّ ﴿ يَكُومِ لَا أَسْتُلُّكُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا إِنَ آحْرِي إِلَّا عَلَى الدِي فَطَرَقِيٌّ أَفَلَا تَعْقِلُهُ ذَا إِنَّ الْحِرِي اللَّهِ عَلَى الدِي فَطَرَقِيٌّ أَفَلَا تَعْقِلُهُ ذَا إِنَّ وَيَفَوْمِ إِسْتَغَفِرُو رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِسْمَاة عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيْكُمْ وَلَا ثَنُولُوا مُشْرِهِ بِنَ ﴾ قَالُو يَــهُودُ مَا جِثْنَنَا بِبَيِّنَـةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِةِ وَلِهَٰذِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا غَنْ لَكَ بِمُومِذِينَ ١

© مدة حركات الروم • مد2 و 4 (وة حوازاً • إمضام ومافع الفيد حركيان • تضحيم • مدمسيع 6 حركات • صد حبركتسان • 7 2 ك إنفسام وما الأيلمستذ • فيفلية

إِن يَقُولُ إِلَّا أَعْتَمِ لَكَ بَعْضَ مَ لِهَيْمًا بِسُوبِي قَالَ إِنِي أَشْهِدُ أَنَّهُ أَنَّهُ وَ شُهَدُو أَنْحِ بَرِنَ ءً مِنْمًا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ﴿ فَكِيدُونِ إِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُطِرُ وَ ﴿ إِلَيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى أَلَهِ رَدٍّ وَرَبَّكُمْ مَّا مِن دَاتِتِهِ الْآهُوَ ءَجُذُ بِمَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَط مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَإِن تُولُّو فَقَدُ اللَّمَٰتُكُمُّ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ ۗ وَيَسْلَخُلِفُ رَبِي قُومًا عَيْرَكُمْ وَلَا نَصُرُونَهُ شَيًّا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَهِ حَفِيظًا اللَّهِ وَلَكَ حَامًا أَمْرُنَا جُعَنَا هُوذًا وَ لِذِينَ مَ مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَا وَنُحَيِّنَاهُمْ مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلَّكَ عَادٌ جَحَدُو بِدَيتِ رَجِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَتُبَعُو أَمْرَ كُلِّ حَبَّادٍ عَنِيرٍ ﴿ وَأَتَّبِعُو فِي هَذِهِ إِنْدُنْهِا لَعْمَةُ وَيُومَ ٱلْقِيمَةِ ۚ ٱلْآلِنَ عَادًا كَفَرُو رَجُّهُمْ ۗ ٱلَّا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٌ ﴿ وَإِلَى تَسُودَ أَحَاهُمْ صَسَلِحًا ۚ قَالَ يَفَوْمِ إِعْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ بَينِ إِلَهٍ غَيْرَتُنَّ هُوَ أَمْشَأَكُم مِّنَ ٱلارْسِ وَ سَتَعَمَّرُكُوْ فِيهَا وَسَتَعَفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّا رَبِيَ قَرِيب بَجِتُ ٣ قَالُو يَصَلِحُ مَّدُ كُنْتَ فِينَا مَرَّجُوًّا فَلَلَ هَذَا أَنْتُهِمَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَغُبُدُ ءَ بَآقُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شُكِّ مِنَّا تَدَعُوذَا إِلَيْهِ مُرِبِّ ١

قَالَ يَعَوْمِ أَرَيْنُورُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَهُ مِن رَّبُّ وَءَ يُسْمَ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَرْ يَصُرُنِي مِنْ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ ۗ فَمَا تَزِيدُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّهِ وَيَعَوْمِ هَلِهِ، فَافَةُ النَّهِ لَحَكُمُ مَ ، يَهُ فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي آرْضِ إِللَّهِ ۚ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومِ فِيَاخُذُّكُ عَدَابٌ مِّ ثُنَّ ﴿ فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَثَّعُوا فِ دِارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّا إِذَ لِلَّكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبٌ ﴿ فَالْمَا جَاءَ المُرْنَا بَحُتْنَا صَلِحًا وَلَذِينَ ءَ مُنُو مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنْ وَمِنْ خِزْي يَوْمَهِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ الْعَرْزُ اللَّهُ وَأَلْفَوَى الْعَرْزُ اللَّهُ وَأَخَذَ ألذين ظلمو الطبيحة فأصبحوا في ديرهم جنيوب الْ إِنَّ لَهُ يَمَّلُنُو فِيها ۚ أَلَا إِنَّ نَعُودًا كَنَرُوا رَبُّهُم ۗ أَلَا بُعْدَا لِتُمُودُ وَاللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنْرِهِيمَ وِلْبُشْرِي فَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمً فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ إِلَى فَالمَا رِءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَحِكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً عَالُو لَا يَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلُمَا إِلَى فَوْمِر لُو لَّ إِنَّ وَمَرَأَتُهُ قَالِمَهُ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَلَّى وَمِنَ زَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْفُرُ أَنَّ

﴾ مدة حركتان البريما ♦ مد2 و 9 (و 6 جوازاً ♦ احتفاء ومناقع القينة حركتان ♦ نفحيتم ♦ مد مسبع 6 حركات ♦ صند حبركتتان | 2 2 ♦ (مغنام جنا لا يُلفنظ ♦ فيطله

قَالَتْ يَوَنَّلَيْنَ ءَالِدُ وَأَنَّا عَجُوزَ وَهَذَا بَعَلِي شَيِّكًا إِنَّ هَذَا لَثَنَيْءً عَجِبُ ۚ عَالَمَ قَالُوَ أَنَعَجَدِينَ مِنَ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ رَحْمَتُ أَسِّهِ وَيُرَكُّنُهُ عَلَيْكُوم أَهْلَ أَلْبَنْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بِجَبُّ أَنْ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِنْرَهِيمَ أَرُوعُ وَجَاءًتُهُ الْبُشْرِي يَجُدِدُلْنَا فِي قَوْمِ لُوبِ إِنَّ رِانَ إِبَرِهِيمَ لَكَلِيمُ أَوَّهُ سُنِينَ ﴿ يَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَعْمِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَالَةُ الْمُنْ رَقِكُ ﴿ وَإِنَّهُمْ مُ يَسِمُ عَلَاكُ غَيْرُ مَرْدُ وَالْ وَلَكُمَّا جَلَةَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِيمْ وَصَافَ مِهِمْ ذَرَعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيتُ ﴿ وَجَاءَهُ فَوْمُهُ لِبُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَسَلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ أَسَيِّكَ بِّ قَالَ يَقُورِ هَنَوُلَّا بِنَالِحَ هُنَّ أَظَهُرُ لَكُمْ وَ تُقُو اللَّهُ وَلَا تُحْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ۚ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلَ رُسِيدٌ ۗ ﴿ قَالُو لَفَدَ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا مُرْدَدُ ﴿ قَالَ لَوَ اَنَّ لِے بِكُمْ قُوَّةً أَوَ - وِحَ إِلَىٰ زُكِنِ شَكِيبِ ﴿ آلَ قَالُوا يَـلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُو إِلَيْكٌ ۚ ۚ ذَسْرٍ بِأَهْـلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِحَكُمُ وَأَحَدُ إِلَّا إِمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابِهِمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ أَصَّبُحُ أَلْيُسُ أَصَّبُحُ بِقَرِبُ اللَّهُ أَصَّبُحُ بِقَرِبُ اللَّهُ

فَلَمَّا حَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَـَـارة مِنْ سِجِّـدٍ ﴿ مُسَافِّهُ مُنْسُود مُسَوِّمَةً يَمَدُ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ أَطُّ لِمِينَ يَبَعِيرٌ ۖ وَإِلَىٰ مَدَيِّنَ أَحَاهُمُرُ شُعَيِّبًا ۚ قُلَ يَعْوَمِ إِعْبُدُو أَلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِ عَيْرِهُمْ وَلَا نَفْصُو الْمِحَيَالُ وَ لَمِيزَ لَا يَارِ حَكُم بِخَيْر وَ إِنَّ أَمَافٌ عَنَكُمْ عَدَابَ يَوْمِ غُيد لِلَّهِ وَكُفُّومِ أَوْفُو الْمِحِكَيَالُ وَلْمِيزَاتَ وِلْقِسَمَ ۚ وَلَا تَسْحُسُو السَّاسَ أَشْمِيّاءَهُمْ وَلَاتَعَنَّوْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِنَّ اللَّهِ بَقِيَّتُ اللَّهِ حَيْرِ لَّكُمْ. إِن كُنَّ مُومِينٌ ﴿ فَا وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ ﴿ فَ اللَّهِ يَشُعَيْبُ أَصَالُونُكَ تَامُرُكَ أَن لَمْرُكُ مَا يَعَمُدُ ءَ بَ زُمَّا أَوَ اَن نَفْعَكُ فِي أَمْوَلِنَا مَنَا سَتُنَّةً إِنْكَ لَأَتَ أَلْحَلِيمُ أَرَّشِيمُ ۖ أَنَّ عِنْ إِنَّ قَالَ بَقَوْمِ أَرَيْتُ مُرَ إِن كُتُ عَلَىٰ بَيِّكَةً مِنْ رَبِّحِ وَرَرَفِينِ مِنْهُ رِزْفًا حَسَنَا ۚ وَمَا أَرِيدُ أَنَّ المَالِعَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهِ حَكُمْ عَنَا اللهِ الْدُ ارِيدُ إِلَّا الْاصْلَحَ مَا ٱسْنَطَعْتُ وَمَا نَوْبِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِي أَنَّ اللَّهِ ا ومقام ومواقع الهينة رجزكتان 🐞 تشجيم 🐞 مدة حركتات لبريما 🧶 مد2 و 4 (و 5 جوازا

♦ انفسام وسأ لا يُلفسط 📦 مد مسبع 6 حاکات 👂 مسد خبرکنسان وَيُفَوِّدِ لَا يَحْرِسَكُمْ شِقَاقِيَ أَ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوجِ أَوْ فَوَمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٌ وَمَا فَوْمُ لُوطَ شَحْكُ يبَعِيرٌ ﴿ وَسَتَغَفِرُو رَبَّكُمْ ثُمُّ تُوبُو إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَحِيــُ وَدُو اللَّهِ عَالُو يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَتَ عَلَيْمًا بِعَرِزٌ ﴿ قَالَ يَـفَوْمِ أَرَهُطِى أَعَـرُ عَلَيْكُمْ مِنَ أُلَّهِ وَ يَحْدَ شُمُوهُ وَزَاءَكُمْ طَهْرِيًّا إِلَى رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِدِينًا ١ وَيَقُومِ إِعْمَالُو عَلَى مَكَانَئِكُمُ وَإِنَّ عَمِلًا سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَا يَّاتِيهِ عَذَابٍ يُّنْزِيدِ وَمَنْ هُو كُدِ اللَّهِ وَرَقَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِي اللَّهِ وَلَنَّا جَاءَ امْرُنَا جَيَّتَنَا شُعَيِّبًا وَلَذِينَ ءَ صَوْ مَعَهُ بِرَحْمَةً نِسُّا وَأَحَدَتِ إلذِينَ ظُنَمُو الشَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُو فِي دِيرِهِمْ جَيْدِتَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلُّ لَدْ بَعَنَوَ فِيهَا ۚ أَلَا بَعَدَا لِمُدَبِّنَ كُمَّا بَعِدَتْ ثَنَهُ دُّ ﴿ وَلَفَدَ ازَسَلْنَا مُوسِيٰ بِدَينِنَا وَسُلْطَن مُّونِ فِي إِلَّ فِتْرَعُونَ وَمَلِا لِهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَدَا وَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَسْدِ اللَّهِ

يَنْدُمُ قَوْمَهُ يُومَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدُهُمُ أَنْ رَ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ الْمَوْرُادُ إِنَّ إِنَّ مِنْ وَأَتَّبِعُو فِي هَدِهِ لَعْنَةُ وَبُومَ الْقِيمَةِ بِيسَ ٱلرِّفَدُ الْمَرْفَودُ اللَّهِ ذَلِكَ مِنَ آسًاءَ الْقَرِي نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِم وَحَصِدُ ﴿ فَهُ وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلَمُو الفسهم فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمُ وَ لِهُمَّهُمُ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ إللَّهِ مِن شَنَّ عَلَّمًا جَاءُ امْنُ رَبِّكٌ ۚ وَمَا زَادُوهُمْ عَيْرَ تَنْدِبِّ ﴿ وَّكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذًا آحَدُ ٱلْقُرِئَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ ٱخْذَهُمْ ٱلِيعُ شَدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابَ ٱلْآيَةَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمَ مُشَمُّوعَ لَهُ السُّ وَذَلِكَ يَوْمَ شَمْهُم وَ اللَّهِ وَمَا نُوَجُرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُر رِ ۞ يَوْمَ يَاتِ. لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ اِلَّا بِإِذْنِهِ مَنِينَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِدٌ إِنَّ فَامَّا ٱللَّذِنَ شَقُو فَهِم إَيَّارِ لَمُكُمَّ فِيهَا زَفِيرٌ وَسُتَهِي ۗ فِيهَا مَا دَامُتِ إِسَّمَوَتُ وَ لَارْصُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُّ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُو فَقِي إِلَمْنَةِ خَيْدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ إَنْسَمُونَ وَ لَارْضَ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَّ عَطَآةً عَيْرَ مَعَدُر ذِّ ١

ا مدة حركت النواعا ♦ عد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتماد وماقع العبه حركتان ♦ تعجبه، ا عد مسبع 6 حركات ♦ صد حبركتان ♦ وعدد كالايلمنظ ♦ 1 2 3 كالاغتمام ومنا لايلمنظ

عَلَا تَكُ فِي مِرْنَةِ مِنَّا يَعْنُدُ هَـُؤُلَّا عَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَ ﴾ وَهُم سُ فَلَلْ وَإِمَا لَمُوتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْهُ سِينَا وَلَقَدَ - نَيْنَا مُوسَى لَحَجِتَبَ وَحَتَٰلِفَ وِيْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتُ و رُيِّكَ لَقُصِى بَيْنَهُم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكْ مُنَّهُ مُرِبِّ الله وَإِد كُلَّا لَّمَا لَيُولِفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَي مَسْتَفِمْ كُمَّ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تُلْعَقِّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَلَا تَرَكُّو إِلَى ٱلَّذِينَ طَامَعُ فَتُمَسَّكُمُ اللَّهِ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ إِنَّهِ مِنَ أَوْلِيَ اللَّهِ مُنْ أَوْلِيَ اللَّهِ مُن لَا نُنْصَرُونَ عَنْ وَأَقِيرِ أَلْسُكَةً مَ ظَرَقِي أَلْهَارِ وَزُلُغَا مِنَ ٱلنِيلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِنَ ٱلسَّيِّقَاتِ ۖ وَلِكَ ذِكْرِي لِذَكْرِتُ اللهُ وَصَيِرٌ فَإِنَّ أَلْلَهُ لَا يُصِيعُ أَخَرَ ٱلْمُحْسِينَ فَإِنَّ أَلْلُهُ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَدَلِكُمْ اللَّهُ الْوَا بِقِيَّة بَهُوَاتَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْارْسِ إِلَّا فَلِيلا مِنْمُنَ آجَيْنَا مِنْهُمُّ وَتُبَعَ ٱلدِينَ ظَلَمُ مَا أَتُرِفُو فِيهِ وَكَانُوا مُعَرِمِ مِنَ فَي وَمَا كَانُ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ أَلْفُرِي بِطُلِّم وَأَهَلُهَا مُصِّلِحُ نَ سَ

• مدة حركات النوم • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • المشام وسافع الفيّة ، حركان • المحيم • مد مسبع 6 حركات الاصد حركتان • المدام وسالا يُلمدند • فيملية وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ آسَّاسَ أُمَّة وَجِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَثِّلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجِعُمَ رَبُّكُم وَ وَلِذَ لِكَ حَلَقَهُم وَقَمْتُ كَلِمُهُ رَبِّكَ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَ نَاسٍ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ آلِبَاءَ إِلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَّ دَكَّ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ إِلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُومِنِينَ اللَّهِ وَقُل لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴿ إِنَّا عَمِلُونَ وَ سُطِرُوۤ إِنَّا مُنفَظِرُونَ الله عيب استموت و لازم و وليو برجع الامر كلا فَعَبُ هُ وَتَوَكَّلُ عَلَنَّهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا نَعْمَلُونَ ﴿

سِهُورَة يُوسُنِهِ فَيَ

﴾ مدة حركت البريما ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ إحفاء ومائع الفيم حركتان ♦ نفحيم ﴾ مده مسيع 6 حركات • صد حركتيان | 7 1 5 ك إنفيام وما لا تُلمينان ♦ فيقلبه عرب الله عرب الله

قَالَ مِنْهُنَىٰ لَا نَمْصُصْ رُمَّ بِالْكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُو لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ أَشَّيْطُ مَ لِلإِنسَ نِ عَدُوَّ مُهِامِثٌ ﴿ إِنَّ أَشَّيْطُ مَ لِكُنَّالِكَ يَعْنَبِيكَ رَيُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْآحَادِيثِ ۚ وَيُنِدُّ نِسْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ۚ لِي يَعْفُوبُ كُمَا أَنْهُمَا عَلَىٰ أَبُولِكَ مِن فَالُ إِنْهِمَ وَيَعْمَىٰ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ مَكِدٌ ﴿ إِنَّ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۗ مَ يَتُ لِسَالِهِ إِنَّ آنَ إِذْ قَالُو لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصَبَةً ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلَل ثُبِينٍ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُوسُفَ لَوِ إِطْرَحُوهُ أَرْصًا يَحَلُّ لَكُمْ وَمَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ فَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآيِلَ مِنْهُمْ لَا نَفَتُلُوا يُوسُفَ وَٱلْفُوهُ فِي غَيَجَتِ ٱلْجُبِ يَلْنَفِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُمْتُعْر هَيعِلِينَ إِنَّ قَالُوا يُتَأْبَانَا مَالُكَ لَا تُناهَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَسَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَا عَدا يَرْتَعِ وَيَلْعَتْ وَإِنَّا لَهُ لَحَ فِظُونَ ۚ إِنَّ قَالَ إِنَّ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُو بِهِ وَأَحَاثُ أَنْ يَّاكُلُهُ الدِيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِهُ تَعَيْدُ اللَّي اللَّهِ قَالُو لَمِنَ أَكَلُهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ " إِنَّا اللَّهُ الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• مدة حركات للنزيماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ ومقام وساقع الفيّة ، حركان ♦ نفحيتم • مدمسيع 6 حاكات ◊ مد حركتان ♦ 7 ( 4 انفيام وسا لا يُلمينظ ♦ فيقلبه المُورِّدُ والمُورِّدُ عَلَيْهِ عِلَى المُورِّدُ والمُورِّدُ والمُورِّدُ والمُورِّدُ عِلَيْهِ عِلَى المُورِّدُ والمُورِّدُ والمُورُّدُ والمُورُونُ والمُورُّدُ والمُورُّدُ والمُورُونُ والمُورُونُ والمُورُونُ وال

فَلَمَّا ذَهُبُو بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يُتَعَلُّوهُ فِي غَيْبَتِ إِلَجْبُ وَأَوْحَيْنًا ۗ إِلَيْهِ لَتُنَيِّتُهُم بِأَمْرِهِم هَذَا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ فَي وَجَاءُونَ أَبَاهُمْ عِثَاءَ يَنِكُونَ ﴿ قَالُو يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَـنَا لَسْتَبِقُ وَتَرَكَمُنَا يُوسُفَ عِندُ مُتَعِنَا فَأَكَلُهُ أَذِّيبٌ وَمَا أَنتَ بِمُومِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِدِنَّ إِنَّ وَكُمَّا مُ عَلَىٰ فَيَعِيمِهِ. بِدَمِ كَذِي ۚ فَالَ بَلَ سَوَّلَتَ لَكُمْ الْفَسُكُمْ الْمَرَّ فَصَدُّ حَمِلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ إِنَّ وَجَاءَتَ سَيَّارَهُ فَأَرْسُلُو وَارِدُهُمْ فَأَذَلِى دَلُوهُ قَالَ يَسَشَّرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَمْ مَلُهُ رَبُّ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَحْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُو فِيهِ مِنَ أَزَّ هِدِبَّ ﴿ وَقَالَ أَلَذِي إِشْتَرِبُهُ مِن مِصْرَ لِهِ مَرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَتُوبُهُ عَسِيّ أَ يَنفَعَنَا أَوْنَكَخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكِلَّا ۚ وَكِلَّا لَهُ مُكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَارْضِ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَاوِيلِ الآحَادِبِيِّ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرُهِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّاسِ لَا يَعْلَمُ رَبُّ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُهُ وَ مَنْكُ مُكُمًّا وَعِلْما أَ وَكُلُواكَ فَجُزِى إِلْمُحْسِنِانَ ٢

♦ مدة حركتان أخريما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ إحفاظ ومراقع العبية حركتان ♦ تفحيم ♦ مدة مسبع 6 حركات ♦ منت حبركتيان ♦ 2 3 أنفيام ومنا لا يُلفيط ♦ فيقلية

وَرُودَتُهُ البِّنَ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعُلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتَ هِبِتَ لَكُ أَنَّ قَالَ مَعَاذَ أَنَّتِ إِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوعًا " إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظُّلِمُ إِنَّظُلِمُ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ هَنَّتَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْ يَمِ بُرْهَانَ رَبِّهِ صَكَدَ لِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّومَ وَلَفَحَشَاءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخَلِّصِينَ ﴿ إِنَّ وَسَنَّبُكَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَعِيصَهُ، مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَّا سَيِّدُهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْ إِلَى سُوِّءًا إِلَّا أَ ۚ يُسْحَى أَوْ عَذَابً اَلِيُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى رَوَدَتْنِعِ عَنْ نَفْسِينٌ وَشَهِدَ شَكِهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا إِن كَاتَ تَمِيمُهُ فُذَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَيبِصُهُ قُدَّ مِن ذُبُرٍ فَكَذَبَتَ ۖ وَهُوَ مِنَ أَصَدِدِنَ ۚ ﴿ فَلَمَّا رِهِ فَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاً وَاسْتَغَفِيرِ لِذَيْهِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً لِهِ إِلْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنِهَا عَن نَفْسِهِ قَدَّ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَهُ هَا فِي ضَلَلِ مُّدِنَّ ﴿

• مدة حركات النوام • مد2 و 4 أوة حوازاً
• اعتمام وماقع العثم حركان • مد حركتان • فيمله
• فيمله

عِرْب 24 عِرْب 24

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ اِلَّهِنَّ وَأَعْتَدُنْ لَمُنَّ مُثَّكَا وَ، مَنْ كُلُّ وَحِدَةِ مِنْهُنَّ سِيكِينا رَفَالَتُ الْحَرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْدُوا كُثَرْبَهُ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَاكُّ وَقَطَّعْنَ أَبْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ بِنَّهِ مَا هَذَا يَشُوا كَرِحْ اللَّهِ عَالَتَ فَدَلِكُنَّ ٱلذِهِ لُمُثَّنِّخِ فِي اللَّهِ وُلُقَدُ رَوُ لَنَّهُ عَن نَّعْسِهِ، وَسَتَعْصَمُ وَلَهِ. لَمْ يَفْعَلْ مَا مَ مُرُهُ لِيَسْجَنَنَ وَلَيْكُوبُا مِّنَ ٱلصَّغِرِنَ ٢ قَالَ رَبِ إَسِّحْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا بِدَعُونَنِح إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمَ وَآكُ مِنَ لَلْحَهِانَ ۗ الله استَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَلَدُهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَسَّمِيعُ الْعَيْدَةُ اللَّهُ مُدَّا لَهُمْ مِنْ بَعَدِ مَا رَأَقُ الدّيْتِ لَيَسْجُنْكَهُ. حَتَّىٰ حِنْ آفِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّحْنَ فَتَكِينٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيَ أَدِ مِنَ أَعْصِرُ حَمَرًا ۚ وَقَالَ أَلَا حَرُ إِنِيَ أَرِينِ ٱلْحَيلُ فَوْنَ رَأْسِي خُرْا تَاكُلُ الظَّيْرُ مِنْكُ ۚ فَيَشَّنَا بِتَاوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرِمَكَ مِنَ ٱلْمُحَسِنِينَ إِنَّ إِنَّ قَالَ لَا يَاتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَفَنِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُما بِتَاوِيلِهِ مَلَ أَلَ يَّاتِيَكُمَا ۚ دَلِكُمَا مِمَا عَلَمَنِي رَبِّيَ ۖ لِلْهِ تَرَكُّتُ مِلَّةً قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُانَ ۞

ا مدة حركات البروما ← مد2 و 14و 5 موازاً ← المفاع وماقع الفية حركان ← نفحيه الا مد مسلم 6 حركات ← مد حركتاس ← 7 1 ← الفيام وما لا للمنظ ← فياتلية وَ تُبَعَثُ مِلَّةً ءَ بَآءِي إِنْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُرُكُ مَا كَانَ لَّنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شِيَرْتِي ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ إِللَّهِ عَلَيْمًا وَعَلَى أَلَّى " وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُمْ أَنَّاسِ لَا يَشَكُّرُ وَ آلَ يَصَحِي إُلْسِحَن ءَآرْيَابٌ مُنتَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِرِ إِنلَهُ الْوَحِدُ الْفَكَ كُرُ ﴿ مَا تُعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سُمَّيْتُمُوهَا أَسُمُ وَهُ بِنَا وَٰكُمُ مِنَّا أَنزَلَ أَنَّهُ بِهَا مِن سُلْطَيٌّ إِنِّ الْمُكُمُّ إِلَّا يَسْمُ أَمَرُ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدِينُ الْفَيْدُ ۚ وَلَكِنَّ أَكُمْ أَلَّكُ أَكُمْ أَ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَحِبَى إلسِّمْنِ أُمَّا أَحَدُكُما

فَيَسْفِي رَبَّهُ خَمْرً وَأَمَّا الْلَاخُرُ فَيُصِّلْهُ فَتَاكُلُ الْمَلْدُ وَلَيْهِ مَسْفَقِيهِ بَنِي فَقَاكُ اللهِ عِنْهِ مَسْفَقِيهِ بَنِي فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

© مدة حركتات النزوماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ العماد وساقع العلية ، حركتان ♦ المحيم ● مدمسيع 6 حركتات ♦ المدحدركتان ♦ 140 ♦ العمام وسائلاً بالمستقل ♦ فيملية

قَالُو ٓ أَصْغَتُ أَخْلُمُ وَمَا يَخُنُ بِتَاوِيلِ إِلَاصْمَ بِعَادِنَ ﴿ وَقَىٰ لَى الَّذِے نَجَا مِنْهُمَا وَادُّكَّرَ بَعْدَ أَنَّةٍ اَنَا أُنَيْنُكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُهُ ذَالِنَا يُوسُفُ أَيُّهَا أَنْصِدِينَ أَفْتِمَا فِي سَمْعِ بَقَرَتِ سِمَان يَاكُنُهُ سَعَ عِجَافَ وَسَمَع شُبُكَتٍ خُضَر وَ أَخْرَ يَا بِسَت لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى أَسَاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَّمُ نَاكُ قَالَ مَزْرَعُونَ سَعَ سِينِينَ دَأَيًّا فَمَا حَصَد تُمْ فَدَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلا مُمَّا فَا كُلُونَ ﴿ إِنَّ يَالِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَمَّ شِعَاد يَاكُلُنَ مَا قَدَّمَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قِبِيلا مِمَّا عُصِيدُ مَا أَعُ مِنْ مَا قَدْ مِنْ إِلَّا مِلْهِ وَإِلَّكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ﴿ يَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ ۚ ذَٰ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ النَّوْنِ بِهِيَّ فَلَمَّا جَآءُهُ ٢ رَّسُولُ قَالَ أَرْجِعِ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَكُهُ مَا بَالْ البَسْوَةِ البِي قَطَعْلَ الْدِيهُ اللهِ الله مَا حَطَبُكُنَ إِدْ رَوَا تُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلْسَ حَسَى لِلهِ مَا عَلِمَنَ عَلَيْهِ مِن سُوِّعَ قَالَتِ إِمْرَأَتُ ٱلْعَزِيرِ إِلَّىٰ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَ. ثُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱصَّدِةِ ثَ آلِكَ وَإِلَّهُ لَمِنَ ٱصَّدِةِ ثَ لَكَ وَاللَّهُ لِيَعْلَمَ أَنَّ لَمَ آحُنَّهُ وِلْعَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِعُ كُنَّدَ ٱلْحَالِمِينَ 🕥

ا مدة حركات البريمة • مد2 و 4 (و 5 حوازاً • اختلاء ومراقع العبلة حركان • انتجبته ا مدمسيع 5 حركات • صد حبركشان [ 2 4 ] • انتسام وسا لا يُلفسط • فيقلله

وَمَ أَبُرِعُ نَفْسِى إِنَّ أَنَفُسَ لَأَمَّارَةٌ بِشُوءِ لَّا مَا رَحِمَ رَبِّ اللَّهُ إِلَّ رَبِّي عَفُور رَّحِم اللَّهِ وَقَالَ أَلْمَاكُ اللَّهُ فِي بِمِ أَسْتَخَلِّصُهُ لِلْقَسِيرَ فَلَمَا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ أَلْيُومَ لَدَيْمًا مَكِينً أَمِرٌ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْعَلْنِي عَلَىٰ حَزّابِينِ اللَّارْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ وَكُذَ إِلَّ

مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي إِلَّارْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءً فَعُيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن سَمَّاءُ وَلَا نُصِيعُ أَخْرَ ٱلْمُحْسِينَ إِنَّ وَلَا نُصِيعُ أَخْرَ ٱلْمُحْسِينَ إِنَّ وَلَأَخْرُ اَلَاخِرَةِ حَيْرِ لِلَّذِينَ ءَ مَنُو وَكَانُو يَنْقُونَ آنَ وَحَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُكِرُ ذَا ﴿ وَلَمَّا حَهَّرَهُم مِمَهَارِهِمْ نَالَ إَينُونِي بِأَح لَّكُم مِنَ آبِكُمْ ۖ ٱلْانْرَوْتَ أَنِيَ أَ فِي الْكَيْلُ وَأَمَّا خَيْرُ الْمُرابِينَّ آنَ فَإِ لَمْ تَاتُّو لِي بِهِ فَكُمْ كَبْلُ لَكُمْ عِندِ وَلَا نُنْسَرَدُ لِهِ فَالُّو سَارٌ وَدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِدُ نَّ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِحْعَلُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو مَهَا إِذَا إَعْلَكُو إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ ﴿ فَلَمَا رَجَعُو إِلَّ أَسِهِمْ فَالْوِ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَبَلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُو وَإِمَا لَهُ لَحَفِظُ زَ ۗ

قَالَ هَلَ - مَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا أَمِن تُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَالًا فَاللَّهُ عَيْرٌ جِفَطًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّجِينَ إِنَّ وَلَمَا فَتَحُو مَتَعَهُمْ وَجَدُو بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتِ اِلَيْهِمْ قَالُو يَتَأْبَأَنَا مَا نَيْخِ ۚ هَٰ ذِهِ بِضَعَنْنَا رُدَّتِ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُطُ أَحَانًا وَنَزْدَادُ كُيْلَ بَعِبِمُ ۚ ذَٰ لِكَ كَيْلَ بَعِبِمُ ۚ قَالَ لَنُ ارْسِيلَهُ مُعَكَمْ حَتَى تُوتُونِ مُوثِقًا مِنَ أَنَّهِ لَتَالُّنَّنِ بِهِ إِلَّا أَ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَدَّ مَ تَوْهُ مَوْتِهَا لَهُ قَالَ أَللَهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلَّ ﴿ وَقَالَ يَبَنِينَ لَا تَدَخُلُو مِنَ بَابِ وَحِيدٍ وَ دَخُلُو مِنَ آبُوب مُتَفَرِّنَا إِنَّ وَمَا أَغْنِهِ مَنكُم مِن أَللَهِ مِن شَيْعٍ إِنِ الْمُكُمُّ إِلَّا يلهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلَتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْمَتُوكُّلِ الْمُنَوَّحِيدُونَّ ﴿ وَكُنَّا دَحَنُو مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُعَنِّي عَنَّهُ عِ يِّنَ أَنَّهِ مِن شَيْرَةٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَقْسِ يَعْقُوبَ فَضِهَا ۖ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَا ۚ وَلَكِنَ أَكَا أَكُنَ أَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَحَلُوا عَنَى يُوسُفَ ءَ وِيَ إِلَيْهِ أَحَالًا قَالَ إِنَّ أَنَّا أَخُولُكَ فَلَا تَنْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ بِعَمَلُ نَ ۖ هَا

ا مدة حركات ليروما ﴿ مد2 و4 (و 6 موازاً ﴿ ﴿ ومفاد وماقع الفيه ، حركان ﴿ فيغلبه ﴿ وماقع الفيه ، حركان ﴿ فيغلبه ﴿ وما لا يُلمِنظُ ﴿ فيغلبه

عِنْ بِي اللهُ الل

فَلَمَّا جَهَّزُهُم بِجَهَارِهِم جَعَلَ أَسِنقَابَةً فِي رَحْلِ أَحِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا أَلِعِيرُ إِنكُمْ لَسَرِقُ ذَّا إِنَّ قَالُوا وَأَضَلُو عَلَيْهِم مَاذَا تَقَفِدُ إِنَّ إِنَّ فَالَّهِ مَاذَا تَقَفِدُ اللَّهُ الْمُدِيِّ وَلِمَن جَآءً بِهِ حِمْنُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِحٌ ﴿ إِنَّ فَاللَّهِ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي أَلَارْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَّ ﴿ قَالُو فَمَا جَرَوْهُ إِن كُنتُمْ كَيْدُونَ ﴿ قَالُو جَرَوْهُ وَاللَّهُ عَرَوْهُ مُ وَيَجِدُ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ حَرَقَهُمْ كَذَلِكَ يَحْزِي إِنْصَالِمِينَ الله فَهُدَأُ بِأَوْعِينِهِمْ فَلَ وِعَنِهِ أَجِيهِ ثُمُ أَسْتَحْرَجُهَا مِن وِّعَنِهِ أَخِيهِ كُدُلِكَ كِدُمَا لِيُوسُكُّ مَا كَانَ لِيَ خُذَ أَخَاهُ فِينِ إِلْمَالِكِ إِلَّا نُشَاءَ أَنَّهُ أَن نُرْفَعُ دُرَجَتِ مَن نُشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمِرِ عَلِيمٌ أَنَّ فَ لُوَ إِلَيْ يُسْرِف فَهَدُ سَرَقَ أَخِ لَهُ مِن قَدَلَّ فَأَسَرُهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُندِهَا لَهُمَّ قَالَ أَتُم شَرَ مُحكَامًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِهُ لَ اللَّهِ عَالُو يَنَأَيُّهَا ٱلْعَرِيرُ إِنَّ لَهُ, أَبَّ شَيْحًا كَبِيرًا فَحُدْ الْحَدْنَا مَحِكَانَهُ إِنَّا نُرِ لِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

ا مدة حركتات كتروماً ♦ مد2 و 4 أو 6 جوازاً ♦ اختلاء ومواقع الفيَّة ، حركتان ♦ مفحيم ا مد مسيع 6 حدكات • مسد حتركتسان ♦ 2 4 4 أنفسام وسأ لا يُلمسط ♦ فنفلته قَالَ مَعَاذَ أَنَّهِ أَن نَّاحُذَ إِلَّا مَ وَجَدَنَا مَتَعَنَا عِدَهُ, إِنَّا إِذَا لَّظَيِمُونَ ۗ ٥ فَلَمَّا أَسْتَنْسُو مِنْهُ خَلَصُو يَحَيَّا الله الرجعُو إِلَى أَسِكُمْ فَقُولُو يَنَأَبَانَا إِنَّ أَسُكُ سَرَقًا وَإِنَّا لَصَدِفُ سَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُو أَنَّ أَيَّاكُمْ فَدَ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّونِهَا مِنَ أُنْبَهِ وَمِن قُنْلُ مَا فُرَطَٰتُمْ فِي يُوسُفُ فَنَ الْرَحَ أَلَارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَعْكُمُ أَنَّهُ لِيَّ وَهُوَ حَيْرُ الْمَكِمِينَّ وَمَا شَهِدَنَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينًا ﴿ وَسَئِلِ الْفَرْبَيَةُ أَلِيتَ كُنَّا فِيهَا وَ لِعِيرَ أَلِتَ أَفْلَنَا فِيهَا وَصَارٌ حَمَالًا عَسَى أَنَّهُ أَرُ بُاتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا اللَّهُ هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَنُولِنَ عَنْهُمْ وَغَالَ يَالْسَفِي عَلَيْ يُوسُفُّ وَيَصَّتَ عَيْنَهُ مِنَ ٱلْحُزِنِ فَهُو كُطِّمُّ الْعُ قَالُو تَاللَّهِ نَفْتَوُ نَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُو بَيْحَ وَحُرْنِيَ إِلَى أَنَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يَبَنِيَّ أَدُهُمُوا فَيَحَسَّسُو مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَ عَسُوا مِ رَقِيعِ أَلَّهِ إِلَّهُ لَا يَا خَسُ مِ رَقِعِ إِللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ الْكَلْفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُو يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا أَصُّرُ وَحِشْنَا بِرِصَنَعَة مُرْجِهِ فَي فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْنًا الْكَيْلُ وَتَصَدَّفَ عَلَيْنًا إِنَّ أَنَّهُ يَحَرِي إِلْمُتَصَدِّةِ وَكَ اللَّهُ قَالَ هَلَ عَلِمَتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذَ انْتُدَ جَهِلُونَ ﴿ فَالْوَ أَوْلَكَ لَأَتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَاۤ أَجِي قَدْ مَنَ آلَتُهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَلَ يُتَّتِي وَيَصَعِرْ فَإِلَّ أَلْلَهُ لَا يُضِيعُ أَحْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدَ - ثُرَكَ أَلَّهُ عَلَيْسًا وَإِن حَكُنَّا لَحَمِلِينَ ١ فَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْمُومَ يَعْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِدِينَ ١ أَذُهُ بُو بِقَمِيمِ هُذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَحَدِ أَنِهِ يَاتِ يَصِيرًا وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأَمْمُ وَأَمْمُ وَأَمْمُ وَأَمْمُ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ ابُوهُمْ إِنَّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُو دَسَّهِ إِنَّكَ لَغِ صَلَاكَ ٱلْفَدِ وَلَيْ الْفَارِدِيمِ ﴿

• مدة حركات كرومة • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • ومقام ومواقع الفتم حركان • تفحيم • مد مسبع 6 حركات • مد حاركتان • 7 4 6 إنفاام وما لا يلفيط • فيقلبة عِرْب 25 عِرْب 12 عُرْب اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ا

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلبَشِيرُ ٱلَّهِ لَهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ . فَرْتَدُ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ آقُل لَحِكُمُ إِنَّ أَعَلَمُ مِنَ أَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَّ آلُهِ قَالُوا يَّنَأَبَانَا اَسْتَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِوبَ ﴿ قَالَ سَوفَ أَسْتَعْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ الرَّحِيدُ ﴿ فَكُلَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَ وِي إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ أَذَخُلُو مِصْرَ إِنْ شَامَةُ أَلِنَهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَكُونَا عَلَى أَلْكُرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجُدًا وَقَالَ يَنَابُتِ هَذَا تَاوِيلُ رُءَيِيَ مِن فَلَى فَدَ حَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدَ احْسَنَ بِنَ إِذَ اخْرَجَيْنِ مِنَ ٱلْسِحْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَا رِمِيْ بَعَدِ أَن لَلزَغَ أَنشَيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلِيَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَآءً إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَكِمُ ۞ رَبِّ عَدَ - انْيَتَنِي مِنَ ٱلْمُأْتِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ الْاَحَادِبُ فَاطِرَ أَلْسَمُوَتِ وَ لَارْضِ أَنْتَ وَلِهِ فِي إِنْدُنْيَا وَالَاحِـرَةِ تَوَقَّيْنِ مُسَلِّمًا وَٱلْحِقْبِينِ وِ لَصَّلِلِحِينَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ ٱلْبَالِمِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَنْكُ وَمَا كُلْتَ لَدَّيْهِمُ وَإِذَا مَعُوْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَتُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُومِنِينٌ ﴿

© مدة حركات الرومة ← مد2 و 4 أو 5 جوازاً ← أحضاء ومدافع الفينة حركان ← نفحيه ● مدمسيع 6 حركات ← مند حيركشان ← 7 ¼ 7 ← ادعام وما لا يلمنظ عرب 25 ميرة تُواسِين 2

وَمَا تَسْتَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخِرٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا وِكُر لِلْعَلِمِ بَنَّ ﴿ وَكَأَدُ مِنَ - يَةٍ فِي إَلَشَمَوَتِ وَ لَارْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ ﴿ وَمَا يُومِنُ أَحَكَثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ إِنَّ الْفَالْمِنُو أَنْ أَمِنُو أَنْ تَانِيَهُمْ غُسِيَةً مِن عَذَابِ إللهِ أَوْ تَاتِيهُمْ السَّاعَةُ نَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ إِنَّ قَالَ هَاذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُوا إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ إِتَّبْعَنِي وَسُنحَنَّ أُلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِنَ آهَ لِ إِلْفَرِيَّ أَفَلَمْ يَسِيرُو فِي إَلَارْضِ فَيَسَطُرُو كُيْفَ كَاتَ عَيْفِهُ الذِينَ مِن فَيْهِمُ وَلَدَارُ ۚ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلذِينَ أَنْقُوا ۚ أَفَلَا تَعْقِدُونَ ۗ اللَّهِ حَتَّى إِذَا إَسْنَعْسَ أَرُّسُلُ وَطَلُّو ۖ أَنَّهُمْ فَدَّ كُذِّبُو جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنْجِے مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسْنَا عَنِ إِلْفَوْمِ إِلْمُحْمِينَ و لَقَدْ كَاتَ فِي فَصَصِيمٌ عِبْرَة لِأُولِ إِلَا لَبُنَبِّ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِينُ وَلَحِي تَصَدِيقَ ٱلذِه بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلَقَصِيلَ كُلِّ شَرْءِ وَهُدَى وَرُحْمَةً لِقَوْمٍ بُومِهُنَ شَ

ة مدة حركات تلزيماً ♦ مد2 و 4 أوق حوازاً ♦ إحماء وماقع الفيّة (حركتين ♦ بمحيم) 4 مد مصبع 5 حركات ﴿ مسد حبركتس 248 ♦ انفسام جمالا يُلمسنظ ♦ فنفلـه

المُنون التعتان التعتا أَلْمِتُمْ يَاْكَ ءَيتُ الْكِنَابِ وَلَدِى أَمْرِلَ إِلَيْكَ مِ رَبِّكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَمَّاسِ لَا يُومِئُونَ إِنَّ اللَّهِ الذِي رَفَعَ أَسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عُمَّيْمُ قُرُونَهَا أَنْمُ أَسْتَوِى عَلَى ٱلْعَرَثِينَ وَسَحَرَ أَشَّمْسَ وَ لَفَمَّرُ كُلّ بَحْرِي لِأَجَلَ مُّسَمَّى يُدَيِّرُ الْأَمْرُ لِيُفَصِّلُ الْايْتِ لَعَلَّمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوبِنُونَ ۚ إِنَّ وَهُوَ الذِے مَدَّ ٱلْارْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَا إِنَّ وَمِن كُلِّ إِنَّهَمَ تِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَانِنَ لِيُعْشِيرِ إِلْيْهَا أَنَّهُ رَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِبَ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُ أَنَّ إِنَّ فِي إَلَارْضِ قِطَعْ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِنَ أَعْنَبِ وَزَرَع وَتَخِيلِ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِمْوَانٍ تُسْتَقِىٰ بِمَآءِ وَحِدْ وَنَفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي إِلَاكِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ آثَابَت لِقُومِ يَعْقِلُونَ أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَ إِن تَعَجَّبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ ۖ أَوْ ذَا كُنَّا تُرَبًّا إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فِ- أَعْنَى فِهِ مَ وَأُولَيْكَ أَصْعَبُ أَيَّارٍ هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ • مدة مرك الراما • مد 2 و 4 لوة مورزاً • المعام ومراقع العنه مرك الله العجم

﴾ مدة حركتات أسريما ۞ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ﴾ مدة حركتات أسد حيركتتان | 2 4 9 أدغيتام وما لا يُلمينظ ♦ فيغلية جِرْب 25 مِنْ الزَّفْكِر 13

وَيُسْتَعَجِلُونَكَ بِ للَّبِيِّئَةِ قَنْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن مَلِهِمُ المُثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَلُو مَعْمِرَة لِمَّاسِ عَلَىٰ طُعْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ اللِّهِ لَهِ أَلِّهِ قَدْ إِنَّ وَيَفُولُ الَّذِينَ كُفَرُو لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِنْ زُنِهِمْ إِنَّهُ أَنتَ مُنذِرٌ ۚ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَا إِ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْ وَمَا تَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَا تَزْدَدً ﴿ وَكُلُّ شَرْهِ عِندُهُ بِمِنْدِ رِ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَ نَشَّهُ دُوًّ إِلَّهِ عَلَيْ الْمُتَّعَ لِي آفِ سَوَاء مِنكُم مَن أَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ دِلْيُـلِ وَسَارِبُ وِ الْهَارِ اللَّهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ طَفِهِ. يَحَفَظُونَهُ. مِنَ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُعَارِّرُ مَا يِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَرِّرُ مَا يِأْفُسِهِمْ وَإِذًا أَرَادَ أَلِلَهُ بِفَوْمِ شُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَكُمْ وَمَا لَهُم مِن دُوبِيرِ مِن وَّ لِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَرِيدِكُمُ الْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِحُ السَّحَابَ أَيُّفَالَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَ لَمَكَنِّكُةً مِنْ خِيفَتِهِ ۗ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ ۗ مَر يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْلِحَ لِ ﴿

ة مدة حركات للزيماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ إصفاء وساقع الفُنْة (حركتين) ♦ بمحيم 4 مد مسيع ة حركات ﴿ صد حبركتسان ﴿ 2 5 ﴾ انفسام وسائلا يُلسنظ ♦ فيقلبه رُفِ 25 أَنْ الرَّفَّةُ 3

لَهُ دَعُوهُ الْمَدِيُّ وَالَّذِينَ يَرَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كُفَّيْدٍ إِلَى ٱلْمَاءِ لِمُنْلَعَ فَأَهُ وَمَا هُوَ سِلِغِهِ . وَمَا دُعَاهُ الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ أَنَّ وَيِنِهِ يَسْجُدُ مَن فِي أَسَّمُونِ وَ لَارْضِ طُوِّعا وَكُرُهَا وَطِلَلُهُمْ مِ لَنُدُورٌ وَ لَاصَ لِي ١٠ فَيْ فَلَ مَن رَّبُ السَّمَوَّتِ وَ لَارْضِ مَلِ إِنَّهُ ۚ قُلُ آوَ تُحَدُّ ثُمْ مِن دُونِهِ وَأُولِيَّهُ لَا يَعْلِكُودَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفَعًا وَلَا مَرَّا ۚ قُلُ هَنْ يَسْتَوِى ۚ [لَاعْبِينَ وَلَبَصِّيرٌ ۖ أَمْ هَالْ تَسْمَنُومِ الطُّلُعَتُ وَ عَرْدُ إِنَّ أَمْ جَعَلُوا بِنِهِ شُرِّكًا ۚ حَلَقُو كُحَدَقِهِ فَتَشْهَهُ ٱلْحُلَقُ عَلَيْهِمْ عَلَى إِنَّهُ حَلِقَ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ الْفَهِّرُ ۚ إِلَّهُ مِنَ أَسَّنَاءَ مَاهَ فَسَالَتَ آوَدِيَةً إِنَّدَرِهَا ذَ حُتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِكًّا وَمِمَّا تُودِدُونَ عَلَيْهِ فِي إَيَّارِ إِسْعَلَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَنْعِ زَيَدٌ مِّثَلُمْ ۖ كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَلَبُطِلًّا ۚ فَأَمَّا أَرُّبَدُ فَيَذَهَبُ جُعَالًا ۚ وَأَمَّا مَا يَهُمُ النَّاسَ فَيَنَكُتُ فِي الْآرَصِ كَذَلِكَ يَصَرِبُ اللَّهُ الْآفَ لَ آلَ لِلذِينَ اَسْتَجَابُو لِرَبُّهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَذِينَ لَمُ يَسْتَجِيبُو لَهُ ۗ لَوَ آتَ لَهُم مَّا فِي إِلَازِضِ جَعِيمًا وَمِثْلَةً مَعَهُ لَاقْتَدُوا بِهِ أَ لَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ الْجِسَابِ وَمَأْوِ لِهُمْ حَهَا وَيِسَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

المِنْ البِعَدُ 13 البُعَدُ 13 البُعَدُ 13

أَمْمَ يُعَلَّمُ أَنَّمَا أُبْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِيكَ ٱلْحَقَّىٰ كَمْنَ هُوَ أَعْمِى ۚ إِنَّا يَشَدُّكُو أُـ لُو الْآلِبُ إِلَيْنَ يُوفُونَ بِعَهِدِ إِنَّهِ وَلَا يَسْفُونَ الْمِيثُنَى ﴿ وَلَذِينَ يَصِلُونَ مَ ۚ أَمْرَ أَنَّهُ بِهِ إَلَى يُوصَلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيُحَافُونَ سُومَ ٱلْحِسَدِ بِ ﴿ وَلَذِينَ صَبَرُو الْبَعَاءَ وَحَهِ رَجِمَمُ وَأَقَامُو الصَّلَاةَ وَأَلْفَقُو مِمَّا رَزَقُهُمْ مِرًا وَعَلَنِيةَ وَيَدَرَءُ إِنَّ وِ لَمُسَنَةِ إِسَّيِنَةً ۚ أَ لَيْهِكَ لَهُمْ عُنْبِي أَدْ رِيْكَ جَنْتُ عَدَد بِٱلْحُلُومُ ا وَمَن صَلَحَ مِنَ - بَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَلْمَلَيِّكُهُ مَدْحُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ وَأَنَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَيَعَمَ عُنِي أَيْدِرِ ﴿ وَلِذِينَ يَنْفُصُونَ عَهَدَ أَنَّهِ مِ نَعَدِ مِنْفَهِ وَيَقَطُعُونَ مَا أَمْرَ أَنَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْارْسِ أَ لَيْنَكَ لَهُمُ الْمُعْنَةُ وَلَمْمُ سُوَّهُ الدِّرْقِ إِللَّهُ يُسْتُطُ الرِّرْفَ لِمَ بُنَّهُ وَيُعْدِرُنَّ وَفَرِحُو وِلْحَيَّةُ وَأَنْدُنِيًا وَمَا لَلْمُ مَا لَلْمُ مَا لَكُمْ مَا لَلْهُمَ مَا لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ الْلَاحِرَةِ إِلَّا مَنْعٌ اللَّهِ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُو لَوْلَا أَرْنَ عَلَيْهِ ءَ يَهَ مِ رَبِّهِ ۚ قُلِ إِنْ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاهُ وَهَدِح إِلَيْهِ مَنَ آدَبَ ﴿ أَلذِينَ ءَ مَنُو وَتَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِنِحِكِرِ اللَّهِ تَصْمَعِنَ الْقُلُرِ ۗ فَا

• مدة حركات للنزوماً • مد2 و 4 اوق حواراً • وتعام وماقع العللة (حركات • تمجيم • مدمسيع 6 حركات • صدحتركتان • وعال وتعام وما لا يُلعنظ • فيملله

اللهِينَ ، مَنُواْ وَعَمِلُوا أَنْصَلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسَنُ مَتَ بِ ٥ كُذَ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ فَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَّمُ لِتَمَلُّو عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ وِ رُحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ عَلَيْهِ نَوَكَ لَكٌّ وَإِلَيْهِ مَدَّبٍّ ﴿ وَلَوَ اَنَّ فُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ إِلْجِبَالُ أَوْفُطِعَتْ بِهِ إِلَارْصُ أَوْكُلُمُ بِهِ إِلْمَوْتِينَ ۚ بَل بِسِهِ إِلَامْرُ حَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَا عَسِ الدِينَ ءَ مُـلُوَّا اً لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُدَى أَـنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَرَالُ الذِينَ كَفَرُوا تُصِيثُهُم بِمَا صَنَعُو فَارِعَةً أَوْ تَعُلُّ قَرِيبا مِن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِي وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَ وَ إِلَّ وَلَقَدُ المُنْهُونِ عَ رَمُولِ مِّن قَلْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُو ثُمُّ أَخَدَتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِهَ بِ إِن أَفَهَنْ هُوَ فَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُو لِلهِ شُرِّكَاءَ قُلُ سَمُوهُم أَمْ تَنْبُونَهُ مِمَا لَا يَعَلَمُ فِي إِلَارْضِ أَم بِطَهِرِ مِنَ ٱلْفَهُ لِي لَلْ رُبِينَ لِلاِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصَدُّو عَنِ إَسَبِلَّ وَمَنْ تُصَلِّلِ إِنَّهُ فَالَهُ مِنْ هَرَّ ﴿ لَهِ أَنَّهُ عَدَابٌ فِي إِلَّتِهُ وَ

إلدُّنْها وَلَعْلَابُ الدِحرَةِ أَشْقُ وَمَا لَهُمْ مِنَ أَنَّهِ مِن وَّتِ

ة مدة حركتات ليرومة ● مد2 و4 (و5 حوازاً ● وعمام ومداقع الفينة حركتان ● تفحيم • مدمسيع 6 حركات ﴿ صد حبركتسان 2 5 3 ♦ وعسام وسا لا يُلفسنظ ● فيقلله

مَّثُلُ الْحَدَّةِ اللِّهِ وَعِدَ الْمُثَّفُّونَ تَحْرِكُ مِن تَحْنِهَا ٱلْأَمْهُرُ أَكُلُهَا دَآيِدُ وَطِلُهَا ۚ يَلْكَ عُفَى ٱلذِينَ إَنَّقُوا وَّعُفْبَى ٱلْكِيفِرِينَ أَدُّرُ ﴿ وَلَذِينَ ءَ تَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكُ ۚ وَمِنَ ٱلْاحْزَابِ مَ ۚ يُسْكِرُ بَعْصَلَّمْ ۚ قُلِ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو ۚ وَإِلَيْهِ مَثَ لَّ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَكُذَٰرِكَ أَرَلْكُ خُكُمًا عَرَبًّا ۚ وَلَهِنِ إِنَّكَ أَهُوآ هُمْ بَعْدُ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ أَشَّهِ مِ ۚ وَلِلَّ وَلَا وَ فِي ۗ ﴿ وَلَكُو وَلِهِ وَ لَوْ وَلَ آرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ۚ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ لَ يُالِقَ بِعَايَةٍ اللَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَكُلِّ أَجُلِ كِذَ اللَّهِ الْمِلْ كَذَ اللَّ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَلِّتُ ۗ وَعِنْدُهُۥ أُمُّ الْحَكِتَابُ ١ وَإِنْ مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ أَلَذِ عَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْ ٱنَّا نَاتِي إِلاَرْضَ نَـفُّهُمَا مِنَ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِبَ لِكُكِّمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْجِسَا بِ ﴿ وَمَدْ مَكُرُ الْدِينَ مِن فَلِهِمْ فَيِلِهِ إِلْمَكُرُ جَمِيعًا ۖ يَعَلَمُ مَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعَلَمُ الْكُفِرُ لِمَنْ عُفَى أَدَرِ إِنَ

عرب 16 من والراهبور 14

وَيَهُولُ الذِينَ كُفَرُو لَسْتَ مُرْسَلًا فَلَ كَفِي بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## المُورَةِ إِبْلَاهِئِيمَانَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع

آلَيّ كِنَبُ مَزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِحَ أَنَاسَ مِنَ أَظُلُمُتِ إِلَى أَدُّرِ ١ إِذِ ذِرَبِهِ عُرَاكَ صِرَطِ الْعَرِيزِ الْعَيَدِ الْعَيدِ الْعَرِيزِ الْعَيدِ الْ إِنَّهُ الذِهِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِيُّ وَوَيْدِلُ لِلْكِهْرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَيدِ ﴿ فَالذِينَ يَسْتَحِبُونَ أَلْحَيَ. ةَ ٱلدُّنْيِـا عَلَى ٱلدَّخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَسْغُونَهَا عِوَجًا الَّهِكَ فِي صَلَلِ بَعِيدَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَيْمِهِ لِيُسَبِّينَ لَهُمٌّ فَيُصِلُّ اللَّهُ مَ نَشَاهُ وَكِهَدِ ٤ مَ بَشَاةً ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِكُمُ ﴿ وَلَنَدَ ارْسَلْنَا مُوهِنِ بِؤَيَـيِّنَا أَنَ اَخْسِرِحُ قَوْمَكَ مِنَ أَطُّلُمَتِ إِلَى أَلَهُ رِ أَيُّ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّمِ

€ مدة حركات أنزوم ﴿ مد2 و 4 أو 6 موازأ ﴿ المفاد وماقع الفيه حركان ﴿ تعجبه

إِنْهِ إِنَ فِي دَلِكَ لَآبَت لِكُلُّ صَبَادِ شَكُرٌ ۞

وَ إِذْ قَالَ مُوسِيْ لِتَوْمِهِ إِذْكُرُو بِعَـعَةَ أَنْهِ عَلَيْكُمْ إِذَ آبِحَـكُمْ مِنَ - لِي فِـرَعَونَ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ ٱلْعَدَابِ وَيُذَبِحُونَ أَنْاَءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمْ وَيِ ذَلِكُمْ نَلاَء مِن رَّبِكُمْ عَظِمٌ أَنْ وَإِذْ تَأْدُنَ رَبُكُمْ لَهِ شَكَرُتُمْ لَأَرِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَالِيهِ لَشَدِيٌّ ﴿ وَقَالَ مُومِئَ إِن تَكُفُرُوۤ أَنَّمُ وَمَن فِي إِلَارْضِ جَمِعًا فَإِنَّ أَنَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِدً ﴿ إِنَّ الْمُ يَاتِكُمْ نَسُؤُ الْدِينَ مِن قَلْطِكُمْ قُوْمِ نُوح وَعَادِ وَثُمُودَ ﴿ وَ لَذِينَ مِ أَ بعدهم لايعلمهم إلاأنك جاءتهم أسلهم ولكيت فَرَدُّوْ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ هِمَ وَقَالُو ۚ إِنَّا كَفَرَّنَا بِمَ ۖ أَرْسِلْتُ بِهِ وَإِنَّا لَهِ شَكَّ مِّمَا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِبِّ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُ مُرِدُ أَفِي إِللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَنُوَخِرَكُمْ إِلَىٰ أَجُل مُسَمَّى قَالُوَ إِنَ اسَعُهُ إِلَّا بَشَرَ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَى نَصُدُّونَا

مسمى قَالُو إِنْ اسْعَرَ إِلَا بَسْرَ مِثْلُنَا رَبِيدُونَ اللهِ مَسْدُونَا عَمَا كَاتَ يَعْبُدُ وَ كَ وَأَنَا فَاتُونَا بِشُلْطُ وَ مُرِينَ اللهِ عَمَا كَاتَ يَعْبُدُ وَ كَ وَأَنَا فَاتُونَا بِشُلْطُ وَ مُرِينَ اللهِ عَمَا كَاتَ يَعْبُدُ وَ كَ وَأَنَا فَاتُونَا بِشُلْطُ وَ مُرِينَ اللهِ عَمَا كَاتَ يَعْبُدُ وَ كَ وَأَنَا فَاتُونَا بِشُلْطُ وَمُرِينَ اللهِ اللهُ ا

ة مدة حركت النزوماً ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ احتماء ومواقع العبلة , حركتان ♦ اعجبتم • مد مسبع 6 حاكات ♦ مند حبركتيان | 2 5 أنفيام ومنا لا يُلمينظ ♦ فيقلية قَالَتْ لَهُمْ رُمُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَر مِثْنُكُمْ وَلَكِنَّ آللَهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَرْ يَشَاَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَالَ لَـٰۤا أَنْ نَاشِكُمُ بِسُنَطَ بِ إِلَّا بِإِدْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَى أُلَّهِ فَالْبَدَّوَكَ لِ الْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَكُلَ عَلَى أَلَّهِ وَفَدَ هَدِ سَمَا شُبُلَنَا وَلَنَصْهِرَيْتَ عَلَىٰ مَا ءَ ذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى أَمَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ إِلْمُتَوِّكِلُونَ ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ كَ فَرُو لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ كُمُ مِنَ ٱرْضِمَا ۚ أَوْ لَتَعُودُ کَ فِي مِلْتِمَا ۚ فَٱوْجِىۤ إِلَتِمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ أَطَّلِمِ مِنْ يَعْدِهِمُ ۖ أَلْسُحِكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ يَعْدِهِمُ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِرْ ﴿ أَنَّ وَمِدْ مَالَّهُ وَعِيدُ اللَّهُ وَسَتَعْتَهُوا وَخَابَ كُلُّ جَبِّ ارِ عَنِيدٍ ﴿ وَرَآبِهِ حَهَمُ وَلَسْفَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ يُتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ سِمَيْت وَمِ وَرَآمِهِ عَذَابٌ عَلِظُ ۚ ۞ مَّثَلُ الذِيرِبَ كَفَرُو بِرَبِهِكُ أَعْسَلُهُمْ كُرْمَادِ إِشْتَدَّتْ بِدِ إِرْيَحُ فِي بَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَعْدِرُونَ مِنَا كَسَنُوا عَلَىٰ شَخِيمَ ذَلِكَ هُوَ أَضَّلَلُ الْبَعِدُ ۗ

ا مدّ ة حركات ثاروم ♦ مد 2 و 4 (و قاوازاً ♦ وحفاظ ومواقع العنه رحركان ♦ تعجيم ا مد مسبع 5 حركات ◊ مند حركتان ♦ 2 5 ♦ وتعالم وما لا يلفيط ♦ فيقلله

أَلَوْ تَرَ أَنَّ أَلَّهُ مَلَنَ أَنسَكُونِ وَ لَارْصَ بِالْحَيِّ ۚ إِنْ يُشَأَّ يَّذَهِ عَكُمْ وَيَاتِ بِحَلْقِ جَدِيدٌ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ بِعَزِيزٌ ﴿ وَبَرَزُو لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَلْشُعَفَدَهُ لِلذِينَ أَسْتَكُبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبُمَّا فَهَلَ أَشُد مُّفَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَيْءً ۚ قَالُو لَوْ هَدِ مَا أَنَّهُ لَمُكَدِّينَ حَكَّمٌ ۚ سَوَاةً عَلَيْتَ مَا أَجَزِعْنَ أَمْ صَكَرَنَا مَا لَنَا مِن شَحِيضٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُطِينَ ٱلْآمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِ وَوَعَ تُكُرِّ فَأَخْلُفُتُ حَكُمٌ وَمَا كَانَ لِے عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَينِ اِلَّا أَدَ دَعَوْتُكُمْ وَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَلْفُسَكُم مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَّا أَتُدُ بِمُصْرِجْتَ إِنَّے حَكَفَرَتُ بِمَا أَشْرَكَتْمُونِ مِن فَتَلَّ إِنَّ أَظَّلِمِينَ لَهُمْ عَدَابُ الْبُعْ ﴿ وَأَدْجِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْآمَرُ خَيلِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِينُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ۚ إِنَّ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَلَهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصَلُهَا ثَابِتَ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءُ اللَّ

عرب 16 مرد الداميد 4

تُوخِ أَكْلَهَا كُلَّ حِيرِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَقْرِبُ اللهُ الْأَنْالُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَ رُبَّ نَ اللَّهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيشَةٍ كَتُحَرَةٍ حَبِيثَةٍ الْمُتُثَّتُ مِن فَوْقِ إللاّرْضِ مَا لَهَا مِن قَرْدٍ اللهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُو بِالْقَوْلِ أِثَّالِتِ فِي أَلْحَدُ وَ إِلْدُيِّهَا وَفِي إِلَىٰ خِسَرَةٌ وَيُصِيلُ اللَّهُ الطَّلِمِاتُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَتَ ۗ ﴿ ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى أَلَذِينَ بَدَّلُو يَعْمَتَ أَلَهِ كُفْرا وَأَحَلُو فَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَو رِ ﴿ جَهَمَّ يَصَنُونَهَا ۗ وَبِيسَ ٱلْفَكَرُرُ إِنَّ وَجَعَلُو لِلهِ أَندَادا لِيُصِلُو عَرَ سَبِيلِهِ فَلَ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى أَلَهُ رِّ ١ قُل لِعِبَادِي ٱللِّينَ ءَ مَنُو يُقِيمُوا الْقَلَدَةَ وَيُفِقُو مِمَّا رَزَقُهُمْ سِرًا وَعَلَيْهَ مِن فَدَلِي أَ يَاتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حِلَلَّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْسَمَوَتِ وَ لَارْصَ وَأَسْزَلَ مِنَ أَسَمَاءِ مَأَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ أَشَّمَرَتِ رِزَفًا لَّكُمُّ ۖ وَسَحَّـرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَخرِئَ فِي إِلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَحَّرَ لَكُمْ اللَّالَهُ رَ الْكُوسَخُرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَلَقَمَرَ دَابِبَيْنَ وَسَحَّرَ لَكُمُ الْمُلَ وَسُرَّدُونَ

ة مدة حركات ليزما ● مد2 و4 (و 9 حوازاً ● اختماء ومناقع الفينة , حركتان ● تفحيم • مدمسيع 6 حاكات • مند حبركتسان | 259 ♦ انفسام ومنا لا يُلمسنظ ● فيقلنه وَهَ إِنَّ كُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْنَهُوا اللَّهِ وَإِن نَعَدُوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا يَحْتَسُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَطَلُومٌ كُفَّرٌ ۗ ﴿ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ إِخْعَلَ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَ مِنَا وَ جُنُسْنِ وَبَيْنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْاصْدَامُ إِنَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصَلُلُنَ كَتِيرًا مِن ٱلنَّاسِ فَسُ بَبِعَنِنَ فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصِيانِ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيُّرُ ١ رَّبُّنَا إِنِيَ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِے زَرْعِ عِدْ بَيْنِكَ ٱلْعُحَرِيمُ ﴿ رَبُّنَا لِيُقِيمُوا أَلْصَدَ، وَ فَحَمَلَ افْتِدَة مِنَ أَسَّاسِ تَهُوِحَ إِلَيْهِمْ وَرَزُفَهُم مِنَ أَنْهُرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُنَّ ۗ رَبُّكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا شَمْفِي وَمَا نُعْلِنَّ ۚ وَمَا يَغَفِيٰ عَلَى أَنْهِ مِن شَنَّةٍ فِي الْارْسِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ الْحَمَّدُ لِلهِ اللَّهِ وَهُبَ لِي عَلَى أَلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّحِ لَسَمِيعُ الدُّعَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال رَبِ إِخْفَلْنِي مُقِيعً أَلْصَالَ وَوَمِن ذُرْيَتِيٌّ رَبَّنَا وَتُقَبَّلَ دُعَـامِ ﴿ وَلِوَلِدَى وَلِوَلِدَى وَلِوَلِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاتُ إِنَّ وَلَا تَحْسِبَنَ أَنَّهَ غَلِمُلَّا عَمَّا يَعْمَلُ الطُّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ نَشْحَصُ فِيهِ إِلَّا بْصَارُ ﴿

ا مدة حركت النزيماً ● مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاظ وساقع الفُلُة (حركت الله عليه الفلاد عليه المعلم المعالم وسالا يُلسنظ ♦ فيقلله

مُهطِعِينَ مُفْنِعِي رُهُ وسِيمَ لَا يَزَّنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفَهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هُوَآءً ﴿ وَأَبِدِرِ إِنَّاسَ يَوْمَ يَائِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُو رَبُّنَا أَجُرِناً إِلَىٰ أَحَدِ قَرِيب بَجِبْ دُعُوبَكَ وَانْتَبِع إِلرُسُلُ أَوَلَمْ نَكُونُو أَنْسَمْنُم مِن قَدْلُ مَالَكُم مِّن زُو لِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنحِكِنِ الذِينَ طُلُمُواْ أَفْسَهُمْ وَنَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الْامْتُ لَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُو مَحَكَرَهُمْ وَعِندَ أَلَّهِ مَكُرُهُمُ وَلِي كَانَ مَحَكُرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسِبُ أَنْكُ مُعْلِفٌ وَعَدِهِ رُسُمُ ۚ إِنَّ أَنَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِفَ مِرْ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ عَنْدُ ٱلْأَرْضِ وَ سَمَوَكًا وَيُرَزُّو لِلهِ الْوَحِدِ الْفَهَارِ ﴿ وَنَرَى ٱلْمُحْرِمِينَ يَوْمَيِدُ مُّهَرَّنِينَ فِي الْاصْفَ دِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُمْ مِّن فَطِرَان وَتَعْشِيٰ وُجُوهَهُمُ اللَّهُ رُهِ إِلَى إِلَى اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتٍ إِنَّ أَمَّةَ سَرِيعُ الْحِسَ بِ" ﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِّنَامِن وَلِيسُذُرُو بِهِ وَلِيُعْلَمُونَ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْالْبَتِ ۞

ا مدة حركات البروما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • وحفام وماقع الفيه حركان • نفحيتم ا مده مسلم 6 حركات • صد حركتان • 1 ك 7 ♦ وغيام وما لا بلسخة • فيفليه

## المُولِعُ المِدْجِ فِي المُولِعُ المِدْجِ فِي المُولِعُ المِدْجِ فِي المُولِعُ المِدْجِ فِي المُعْلِقُ المُولِعُ المُؤْمِدُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعِلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِ

أَلْرُ عِلْكَ مَيتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانَ نُدِسِ إِنَّ زُبُمًا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُو لَوْ كَانُو مُسْلِمِينَ إِنَّ ذَرَّهُمْ يَاكُنُو وَيَتَمَتُّعُو وَيُلِهِمُ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُ نَ ١ وَمَ أَهْلَكُمَا مِن قَرْبَيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِنَابَ مَعَلَّهِ مُ ۖ إِنَّ مَا تَسْمِقُ مِنُ اللَّهِ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَحِرُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُو يَنَأَيُّهَا أَلَذِ عُرَّلَ عَلَيْهِ إَيِّكُرُ إِلَكَ لَمَحْدُنُّ ﴿ لَهِ لَوْمَا تَاتِينَا مِ لَمَكَنِّكُهِ إِلَى كُنتَ مِنَ أَسَدِهِ فِنَ آلَ مَا تَنَرَّلُ الْمَلَئِيكُةُ إِلَّادٍ لَحَيَّ وَمَا كَانُو إِذَ مُطَرِدُ ﴿ إِنَّا مَعَنُ نَزُلُنَا أَذِكُمْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُ ذَا إِنَّا لَهُ لَحَفِظُ ذَا إِنَّا وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مِن فَالِكَ فِي شِيعِ إِلاَوْلِيُ ۚ وَمَا يَاتِيهِم بَ رَّسُولِ إِلَّا كَانُو بِهِ يَسْنَهُ زِءُ رَ اللَّهُ كَدَٰ لِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُصْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ۖ الْأُولِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَامِا مِنَ أَلْسَمَاءِ فَطَلُّو فِيهِ يَعْرُجُنَّ الله الله الله المُكرَّتَ الصَرْنَا لَلْ يَحْنُ فَوْم مَّسَحُورُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مورب 27 الوروسيجر 15

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوحًا وَزُيَّنَّهَ لِنَّظُرِتَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِمِ إِنَّ الَّا مَنِ إِسَرَّقَ ٱسَّمَّعَ فَأَنْبُعُهُ شِهَابُ مُّبِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتُمْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَے، مُوزُدِدِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيِشٌ وَمَر لَّشَتُمْ لَهُ بِرَزِدِينٌ لِهِ أَلِي بَن شَيْءِ إِلَّا عِسْنَا حَرَابِنُهُ وَمَا نُغَزِّلُهُ مَ إِلَّا بِقَدَرِ مُعَلَّوْمِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَرْلَنَا مِنَ أَسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَبْنَكُمُوهُ وَمَمَّا أَنْتُ مَ لَهُ بِخَدَرِنِينَ ۚ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُغِيجٍ وَنُعِيتُ وَنَعْنُ الْوَرِثُونَ ۗ ﴾ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَفْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمَا ٱلْسُتَحِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعَشَّرُهُم ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَيَّم ۚ وَلَقَدُ خَنْمَا ٱلِّاسْمَنَ مِن صَلَصَىل مِنْ حَمَا مُسَنَّوُولِ ﴿ وَالْحَانَ حَلَمْنَهُ مِن مَلَكُ مِن يَارِ ِ السَّمُورِ فِي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنَّهِ خَسِقُ بَشَسَرًا مِن صَلَصَلِ مِنْ حَمَا مُسْمُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُّوجِي فَفَعُوا لَهُ. سَجِدِبُ ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمَاكَيِكَةُ كَأَلَهُمْ وَ أَخْمُهُ، لَ إِلَّا إِلَّهِ أَنْ تُكُونَ مَعَ أَسَّ جِدِينَ اللَّهِ

© مدة حركات كرومة ← مد2 و 4 أو 5 جوازاً ← احتفاظ ومباقع الفية حركان ← تفحيم ♦ مدمسيع 6 حركات ← مسد حبركتسان ( 2 ) ( ← انتسام وسا لا يلمسخد ← فيقلله

قَالَ يَتَهَالِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ ٱكْن لِاَسْجُدَ لِبَشْرِ خُلَعْتُهُ مِن صَلْصَهِ مِنْ حَمَّا مَّسَنُ وَلِيْ قَالَ فَاخْرُحْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِبُ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱلْمُعْسَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ لِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِلَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٤ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعَدُّمِ الْمُعَدُّمِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأَغُويَهُمْ أَمْمُونَ ۞ إِلَّا عِبَ دَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُتَعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِ مَلْ عَلَقَ مُسْتَقِدَةً ﴿ إِنَّ عِبَادِم لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ إِنَّبُكُكُ مِنَ ٱلْغَاوِئَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَنَوْعِدُهُمْ وَٱخْمُونَ ﴿ هَمَا سَنَعَةُ أَنُوبٌ لِكُلِّي بَابٍ مِنْهُمْ جُنَّزُهُ مُقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيرُدٍ ﴿ الْمُنْفِينَ فِي الْمُنْفِينَ فِي الْمُنْفِينَ فِي اللَّهِ مِنِينَ ﴿ وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَّ إِخْوَنَا عَلَىٰ شُرُر مُنْفَحِيلِينًا الله يَعَشُّهُمْ فِيهَا نَصَالٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِعُخْرَدِينَ اللهُ اللهُ مَنْهَا بِعُخْرَدِينَ الله نَيْجَ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّحِبِ مُ ﴿ وَأَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ الْالِمُ ١ وَنَبِيتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِنْ هِمَ هَا

ا مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احماء ومناقع الفيَّة (حركتان ● بفحيتم ا مدمسيع ة حركات • صد حبركتان ♦ 26.4 ♦ ادعتام ومنا لا يُلفينظ ● فيفلية مرب 27

إِذْ دَخَلُو عَلَيْهِ فَقَالُوا سَدَمًّا قَالَ إِنَا مِسَكُّمْ وَجِذِّ نَ لَكَ مَالُو لَا نُوْجَلِ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِعُلَمِ عَلِمٍ عَلِمِ آتِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَى آ مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَيِّدُ وَ ﴿ فَيَ مَا لَوْ بَشَّرْنَكَ وِلْحَقِّ فَلَا تَكُلُ مِنَ ٱلْفَنِطِ مَنَ اللَّهُ مِنْ ٱلْفَنِطِ مَنَ اللَّهِ قَالَ وَمَنْ أَشْنَطُ مِنْ رَّحْمَةٍ رَبِهِ إِلَّا أَصَالًا تَ إِنَّ اللَّهُ مَا خَطَبُكُمْ وَأَيُّهَا أَلْعُرْسَلُونَ اللهُ عَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْم جُرِهِ سَتَ اللَّهِ إِلَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْم جُرِهِ سَتَ اللَّهِ إِلَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْم جُرِهِ سَتَ اللَّهِ إِلَّا مَ لَهُ إِلَّا مَا لَهُ إِلَّا إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَحْمُونِ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ قُدُّرَنّا إِنَّا لَمِنَ ٱلْعَبِرِينَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ ۗ لَ لُوطٍ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم شَحِكُرُ بِذُ إِنَّ إِنَّا لَكُو مَنْ جِنْدَكَ بِمَا كَانُو فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴿ وَأَنَيْنَكَ وِلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّونَ ۖ ﴿ فَا مُسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعِ مِنَ ٱلبُلِ وَاتَّبِعَ آ بَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِكُوَّةَ أَحَد وَ مُضُو حَيْثُ تُومَرُ إِنَّ إِنَّ وَهُو مَنْ آلِكُ أَلَامَرُ أَنَّ الْمُعَالِمُ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَلَامَرَ أَنَّ دَايِرَ هَنَوُلَاءِ مَفَطُوع مُصَيِحِينٌ ﴿ وَجَهَ اهْـلُ الْمَدِينَـةِ يَسْتَشِيرُ إِنَّ آلِكُ فَالَ إِنَّ هَنْؤُلَاءً صَيْفِي فَلَا لَفَصَحُدِ آفِ وَلَقُوا اللهُ وَلَا تُحْذُرُ ذِ ١ أَوَلَهُ أَوْلَهُ لَمُهَاكَ عَنِ الْعَلَدِ تَ ١

ا مدة حركت البرومة ● مد2 و4(وة حوازاً ← احتفاء ومداقع الفينة حركتان ● المحيمة المدمسيع فاحركات • صدحتركشتان | 265 ♦ الانسام وسا لا يُلفسط • فلملية قَالَ هَـوُلَاءِ بَمَاتِيَّ إِلَى كُنتُمْ فَعِلِيَّ آنَ لَكُمْزُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرُنِهِمْ يعمَهُ ذَالِيَّ فَأَحَدَ مُهُمُ مَا صَيْحَهُ مُشْرِوْنَ (إِنَّ فَجَعَلْمَا عَلِيهَا سَافِيَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَة مِن سِجِ لِي ﴿ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيِت لِلْمُتَوْسِمِ نَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقَمِّرٍ ﴿ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقَمِّرٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِك لَأَيْهَ لِلْمُومِينَ ۚ ٢ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ الْآيِكَةِ لَطَامِينَ ۗ ١ وَ شَفَيْنَا مِنْهُم وَإِنْهَا لَبِإِمَام مُّ بِي ١٠ وَلَقَد كُذَّب أَصْعَبُ الْجِحْرِ الْمُرْسَدِينَ ﴿ وَءَ نَيْنَهُمْ ءَ يَكِنَا فَكَانُو عَهَا مُعْرِضِينَ الله وكانوا يَسْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا - مِنِينَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمْ ا مُسَيَّحَةً مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ أَنْهُ أَعْنِي عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِدُنَّ ﴿ إِنَّا مُسَارًا لَ وَمَا حَلَسْنَا أَلْسَمُونِ وَ لَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّآ إِلَّا بِـ لَّحَتِيُّ ۚ وَإِنْ أَسَّاعَةَ لَآنِيةً وَصَفِحِ أَصَفِحَ أَلْجُمِ لَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَلْحَلُّقُ الْعَلِمُ إِنَّ وَلَعَدَ م نَيْنَكَ سَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَ لَقُرْءَاتَ ٱلْعَطِيمُ إِنَّ لَا تَمَدُّدُ عَيِّذَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَرُو جِا مِسْهُمَّ وَلَا يَحَرَنُ عَلَيْهِمْ ۗ وَحُفِصْ جَنَاحَكَ لِمُومِدِنَ ۚ ﴿ وَفُنِ الْذِي أَنَا أَلْنَاذِيرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كُلَّ أَرْلَنَا عَلَى ٱلْمُعْتَسِمِ نَ ١

# مدة حركات للروماً ♦ مد2 و 4 لوة جوازاً ♦ وعفاء ومواقع العثه , حركيس ♦ بمجيم ♦ مدّ مسبع 6 حركات ملك حركيتان | 2 6 6 ♦ افغاله ومنا لا بلغيط ♦ فيقالية

الذِينَ جَعَلُو الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَانَا لَهُ مُ أَخْمَدِنَ إِنَّ عَمَّا كَانُو بِعَمَلُونَ إِنَّ فَاصْدَعْ بِمَا تُومَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ إِلْمُشْرِكِنَ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِتَ ﴿ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعَمَلُونَ مَعَ أَلْلَهِ إِلَهَا - خَرَ فَسُوفَ يَعَلَمُ نَ وَلَقَدَ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَصِبِقُ صَدَرُكَ بِمَا يَفُولُونَ ﴿ فَسَيِّحَ بِجَمَدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ وَعَبْدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَالِيكَ ٱلْيَقِينُ ٢ يَبُونَةُ النِينَانَ اللهِ المَا المِلْمُ المَا اللهِ اللهِ اللهِي بِدَ اللَّهِ إِنَّهُ الرَّحْرِ الرَّحِبِ أِنْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِدُ ۗ أَنَّ سُنْحَمَهُ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ يُنْزِلُ الْمُلَكِيكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَا يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَ الذِرُو ۚ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَ تَّفُّونَ ﴿ خَلَقَ أَنسَمَونِ وَ لَارْضَ بِلْحَقِّ تُعَلَىٰ عَنَّا يُشْرِدُنَّ ﴿ خَالَ عَلَىٰ عَنَّا يُشْرِدُنَّ ﴿ خَالَقَ خَالَقَ ٱلإنسَانَ مِن نُطُفَة فِإِذَا هُوَ خَصِيع مُبِنَ أَنُ وَكَانَعُمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَمِينَ تُسَرَحُونَ فَعَوْنَ وَمِينَ تَسْرَحُونَ ا

ة مدة حركات أخريما ● مد2 و14و قوازاً ● إحفاء وماقع الهنة حركان ● تعجيم • مدمسيع 6 حركات ♦ محد حركيان ♦ 267 ♦ إنصام وما لا يُلمنظ ● فيقله

وَتُحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّرْ تَكُونُوا بَالِينِهِ إِلَّا بِشِيَّ ٱلْاَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُونَ رَّحِمُّ ۚ أَنَّ وَلَيْغَالَ وَلْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعَلَقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَصْدُ أَنشَبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِراً ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهُمْ حَكُمْ ۖ أَجْمَعِينَ ۚ ۞ هُوَ الذِنَ أَنزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَآ ۚ لَكُو نِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۖ ۞ يُبُتُ لَكُمُ بِهِ إِزْرُعُ وَ لَزَّيْتُونَ وَ شَخِيلَ وَ لَاعْنَبَ وَمِن كُلِّ إَشْمَرَتُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقُومِ يَنْفَكُّرُ نَ ۖ ۞ وَسَحَّرَ لَحَكُمُ النِلُ وَالنَّهَارَ وَ لَشَّمَسَ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَحُرَبٌ بِأُمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُ مُ فِي إِلَارْضِ مُغَنَّلِفًا ٱلْوَنَٰهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـهُ لِفَوْمِ بَدُّكَ رُبِّنَ ﴿ وَهُوَ ٱلذِے سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِنَاحِكُلُو مِنْهُ لَحَمَّا طَرِيًا وَبَسْتَخْرِجُو مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبُسُونَهَـا ۖ وَتَـرَى ٱلْفُلَّكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ وَلِتَ بَنَعُو مِن فَضَالِهِ. وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ 🛈

وَأَلَيْنَى فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَلَ تَبِيدَ بِحُمْ وَأَنْهُرٍ، وَسُبُلا لْعَلَّحِكُمْ تَهْمُدُونَ إِنَّا وَعَلَمَتِ وَدِيْنَدِم هُمْ يَهْمُدُونَ لَعَلَّمُ لَهُمَّ مَهُمَّ يَهْمُدُونَ اللهُ اللهُ يَعْلَقُ كُمُ لَّا يَغْدُلُ ۖ أَفَالَا نَذَٰكُرُ اَنَّ اللَّهُ وَإِل تَعَدُّو نِعْمَةَ أَللَهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَ أَللَهُ لَحُور رَّحِمَ ۖ اللَّهُ لَعَفُور رَّحِمَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَشِيرُونَ وَمَا تُعْلِدُ سَ أَنْ وَلَا يَعْدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخَلُّمُونَ شَبُّنا وَهُمْ يُعَلَّفُ لَ اللَّهِ لَا يَخَلُّمُونَ شَبُّنا وَهُمْ يُعَلّفُ لَ اللّهِ أَمّونَ عَيْر أَحْسَامُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُنْعَدُ إِنَّ إِلَهُ وَحِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهُ وَحِلَّا وَ لَذِيكَ لَا يُومِنُونَ وِ لَلَاخِرَةِ قُلُومِهُم مُّكِرَةً رَهُم مُّسَتَكَبِرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَن أَنَّهُ يَعْمَرُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِرِتَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُمْ مَاذَاۤ أَمْزَلَ رَبُّكُمْ عَالُو أَسَطِيرُ الْاوَلِاتِ ﴿ لِيَحْمِلُو ۚ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ نَوْمُ أَلْفِيكُمُةِ وَمِنَ أَوْزِارِ إِلْذِينَ يُصِلُّونَهُم بِعَيْرِ عِلْمَ الَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ لَيْ قَدْ مَكَدَرُ الَّذِينَ مِن قَالِهِمَ فَأَقِى أَللَّهُ لَيْكُ مُنْكَنَّهُم مِنَ ٱلْفَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهُمُ السَّفَفْ مِن فَوْقِهِ مْ وَأَدِ هُمُ الْعَدَاتُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ مرب 27 من الحال 6

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلذِينَ كُنتُمْ تُشَفُّونِ فِيمٌ ۚ قَالَ الذِينَ أَ. تُو الْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيُومَ وَ نَشُوءَ عَلَى ٱلْحَكِفِرِينَ ۞ ٱلذِينَ تَنُوفَ لِهُمُ الْمَلَيِّكَةُ طَالِحِ أَنْفُسِهِمُ فَأَنْفُو السَّافُرُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعِ بَالِيَّ إِلَّ أَنَّهُ عَلِيهُ إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَدُنَّ آلِ فَا ذَخُلُوا أَنُوبَ جَهُمْ خَـاِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَابِرِتَ ۞ وَفِيلَ لِلهِ بِنَ أَمُّقَوْ مَاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُو خَثْراً لِلذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَدِهِ إِنَّانُهِا حَسَنَهُ وَلَدَارُ الْمُحْرَةِ خَيرً وَلَيْعُمَ دَارُ الْمُتَّقِدَنَّ ﴿ جَنَتُ عَدْدَ مَا خُلُونَهَا تَحْرِي مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَا رُلَمُمْ فِيهَا مَا يَثُدَهُ إِنَّ كُدُلِكَ يَعَزِى إِنَّهُ ٱلْمُنَّةِ بَ لَهُ ٱلْمُنَّةِ مَا مُا يَثُونُهُ مُ الْمَلَيْكُةُ طَيِّرِتً يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُو الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ إِنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمَلَيِّكَةُ أَوْ يَانِيَ أَمْرُ رَبِيكٌ كُدَلِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَلِهِمْ وَمَا طَسَمَهُمُ الله وَلَكِن كَانُو الْهُسَهُمْ يَطَلِمُونَ فَأَسَابُهُمْ سَيِّئَتُ مَا عَمِلُو ۚ وَجَاقَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهَزِهُ تَ ۖ ﴿

© مدة حركات للنزوماً © مد2 و 4 (و 6 جوازاً © وحماء ومافع الفُلُة حركاني © نفحيتم © مدة مسيع 5 حاكات صد حاركتان ( 7.7 € ادعام وما لا يُلمنظ © فنفله ورب 27

وَقَالَ ٱلدِيبَ أَشْرَكُو لَوْ شَاءَ أَنْهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيمِ مِن شَدَّهُ يُعْنُ وَلَا ءَ بَا قُوْنَا وَلَا حَرَّمَـا مِن دُونِهِ مِن شَمَّعِ كُدُيِكَ وَعَلَ ٱلذِينَ مِن فَدِهِمْ فَهَا عَلَى آرَسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ الْمُبِى فَ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِّ أَمَّةً رَّسُولًا أَنْ الْحَيْدُو اللَّهُ وَحَيْدُو الْسَعُونَ فَيِنْهُم مَنْ هَدَى أَنَّا وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ إَصَّلَاهً فَسِيرُو فِي الْارْضِ فَاظُرُو كَيْفَ كَاتَ عَنْقَلُهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضُ عَلَىٰ هُدِ لَهُمْ فَإِلَّ أَلَّهُ لَا يُهْدِئُ مَنْ يُصِلُّ وَمَا لَهُم سُ نَصِيرَ ٢ وَأَفْسَمُو بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَيِهِمْ لَا يَعَثُ اللَّهُ مَ يَحْبُرُكُ لِيَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُنَّ أَكُنَّ أَيَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِيُبَيِّلُ لَهُمُ الدِي يَعْتَلِفُولَ فِيهِ وَلِيَعْلَرُ الذِيكَ كُفَرُو أَنْهُمُ كَانُو كَدِينَ آنِ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ رِذَّ آرَدَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُدُ أُوْ إِلَيْهِا وَلَذِينَ هَاجَمَرُو فِي سَّهِ مِ أَ يَعْدِمَا طُلِمُوا لَنُوْتَنَهُمْ فِي إِندُّسًا حَسَنَهُ ۚ وَلَأَخْرُ الْدَحِرَةِ أَكْبَرُ لُوْ كَامُو يَعْلَمُ نَ ١ أَلْذِينَ صَبَرُهِ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لَا اللهِ ال

© مدة حركات للرومة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ احتفاء وقواقع العلة (حركان) ♦ تفحيم © مدمسية 6 حركات • مدد حركتان ( 7.7.1 ♦ ارتباع وبا لا بلسط ♦ فيقلية ورب 28 جيل ا

وَمَا آرُسَنَا مِنَ شَلِكَ إِلَّا رِجَالًا بُوحِيَ إِلَيْهُمْ فَسْتَأْوُ أَهْلَ أَيْدَكُو إِد كُنْتُعْ لَا تَعْلَمُ دَ ﴿ إِنْ إِلْهِ لِلْهِ مِنْ إِنَّا إِلَيْكَ وَرَأْبُرٌ وَأَمْرُكُما إِلَيْكَ أَلْيِكُرَ لِتُبَيِّنَ لِمُنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُوتَ ﴿ إِنَّا أَفَا مِنَ أَلَذِينَ مَكُرُو السَّيِّتَ تِ أَ يَحْسِفَ أَلَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَانِيهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ذَا اللَّ اللَّهُ اللّ فِي تَقَلُّهِمْ فَمَا هُم بِمُعَجِزِنَ ﴿ أَوْ يَا خُذُفُرْ عَلَى تَحَوُّفُ ۖ فَإِنَّ رَتَكُمْ لَوْهُ فَ رَجِمَدُ إِنَّ أَوْلَمْ يَرُو إِلَىٰ مَا حَلَقَ أَمَّهُ مِن شَمْء يَنْفَيْتُوا طِلَلُهُ عَنِي الْيَمِينِ وَ شَمَالِلِ سُجُدا لِلهِ وَهُرُدَحِرُ لَ ﴿ وَبِهِ يَسْجُدُ مَا فِي إَسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مِن دَاَّبَّة وَ لَمَكَيِّكُةُ وَهُمْ لَا يَشْتَكُمُ زُنَا اللَّهِ يَعَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقَهِمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُومَرُ ، لَ ١٠ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَا نَنَاحِذُو إِلَى اللهَ إِن إِنْدَانِيَ إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَحِدً ۚ فَإِنَّى فَرَهَبُ نُولَا ۚ وَلَهُ مَا فِي أَسَّمُونِ وَ لَارْضِ ۗ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۗ اَفَعَيْرَ اللَّهِ لَنْكُونَ ۚ إِنَّ وَكَا بِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ أُلَّهِ فَعَ إِذَا مُسَّكُمُ الصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُ ذَا اللَّهِ اللَّهِ عَمْدُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِذَا كُتُكُ أَعَٰرُ عَنكُمْ رَإِذَا فَرِيقَ مِنكُر بِرَبِهِم يُشْرِكُونَ فِي

ورب الا

لِيَكُفُرُو بِما مَ نَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُو فَسُوفَ نَعَلَمُونَ فَا وَعَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَّا رَزَفْنَهُمْ ۚ تَاللَّهِ لَشَنْكُنَّ عَمَّا كُنُّمْ تَفْتُرُ إِنَّ إِنَّ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم وِ لَا بِنْ طُلُّ وَحَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كُطِّيمٌ ﴿ يَنُورِينَ مِنَ ٱلْفَوْرِ مِن شُوَّهِ مَا بُشِرَ بِهِي ۚ ٱيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُوبٍ اَمْ يَدُسُدُ فِي إِنْ إِنْ إِنْ الْمُ مَا يَعْكُمُونَ الْ لِلدِينَ لَا يُومِنُونَ وِ لَهُ خِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَلِلهِ الْمَثَلُ الْاعْلِى وَهُوَ ٱلْمَدِيرُ الْمُكِكُمُ وَ وَلَوْ يُوَاحِدُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يُؤَخِّرُهُمُ وَإِلَىٰ أَجَلَ شُمَتِي فَإِذَا جَاءَ اجَلَهُمْ لَا يُسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَنْدِمُ ذَ اللَّهِ وَالْكُوبُ لَا يَكُرُهُ وَلَا يَكُرُهُ وَلَيْ اللَّهِ مَا يَكُرُهُ وَكُ وَتَصِفُ أَلْسِيتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُسَنِّي لَاحْرَمُ أَنَّ لَمُهُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرِطُونَ ﴿ تَالَّهِ لَقَدَ أَرْسَلَنَا ۚ إِلَّ أَمْهِ مِن مَّ إِنَّ فَرُبِّنَ لَكُمُ الشَّيطُنُ أَعَمَلُهُمْ فَهُو وَلِيْهُمُ الْيَرْمُ وَلَيْهُمُ الْيَرْمُ وَلَيْهُمُ عَذَابُ الدُّ آلِ عُلَى إِلَا لِتُمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَمُعُو النه إخْنَلَفُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهِ

ا مدة حركت للريما ● مد2 و 9 (و 6 حوازاً ● ومقاع وفواقع القيم حركتان ● تفحيم ا مدمسيع 6 حركات √ مند حبركتان | 2 7 3 ♦ (بغيام وما لا يلمنظ ● فيملية جرب 28 عبل ا

وَاللَّهُ أَرَلَ مِنَ أَسَّمَامُ مَاءً فَأَحْيا بِهِ إِلَّارْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة لِنُوْدِ يَسْمَعُونَ لِآلَ قَالَ لَكُرْ فِي الْآنْعُ لِمِ لَعِثَوَا لَسُقِيكُمْ مِثَا فِي بُطُونِهِ مِ ' بَيْنِ فَرَتِ وَدَم لَّنَا خَالِما مَا بِغَا لِّشَرِينَ ١ وَمِن تُمَرَّتِ أَلْنَحِيلِ وَ لَاعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَارًا رَرِزْقًا حَسَنًا إِلَّ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَهُ لِنُقُوم بِعَقِلْمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْل آنِ إِنَّخِدِے مِنَ ٱلِجِبَالِ بَيُونَا رَمِنَ ٱشَّجَرِ وَمِنَا يَعْرِثُونَ ۚ ثُمَّ كُلِے مِن كُلِّ إِشْكَرَتِ فَسُلُكِمِ سُبُلُ رَبِّكِ دُلُلًا يَعَرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابُ عُنْلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآء لِدَّسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلَّايَة لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ عَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفِكُمْ وَيَهِكُمْ أَرَّهُ إِلَّا أَرْفَالِ إِلْمُعُمُرِ لِكُمْ لَا يَعَلَمُ بَعَدَ عِلْمِ شَنَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيتُ قَدِيرٌ ۖ ۗ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْصِ فِي إِنْرِرَفِي فَمَا أَلِدِينَ فُضِّلُو بِرَآدِي رِزْفِهِ مَ عَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَالًا الْفِينِعْمَةِ إِللَّهِ يَجَمَدُ وَتَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفَّسِكُمُ ۗ أَزْوَجِا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَرْوَجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةٌ ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنَ أَطَّيْبَتِ ۚ أَفَدِ لَبَعِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعَمَتِ إِللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ ۚ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُمْ يَكُفُرُ ۗ أَنَّ اللَّهِ

• مدة حركات للنزماً ● مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ ومعام وماقع العلم ، حركان ♦ معجوم الاستخداد و معام وما لا يلعبخد

ورب 28 جي ا

وَيُعَبِّدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ مَا لَا يَعَالَى لَهُمْ رِزْمًا مِنَ أَسَّمَوْتِ وَ لَارْضِ شَنَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ فَلَا تَضَرِبُو بِلِهِ إِلَّامْدُ لَ أَ إِنَّ أَنَّهَ يَعْلُوا ۗ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ ضَرَبَ أَنَّهُ مَثَلًا عَمْدًا مُعْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَر زَرُفَنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُمُونُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَدًا مَلْ يَسْتُونَ ۖ لَكُمْدُ لِلهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۚ ﴿ وَضَرَبَ أَمَّةً مَثَلًا زُجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا آيَكُمُ لَا يُعَدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَهُو كُلُ عَلَىٰ مُوَّلِنَهُ أَيْنَكُمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَاتِ بِحَيْرٍ هَلَ يَسَنُّو عِ هُوَ وَمَن يًّا مُرُ دِلْعَدَ لِي وَهُوَ عَلَى صِرَط مُسْتَقِيرٍ ﴿ وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضٌ وَمَا أَمُّرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْجِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفَرَكُ إِنَ أَلْنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَهِ فَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنَ بُطُونِ أُمُّهَ يَكُمُّ لَا تَعَلَمُونَ شَنِكًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَ لَانصَرَ وَالْافْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الكريروز إلى ألطّب مُسَحَّرَتٍ فِي جَوِّ إللَّهَ عَامِ مَا يُعْسِكُهُنَّ إِلَّا أَنَّهُ ۚ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَسَ لِفَوْمِ يُومِسُونَ ۗ ۞

© مدة حركات كرومة © مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ ومقام وماقع الفيد ، حركتان ۞ تمجيم ♦ مداقع الفيد ، حركتان ۞ تمخيم ♦ مدة عليات أن المستقل ۞ فيقلبة

رب 28 مين المورد على الم

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيُوتِيكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودٍ إَلَانَعُنْمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِثَامَتِكُمْ وَمِنَ آصَوَافِهَا وَأَوْسِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثَنَا وَمُتَعَّا إِلَى حِبِنَّ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنَّا خَلَقَ ظِلَّلًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنُنا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيحَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَدَلِكَ يُتِرِّدُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ آلِهُ فَإِن تُولُو فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبُكُعُ الْمُدِينُ ﴿ يُعَرِفُونَ يَعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُحكِرُونَهَا وَأَحْتُ أَمُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴾ وَيَوْمُ نَعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُدَّ لَا يُوذَكُ لِلذِينَ كَالَذِينَ كَالْمُونَ وَلَا هُمْ يُسْتَعَنَّبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ طَلَمُو الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ إِنَّا رَمَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَا شُرَكَا شُرَكَا مُعَدِّ قَالُو رَبِّنَا هَنْؤُلَاءِ شُرَكَا أَوْمَا ٱلذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَّ فَأَلْفَوا إِلَيْهِمُ الْفَوَلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُرَتَ ١ ﴿ وَأَلْفُوا إِلَى أَنْهِ يَوْمَهِ إِنْ أَنْهُ أَنَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُدُنَّ اللَّهِ

• مدة حركات للنزوماً ● مد2 و 4 (و 5 حوازاً ← المفاع ومافع الفله حركان ● بهجيم • مدم مسيم 6 حاكات → مدد حركتان ← 7.76 → الشام وما لا يُلمنظ ← فيقلله

ٱلذِينَ كُفَرُو وَصَدُو عَن سَبِيلِ إِنْلَهِ زِدْنَهُمْ عَدَابًا فُوقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُو يُفْسِدُ اللَّهِ وَيُومَ نَنْعَتُ فِي كُلُّ أُمَّةً شَهِيدًا عَيْهِم مِّنَ أَعُسِمِمْ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاَّ وَمُزَّلِّما عَلَيْكَ أَلْكِتُبَ يَنْيُسا لِّكُلِّ شَرِء وَهُدى وَرَحْمَةً وَلَشَرِئ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُ وِلْعَدِّلِ وَ لِاحْسَنِ وَإِمَّاءً ﴿ ذِنَ إِلْقُرْدِنَ ۗ وَيَنْهِنَ عَنِ إِلْفَحْسَاءِ وَ لَمُنْ كُمْ وَلَبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّا كُمْ تَذَكُّرُ فَ لَا لَكُمْ تَذَكُّرُ فَ لَكُمْ لَعَلَّا الْحَكْمُ تَذَكُّرُ فَ ﴿ وَأُوفُو بِمُهَدِ إِنلَّهِ إِذَا عَهَدَ تُمَّ وَلَا نَفُصُو الْآيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا رُفَّ جَعَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا نَفْعُلُونَ ١٥ ﴿ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِ نَفَضَتُ عَرَّلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ اَحِكَنَّا نَتَّحِذُونَ أَيْمَنَّكُمْ دُحَلًا بَيْنَكُمُ وَلَ تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْدِ مِنُ امَّةً اللَّ الْمُكَالِّكُمُ وَلَ مَا مَدَّةً الْمَا يَلُوحَ اللَّهُ بِلِّمْ وَلَيْسُكُنَّ لَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلُهُ إِنَّ إِنَّا وَلُوْ شَدَءَ أَنَّهُ لَجُعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدًا ۚ وَلَكِى يُضِلُّ مَ يَشَاءُ وَيَهَدِهُ مَ يَشَاءً وَلَتَسْتُلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَّدُنَّ وَقَا

© مدة حركات ثيرومه ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ احفاظ ومراقع الغُنَّة ، حركانل ♦ المحبم ● مدَّ مسبع 5 حركات ♦ صد حبركات > 7,77 ♦ (متنام الإيلاميط ♦ فيقللة

وَلَا نُنْجِذُو أَيْمُنَكُمْ دُمَلًا بِينَكُمْ فَأَزِلُ قَدُمُ بِعَدُ ثُبُوتِهَا وَتُذُوقُو السُّوءَ بِمَا صَدَ تُدَّ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَكُرٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَا نَشْتُرُوا بِعَهْدِ إللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ أَللَّهِ هُوَ مَيْرٌ لَكُو يَإِن كُنتُ تَعَلَمُ نَكُ اللَّهُ مِن لَكُو مَا عِندُكُمْ بِنَكُ وَمَا عِندَ أَشِّهِ وَ فِي وَلَيْحَزِينَ ٱلذِينَ صَبْرُو ٱجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكِرٍ أَوْ انْقِيْ وَهُو مُومِنْ فَلْنَحِيلِنَهُ حَيْرَةً طَيِّبَةً وَلَنَجَزِينَهُمَ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقَرْءَانَ وَسَتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ إِرْجِعِرْ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ سُلَّطَنَّ عَلَى ٱلذِينَ مَ مَنُوا وَعَلَىٰ رَبِيهِ مَ يَتُوكِكُمُ أَوْنَ ۗ ﴿ إِنَّهَا سُلَطَىٰنَهُ عَلَى ٱلذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَلَدِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَتُ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا مَا يَدُ مَّ حَكَاتَ مَ يَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُو إِنَّمَا أَنْتَ مُفَتَّمِ لِلْ آكَثُرُهُمْ لَا يَعَلَّمُونَ ﴿ قُلَ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُشِّبَتَ ٱلذِينَ ءَامَنُو، وَهُدَى وَبُشْرِي لِلْمُسَلِمِينَ الْمُسَلِمِينَ الْهُ

وَلَفَدُ نَعَدُمُ أَنَّهُمْ يَمُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَاتَ الذيم يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينٌ وَهَـذَا لِسَانٌ عَـرَفِي شُبِئُ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِثَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ لَا يُومِنُونَ بِدَينِ إللَّهِ ۖ وَأَلْكَمِكَ هُمُ الْكَيْرِاتُ ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ اكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَينٌ بِالْإِيمَيْنَ وَلَكِم مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدَرُا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ أَنَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّبَحَبُوا الْحَيَرِةَ ٱلدُّنيا عَلَى ٱلاخِرَةِ وَأَتَ أَنَّهُ لَا يَهْدِ > إِلْفُومَ أَلْكِ فِرِنَّ ﴿ أَلِيْكَ ألذين طبكم ألله عكى فُلُوبِهِ قَرَ وَسَمَعِهِ وَأَلْصِرِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمَ فِلُونَ فِي لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ وَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِنَ بَعَدِ مَا فَيْسَنُوا ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُو ۗ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيرٌ ۖ

ة مدة حركتات للروما ♦ مد2 و4 (و 6 حوازاً ♦ احتجام وماقع الفية (حركتين) ♦ تفخيم 4 مدمسيع 6 حركات ♦ صد حركتان ♦ 2.79 ♦ اختجام وما لا يلمنظ

يَوْمَ تَاتِ كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِمَا وَتُوَفِّي كُلُ نَفْس مَّا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ۖ إِنَّهُ مَثَلًا مَرْيَةً كَانَتَ -امِنَةً مُّطْمَينَة يَاتِبِهَا رِزْفُهَا رَعَدا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتَ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَافَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُو يُصَنَّعُونَ إِنَّ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمَّ طَلِمُونَ إِنَّ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَشَحَكُرُو نِعْمَتَ أُسِّهِ إِن كُنتُورٍ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَدِّنَةَ وَ لَدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيرِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ إِنَّهِ بِهِي. فَمَنْ الضَّطَّرُ غَيْرَ سَاغٍ وَلَا عَـَادٍ فَإِتَ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُّ إِنَّ وَلَا تَفُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِّنَهُ عَمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفَتَّرُو عَلَى أَنْهُ إِلْكَذِكَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَشَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۖ آقَ عَلَى أَشَّعُ قَلِـلَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّمْ آلِهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلُّ وَمَا ظُنَعْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو أَنْفُسُهُمْ يَطَلِمُونَ ١

● مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ احماء وماقع الفُلُة حركان ♦ تعجبم ● مدمسيع 6 حركات • مسد حبركتسان | 280 ♦ اعسام وما لا يُلمسخذ ♦ فيغلبة

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلذِينَ عَمِلُو الشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُو مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُو إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِمُّ ۞ إِلَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتا يُلِّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِنَّ ﴿ شَاحِكُوا لِلْأَنْعُمِيدُ إِحْبَيْنَهُ وَهَدِمُ إِلَىٰ صِرَطَ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَمَ نَيْنَهُ فِي لَدُّمِّيا حَسَلَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ أَصَّلِحِينٌ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ إِنَّهِمْ مِلَّهُ ۚ إِنْرَهِيهِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آلِهِ إِنَّمَا حُعِلَ ٱلسَّنْتُ عَلَى ٱلذِينَ إَخْتَلَفُو فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ يُومُ ٱلْقِينَعَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَعَنَٰلِفُ نَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ مَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ وِ لَمِكْمَةِ وَلَمُوعِظَةِ لِلْحَسَنَةِ وَجَندِلْهُم وِلِتِهِ هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رُبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنَ صَلَّ عَنَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وِلْمُهُمَّدِنَّ فَا وَإِنَّ عَافَتُ مُو فَعَافِهُو بِمِثْلِ مَا عُوفَ مُ بِهِ وَلَهِ صَابَرُتُمُ لَهُوَ عَيْرٌ لِمُسَيِرِتُ إِنْ وَمَا صَارُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا نَكُ فِي ضَيِّقٍ فِمَا يُمْكُرُنَّ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ إِنَّقَو قَ لَذِينَ هُم يُحْسِبُونَ ۖ فَعَ الَّذِينَ هُم يُحْسِبُونَ ۖ

ه مدة حركتات ليرومه ♦ مد2 و4 (و 6 جوازاً ♦ (حفاظ وساقع الفياد حركتان ♦ نفحية ف مد مسبع 6 حركات ﴿ صد حبركتان ﴿ 2 8 1 ♦ (دفيام وما لا يُلمِنظ ♦ فيفله جونب وير ينبكوري الاستراغ ميكوري الاستراغ

سُنحَنَ ٱلذِحَ أَسْرِي بِعَنْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْعَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ الْلافْصَ ٱلذِي بَـرَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَّهُ مِنَ - يَمَيْنَا ۚ إِنَّهُ. هُوَ أَسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١ وَمَ نَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْمَهُ هُدى لِبَيْنَ إِسْرَآهِ بِلَ ٱلَّا تَنْجَدُو مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُولًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِئْبِ لَنُفْسِدُدَّ فِي الْارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولِ لِهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَنَا أَمْ لِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُو خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَّكَانَ وَعَدًا مَفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدَنَا لَكُمْ الْكُرِّمُ الْكُرِّمَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُ مَكُمْ بِأُمْوَلَ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ وَأَكْثَرُ نَفِيرًا ۖ ١ إِنَّ اَحْسَسَتُمْ وَأَحْسَنَتُ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَإِنَّ اَسَأَتُمْ فَلَهَا ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْمَاحِرَةِ لِيُسْتُ أُوجُوهُ كُمُ وَلِيدُ شُلُوا الْمُسْجِدُ كَمَا دَخَلُوهُ أُولُ مَرَّةٍ وَلِيْسَتَبْرُوا مَا عَلَوْا تَنْسِبِرا ﴿

€ مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ وعفاء وماقع العث، حركان ♦ معجم

عَمِن رَبُّكُمْ وَأَن يُرْحَكُمُ وَإِنْ عَالَمُ عَالًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا أَلْفَرْءَانَ يَهْدِهُ لِلَّتِي هِي أَفُومُ وَيُبَيِّرُ المُومِنِينَ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ أَصَلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ وَأَخَرًا كَبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ أَعْتَدَنَا لَمُمُّ عَذَابًا ٱلِيمًا ١ وَيَوْعُ الْإِنْسَنُ بِالشَّرِ دُعَلَّهُ وَلَمْ آبِ لَكُ إِلَّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ عَمُولًا ١ وَجَعَلْنَا الْيُلَ وَ مَهَارَ ءَ يُنَايِّنِ فُمَحُونًا ءَ يَهَ ٱلْيُلِ وَجَعَلْنَا ءَايُهُ أَنُّهَارٍ مُنْصِرَةً لِنَبْتَتُو فَصَلا مِنْ زَيِّكُمْ وَلِتَعَلَّمُوا عَلَدُ أَسِينِهَ وَلِحَدَاتًا ۚ وَكُلُّ شَهُ ءِ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ۚ إِنَّ وَكُلُّ اللَّهِ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْرَمْدُ طُنهِرُهُ فِي عُنْفِهِ. وَتُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ كِتُبا يَلْقِمُ مَشُورًا إِنَّ إِفْرًا كِنَبِكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَن إِهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِے لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا نُزِرُ وَازِرَ وِرِرَ أُحْرِيْ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَعَتَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَآ أَرَدَنَآ أَن شُهُلِكَ فَرَيَّةً آمَرَنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُو فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ وَدَمَّرْنَهَا تُدُمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْفُرُونِ مِنَ بَعَدِ نُوجَ وَكُفِئ رِبَكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ جَبِيرًا نَصِيرًا آنَ

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَمَاجِلَةَ عَجَّلُمَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَّاهُ لِعَن رُّبِيدُ ثُعَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يُصَيَّنِهَا مَذْمُومًا مَّدَّحُورًا آفِي وَمَنَ آرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعِيٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَٰتِكَ كَانَ سَعِيهُم مَشَكُورًا ﴿ كُلَا نُمِدُّ هَا وُلَا يُودً هَا وَلَا يَا عَطَهِ رَيْكٌ ۚ وَمَا كَانَ عَصَاءُ رَبِّكَ يَعَظُورًا ﴿ اللَّهِ النَّارَ كُيْفَ فَضَلْكًا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلَاحِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكْبَرُ يَقْضِ بِلَا الله عَمَالُ مَعَ اللهِ إِلَهًا - خَرَ فَنْفَعَدُ مَذْمُومًا عَدُولًا ١ وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُو إِلَّا إِيَّا ۚ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلكِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَّا أَنَّ وَلَا نُنْهَرَهُمَا ۗ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرْبِمَا ﴿ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا حَكْرِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَاحَ ٱلدُّلِّ مِنَ ٱرْحَمَةً ﴿ وَقُر رَّبِ إِرْجَمَهُمَا كُمَا رَبَّنِي صَعِيرًا إِنْ زَبُكُوم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّ بِينَ عَفُورًا ﴿ وَمَ تِ ذَا ٱلْفَرِينَ حَقَّهُ وَلْمِسْكِينَ وَنَ أَسَبِلُ وَلَا نُبُدِّرَ نَنْ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ كَانُو ٓ إِحَوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَ لَى لِهُ ۗ كَفُورًا ۗ ۞

© مدة حركات للنزوما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاد وساقع العلية (حركيس ♦ بهجيم ● مدمسيع ة حركات ♦ مد حيركتيان ♦ 7 ي ♦ انتظام وماة لا يُلمينظ ♦ فيقليه جزيب 29

وَإِمَّا نُعْرِصَنَّ عَهُمُ البِّعَ مَ رَحْمَةً فِ رُبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لُّهُمْ فَوْلا مَّيْسُورًا إِنَّ وَلَا تُحَمَّلُ يَدُكُ مَعَلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا نُسْئِلُهَ ا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَلَنْعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا آلِ إِنَّ رَبَّكَ يَسَمُّطُ الرِّزْفَ لِمَ يُشَهُ وَيُفَدِقُ إِنَّهُ كَالَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بُصِيرًا إِنَّ وَلَا نَقَنَّلُو أَوْلَدَكُمْ حَشْيَةً إِمْلُنِ عَمْنُ مُرَدُّفَّهُمْ وَإِيَّالُمْ ۚ إِنَّ فَلْهُمْ كَانَ حِصْنًا كَبِيرًا إِنْ وَلَا نَفْرِيوُ أَرِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَحِسْمَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَكُلُّ لَمُنْكُو النَّفْسُ اللَّهِ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهِ لَحَنَّ وَمَى قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَنَا فَلا يُسْرِفُ فَجَ إِلْفَتُهِ إِنَّهُ كَانَ مَصُورًا ﴿ وَلَا نَفَرَبُو مَالَ ٱلْبَنِيمِ إِلَّا إِلَيْهِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَسَلُّعَ أَشَدُّنَّ وَأَوْفُو بِلْعَهِمْ إِلَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْتُولًا إِنَّ وَأُوفُو الْكُيْلَ إِدَا كِلْمُ وَرِنُو بِالْفُسْطَاسِ اِلْمُسْتَقِعَ ذَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ وَلَا لَفَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْكُمْ إِلَّ السَّمْعَ وَلَهُمَرَ وَلَقُوَّدَ كُلُّ أَلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَاحًا ۚ إِنَّكَ لَى تَغْرِقَ ٱلْارْضَ وَلَى تُمْلُعُ لَٰكِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِئَةً عِدَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ لَا إِلَّهُ مَكُرُوهُا ﴿

﴾ مد فحركات للربعة ♦ مد 2 و 4 (و فحوازاً ♦ بخماط ومواقع العبّه رحركان ♦ تمحيم

چرب 29

ذَلِكَ مِنَّا أُوْجِنَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةً ۚ وَلَا تَعْمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا - خَرَ فَنُلْقِيٰ فِي جَهَمَّ مَلُومًا مَّدْحُورًا اللَّهِ ٱفَأَصْفِكُو رَبُّكُم وِلْمَنِينَ وَشَّغَدَ مِنَ الْمُلَتِيكُةِ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُ صَرُفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرُمَانِ لِيَذَكِّرُونِ وَمَا يَرِيدُهُمْ ۖ إِلَّا نُفُورُانِ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ رَءَ لِهَا مُ كُمَّا تَقُولُونَ إِذَا لَّا لِلْعَوْ اِلَىٰ ذِے الْعَشِ سَبِيلًا ﴿ شَنْحَنَهُ وَتَعَمِلِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبَعُ وَلَارْضُ وَمَن فِيهِا ﴿ وَإِن شَدَعِ إِلَّا يُسْبِعُ عِمْدِينِ وَلَكِم لَا نَفْقَهُونَ نَسَبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِنَا قَرَأْتُ ٱلْفُرْءَانَ جَعَلْنَا يَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِ لَمَاحِمَرَةِ حِجَابًا مُستُورًا إِنَّ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ بُفْقَهُوهُ وَفِي مَا أَكِيَّةً وَقُرْاً ۚ وَإِذَا ذَّكُرْتَ رَبُّكَ هِ الْفَرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدَبِنِرِهُمْ لَعُورًا الله عَن أَعْمَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِوِي إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِدْ هُمْ خَوِيْ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْتَحُورًا ﴿ الطُّر كَيْفَ صَرَبُو لَكَ ٱلْمَثَالَ فَضَلُّو ۖ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُو ٓ أَدْا كُنَّا عِطَما وَرُفَنَّا إِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلَّقًا جَدِيدًا ٢

﴾ مدة حركات أخزوماً ♦ مدك و 4 أو ته حوازاً ♦ وحماء ومنافع الفُنَّه ، حركان ♦ تفحيم

قُلْ كُونُو حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ حَلْقًا مِنَا يَحَكُبُرُ فِي صُدُورِكُو فَسَيَقُولُودَ مَ يُعِيدُنا قُلِ إلدِ عَطَرَكُمُ أَوْلَ مَرَا فَسَيْنُوهُ وَلَا إِلَيْكَ رُورُ سُومَ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو أَنْ عَبِينَ أَلَ يْكُونَ فَرِيبًا إِنْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسَنَجِيبُونَ بِحَمَدِهِ. وَتُطُونَ إِل لِّبَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَي لَكُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِ عِنْ مُؤُولُوا الْهِ هِي أَحْسَنُ إِنَّ أَشْيَطُنَ يَعْزَغُ بِينَهُمْ إِنَّ أَنْشَيْطُنَ كَاتَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا إِنَّ زُنْكُور أَعَامُ بِكُور إِن نَشَأَ بِرَحَمَكُور أَوِ إِنْ نَشَأَ يُعَدِّنِكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ ۚ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِسَ فِي السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۚ وَلَقَدَ فَصَّلَّا بَعَصَ ٱلْجِيتِينَ عَلَى بَعْص وَمَ تَيْمًا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ قُلُ لِمَاعُو الَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَعْلِكُونَ كُشْفَ ٱلصُّرِّ عَكُمْ وَلَا خَوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَّ عُونَ يَشْعُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيَّهُمُ الْوَرِبُ وَبِرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَدَابَ رَيِّكَ كَانَ عَدُورًا ۗ إِنَّ وَإِلَ مِّن فَرْيَةِ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا فَلَ يُومِ إِلَّهِ لِيَسْدَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ دَلِكَ فِي الْكِنَبِ مَسْطُورًا اللَّهِ

مدة حركات ليريما • مد2 و 4 أوة حوازاً • إحفاء وماقع العبه حركان • بمحبم مدمسيع 6 حركات • مند حبركتان • 28.7 • إنشام وما لا يلمنط • فيقلله جزب 29 ليزة إثيرة 17

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِ لَابِتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْارُّلُولُ ۗ وَءَ لَيْنَا تُمُودَ أَمَّاقَةَ مُصِرَةً فَظَلَمُو بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ وِلَا يَتِ إِلَّا تَحْوِيفُ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِرَّ إِسْ وَمَا جَعَلْنَا أَرُّهُ ۚ إِلَّا أَلِيَّ أَرْبِينَكَ إِلَّا فِتَنَهَ لِيَّاسِ وَ نُشَّجَرُهُ ٱلْمُلْعُونَةُ فِي إِلْفُرْهُ إِنَّ وَغُنُونَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا ٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَ لِمُ السَّجُدُو لِلَّادَمُ فَسَجَدُو ۚ إِلَّا إِلَيْسَ قَالَ ءَ السَّجُدُ لِمَنَ حُلَفَتَ طِيسًا ۚ ۞ قَالَ أَرَ ۚ يَنْكَ هَذَا ٱلذِے كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَ اَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـمَةِ لَأَحْتَـنِكَّ دُرِيَّتَهُ ۚ إِلَّا تَلِي لَا آلَ اللَّهِ قَالَ إَذْهَبْ فَمَن يَهِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا وَكُمَّ جَزَّاءَ مُوفُورًا ﴿ وَ سَنَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِتْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَحْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي إِلَامُولِ وَ لَاوْلَدِ وَعِدَهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَىٰ إِلَّا عُرُورً الله إِنَّ عِبَادِهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَكَهِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُكُمُ الذِك يُزْجِح لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَنْفُو مِن فَصَلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

ة مدة حركات للروم. • مد2 و 4 أوة جوازاً • احتفاد ومواقع الفُنَّة ، حركاني • المحيم 4 مدّ مسيع ة حركات • صدّ حركات • 9 8 • الانسام وما لا يلقينظ • فيقاليه

وَإِذَا مَسَكُمُ الشُّرُ فِي إلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا ۚ قَالَا نَعْكُمُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ الْفَالْمِسْوَرُ أَلْ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُسْتَعَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلۡبَرِّ أَوْ بُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُو وَحَكِيلًا ١٤ أَمَ أَمِنْهُ أَلَ أَمِينُهُ أَلَ أَمِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيْرَسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ أَرْبِجِ فَيُعْرِثَكُم بِمَا كَفَرَّتُمْ شُمَّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيعَا ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِحْ عَدَمٌ وَمُحَلَّنَاهُمْ فِي إِلَادِ وَلَبَحْرِ وَدَنَفَتُهُم مِنَ أَطَيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَنَفَنَا تَفَضِيلًا ﴿ يُومَ نَدَعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمْدِهِمْ فَمَنْ الرِي كَاتِ مَكْمَ الرِي الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كِتَبَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ فَأَن كَانَ فِي هَذِهِ \* أَعْمِىٰ فَهُوَ مِ إِلَاخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ إِلَدِ 2 أُوحِيناً إِلَيْكَ لِنُفَتَرِي عَلَيْنا عُدِّاً وَإِذَا لَائْحَدُوكَ خَلِيكُمْ ۚ ۚ ۚ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِلـتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَنْتًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَبَرِةِ وَصِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْمًا نَصِيرًا ﴿

● مدة حركات البروما ● مد2 و 4 أو 6 حوازا ● وحمام ومنافع الفلية حركتان ● نفحيتم ● مدمسيع 6 حركات • صدحبركتسان | 7 X Q | • وغلبام ومنا لا يلفسظ ● فيقلبلة

وَإِن كَادُو لِيُسْتَفِرُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ شَيَّةً مَن قَدَ آرْسَلْنَا فَبْلَاكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّيْنَا تَحُويلُاكَ ٓ اَفِيرِ [صَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ النِّيلِ وَقُرَّءَانَ ٱلْفَحْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَصْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلبُّلِ فَنَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَة لَّكَ عَسِينَ أَلَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا خُمُودًا إِنَّ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلِنِ مُنْخُلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرِجٌ صِدْق وَحَعَل لِيْ مِ لَدُمُكَ سُلَّطَ مَا نَصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُومًا آنَ وَهُومًا آنَ وَهُومًا آنَ وَابْنَزِلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةُ لِلْمُومِينِينَ ۗ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلِانسَنِ أَعْرُصَ وَنَدُ بِجَانِينِ وَلِذَا مَسَّهُ اشْرُكَانَ يَتُرْسُا اللهُ قُلُ كُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ وَأَعْلُمْ بِمَنْ هُو أَهْدِي سَيِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ إِرَّهِ ﴿ قُلِ إِرَّوْجَ مِنَ أَسْرِ رَبِي وَمَا أُرِتِنُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـالُا ۚ قَلِيـالُا ۚ فَكِينَ شِيئُنَا لَنَذَهَـ بَنَّ بِالذِحَ أَرْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ثُمُ ۚ لَا تَجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

© مدة حركات للزوماً © مد2 و 4 أو ناجوازاً © احماء ومراقع العلة (حركان © معجبه ● مدمسيع 6 حركات صدحتركشان 7 Q G ♦ انفسام وما لا يُلمسخد ♦ فنفلته إِلَّا رَحْمَة مِنْ رَّبِّكُ ۚ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ حَبِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَل لَّإِنِ إِحْتَمَعَتِ إِلَّانِشُ وَ لَجِنُّ عَلَىٰ أَلَ يُاتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعَصُهُمْ لِبَعْضِ ضَهِيرًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِسَّاسِ فِي هَدَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّلَ مَثَلِ فَأَيْنَ ٱكَثَرُ السَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُو ۚ لَن تُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَخِّرَ لَنَا مِنَ أَلَارْضِ بَالُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن يَحِيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْانْهَارَ خِلْلُهَا تَفْجِيرًا آلِ اللَّهَا أَنْ تُسْوَطُ أَنْسَمَاءً كُمَّا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَ لَمَلَبِّكُهِ مَبَيلًا ١ آوْ يَكُونَ لُكَ بَيْتُ مِن رُحْرُفٍ أَوْ تَرْفِيْ فِي إِنسَمَآءِ وَلَى تُومِكَ لِرُفِيِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَشِنَا كِنَبا شِّرَوُّ ﴿ قُلْ سُبْحَنَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ﴿ وَمَا مَسَعَ آسًاسَ أَنْ يُومِسُو إِذْ جَآءَهُمْ الْهُدِئَ إِلَّا أَن قَالُو أَبْعَتَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لُو كَانَ فِي الْارْضِ مَلَيْهِ كُذَّ يَمَشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنُزَّلَّنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَسَّمَاءً مُلَكًا رَسُولًا ﴿ قُلُ كَعِي سِاللَّهِ مُهِيدًا بَيْنِ وَبِينَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا إِنَّهُ

ا مدة حركت البرومة • مد2 و 14 و تا حوازاً • ومعاد ومداقع الفيه حركتان • تهجيم • الأماد في الأماد • في الله • في ال

وَهَى يَهْدِ إِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِي وَهَنْ بُصِيلٌ فَلَى يَجِدُ هُمُ ۗ أُولِياءً مِن دُونِهِ ۚ وَنُعَشِّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عَمْياً وَتُكَمَّا وَصَمّاً مُأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَّاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كُفَرُو بِءَيَدِنَا وَقَالُوَ أَمْذَا كُنَّا عِظُمَا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمُبَّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ ٱوَلَمْ يَرُوَ أَنَّ آللَّهُ ٱلذِي خَلَقَ ٱلنَّسَمُوتِ وَكَارْضَ فَهَادِرُ عَلَىٰ أَرْ يَخَلُّقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُهُ الْجَلَا لَا رَبِّ فِي إِلَيْ فَالِي أَلَّى أَلَّا لِمُورَا إِلَّا كُفُوراً اللَّ قُل لُوَ اَمْنُم تَمْدِكُونَ خَزَايِنَ رَحْعَةِ رَبِيَ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشَيَةً أَلِانَهُ إِنَّ وَكَانَ ٱلِلسَنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدَ مَ نَيْنَا مُولِينَ يَسْعَ ءَ يَنْتِ بِنِيْتُ فَسَتَلَ بَنِحَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِتَرَعُونَ إِيِّ لَأَطُنُّكَ يَمُومِينَ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَرْلَ هَـُـوُلَاهِ الَّا رَبُ السَّمَـوَتِ وَ لَارْضِ بَصَابِّرٌ ۖ وَلِيِّ لَأَظْنُكَ يَـفِرْعَوْبُ مَشْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلارْضِ فَأَغْرَفْنَهُ وَهُمْ مُعَهُ جَهِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَيْحَ إِسْرَاهِ بِلَ أَسْكُنُو الْأَرْضُ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ الْآخِرَةِ جِنَّنَا بِكُو لَفِيفًا اللَّهِ

ة مدة حركات كيزوماً ♦ مد2 و 4 (و 8 حوازاً ♦ وقعاء ومانيع الفُيَّة حركان ♦ بمحيم 4 مدمسيع ة حاكات ﴿ مند حركتان ﴿ 2 و 2 ﴾ الاليان وما لا يُلعنظ ♦ فيقللة

وَيِلْهِ أَرْلُكُ وَيِلْهِ لَوَ لَوَ أَرْسُلُنَاكُ إِلَّا مُنَشِّرًا وَيَذِيرًا اللَّهِ وَقُرْءَانَا فَرُقْنَهُ لِلْقَرَآهُ عَلَى أَنَّاسِ عَلَى مُكُبُّ وَنَزَّلْهُ لَيزِيلًا ١ مُّلَ - مِنُو بِهِ يِهِ أَوْ لَا تُومِنُوا ۚ إِنَّ الدِينَ أُونُو الْعِلْمَ مِن تَسْلِمِ إِنَّا يُسْلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَدْقَانِ سُجَّدا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِلَا كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمُفْعُولًا ﴿ وَيَحِرُونَ لِلاَذْفَانِ يَسْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ الدُّعُو اللَّهُ أَوْ الدَّعُو الرَّحْمَنُّ أَيًّا مَّا مَدَّعُو هَلَهُ الاستماءُ المُستنى وَلَا يَحْهُرْ بِصَلَانِكَ وَلَا شَافِت بِهَا وَ بَسَعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ إِلْمُحَدُّ بِلِهِ إِلَذِ ٤ لَوْ بِنَّاحِذُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُلُّ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ بَكُمْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ ٱللَّهِ ۗ وَكَبِّرهُ تَكْمِيرًا ۗ

## الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤَوَّالَكُهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلِمُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤِلِقُ الْمُؤْلِقُلِلُولُ لِلْمُؤْلِقُ لِل

الله ارتجار

لِلْمُبَدُّ لِنهِ الذِئ أَنزُلَ عَلَىٰ عَدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَحْعَل لَهُ عِوجًا ﴿ قِيَهُ مَا لِيُسْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ أَدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُومِنِينَ ٱلذِينَ يَعْ مَلُونَ أَضَالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ وَأَخَرًا حَسَنًا ١ مُكُونِينَ فِيهِ أَبَدًا ۚ وَهُدِرَ ٱلذِينَ قَالُو ٓ اللَّهِ وَلَكَّ ۗ وَلَكَّ ۗ

عرب (١٤)

مَّا لَمُنَّم بِهِ مِنْ عِلْمَ وَلَا لِآنَاتِهِمَّ كُبُرَتْ كَالِمَةُ تَخْرُجُ مِنَ أَفُوهِ هِمَّ إِلَّا يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِع نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَ يُرِهِمُ ﴿ إِلَّهُ يُومِنُو بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارْضِ زِينَةَ لَمَّا لِنَـ أُوهُوا أَيَّهُمْ الْحُسَنُ عَمَلًا اللهُ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًّا ١ أَمْ حَسِنت أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُو مِنَ - ايُلِّنَا عَجُبُ أَنَّ إِذَ أَوَى أَلْمِتْ يَهُ إِلَى أَلْكُهُفِ فَقَالُوا رَبُّنَا ءَ يُنَا مِر لَّذُنك رَحْمَة وَهَيْرَةً لَنَا مِنَ أَمْرِنَا رَشَكُ أَنْ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَ ذَانِهِمْ فِي إِلْكُمْفِ سِينِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِتَعَلَمُ أَيُّ الْمُرْبِينِ أَحْصِيٰ لِمَا لِمِنْوَ آمَدُا إِنْ فَعَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم وِلْحَيْ إِنَّهُمْ فِنْسَةً - مَنُو بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ١ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ۚ إِذْ قَامُوا فَقَالُو رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَن نَّدَعُو مِن دُونِهِ إِلَّهَا لَّقَدَ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِلَّهَا هُمَّؤُلَاءٍ قُومُنَا إِنَّ لَهُ أُو مِن دُونِهِ مَ لِهَا أُولًا يَاتُونَ عَلَيْهِ م بِسُلْطَنِ بَيْنَ فَكُنَ أَظُلُمُ مِنَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَسَهِ كَذِبًّا

© مدة حركات ثانوماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتمام وساقع العبَّة , حركان ♦ اعجام ● مد مسبع 6 حاكات • مسد حاركتان ♦ 2 و ♦ اعتام وسالا يُلمنظ ♦ فيقلله وزيد 30 سيء تكيار 8

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّخُ لَكُو مِنَ أَمْرِكُم مَّرَفِقًا و رَبَّرَى أَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُّورُ عَن كَهْفِيهِ مْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُشْرِصُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَحَوْةِ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنَ - يَتِ إِنْهُ ۚ مَ يَهِدِ إِنَّهُ فَهُو ٱلْمُهُمَّدِي وَمُ يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَيَعَسِبُهُم الْفَكَ اطْلَا وَهُمْ رُقُودً وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْبَهِينِ وَذَاتَ أَشِّعَالِ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيةِ لَو إِطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّتُتَ مِنْهُمْ رُعْبُ أَنْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِلنَّسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنَهُمْ كَمْ لَيَشْتُمْ قَالُو لَهِشَا يَوْمًا أَوَ بَعْصَ يَرْهُمْ فَالْوَ رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِمَا لَبِشَتْمُ فَكَ بَعَتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِفِكُمْ هَـــــــرُوءَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَــُطُرَ أَبُّهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْق مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفٌّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحِكُمْ وَأَحَدُا اللَّهِ إِنَّهُمْ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِن يُطْهَرُوا عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُورَة أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤ إِذًا اَبَدُاۤ ۞

© مدة حركات ثريما ♦ مد2 و 4 (بة حوازاً ♦ بعضاء وماقع العبد حركس ♦ بعجبم • مدة حركات ♦ فيفيه • ومناع وما لا يُلفيند ♦ فيفيه

عرب الا

وَكَذَٰ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعَلَمُوا أَنَّ وَعَدَ أَسَّهِ حَقَّ وَأَنَّ أَسَاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَّلَزَعُونَ بَيَّنَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَقَالُون البَوْ عَلَيْمٍ بُنْيَانًا زَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَلَ ٱلدِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسَجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثُلَتُهُ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ حَسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلْبَهُمْ رَحَمًا بِالْغَبَيِ وَيَقُولُونَ سَنَعَا ﴿ وَتَامِنُهُمْ كَأْبُهُمْ قُل رَّبِي أَعْلُمُ بِعِدْ يَهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ١ فَكُو نُكُا تُمَادِ فِيهِمُ إِلَّا مِنْ مُ ظَهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم سِنْهُمُ الصَّدَا ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانِهِ اِلْحَ فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا اِلْآ أَنْ يَشَاءَ اللَّا وَذَكُر رَّ بُكَ إِدَا نَسِيتٌ ۗ وَقُلَ عَسِيّ ٱ يَهْدِينِ رَبِّ لِأُفْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدّاً ﴿ وَلَيْنُو فِي كُهُفِهِمْ ثُلَثَ مِ نُنَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُو تِسْعًا ﴿ قُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُو ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ أَبْصِرْ بِهِ. وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ أَحَدًا إِنَّ وَ تُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَيْكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَـيْهِ ۚ وَلَى تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا ﴿

• مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ اختمام ومناقع الفُلُة ، حركيس ♦ بمحيم • مدمسيع 6 حيكات ٧ مد حيركيسان (٢٠١٥ ♦ انتسام ومنا لا يُلمسخد ♦ فيقليه ورب 30 سيروالكهد 8

وَصَبِرُ نَفْسَكَ مَعَ لَذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَـدُهِ وَلَعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَدًى وَلَا نَعَدُ عَينَكَ عَنْهُمْ يُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَرِةِ إِلَّانَا ۗ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَعْمَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَنَّبَعَ هُولُهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطَا ۚ ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِ ۚ زَيِّكُمْ فَمَ شَاءَ فَلَيُومِ وَمَى شَآءَ مُسْكُفِّرٍ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِطَّلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُو بِمَاءً كَالْمُهَلِ يَشْوِرُ الْوُجُومَ ﴿ يِسِلَ أَشَّرَ اللَّهِ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَ مَنُو وَعَبِلُو الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُسِيعُ أَحْرَ مَنَ اَحْسَنَ عَمَلًا ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لَمُمْ حَمَّتُ عَدْ فِي تَحْرِكِ مِن تَصَابِهُمُ ۖ الْلَائِهُ لَهُ لَكُونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِدَ مِن ذُهَب وَكُلِسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُس وَ إِسْتَرَق مُتَّكِوبِنَ فِيهَا عَلَى الْارْآبِاتِ يَعْمَ النَّواتِ وَحَسَّنَتَ مُرْتَفَعًا إِنَّ وَضَرِبَ لَهُمْ مُثَلًا رُجُلَيْنِ جَعَنْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اَعْنَب وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّتَا ٱلْجَنَّايَنِ ءَ لَتَ ٱكُلُّهَا وَلَمْ تَطَلِم مِنْهُ شَيًّا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهُرًا ١ وَكَاتُ لَهُ نُعْرًا فَقَالَ لِصَحِيهِ، وَهُو يُحَاوِرُهُ اللَّهُ أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا إِنَّ اللَّهِ وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهِ

© مدة حركات ليروما ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ اختمام ومناقع الفينة حركات ♦ تفحيم ● مدمسيع 6 حركات → ماد حاركات → 1 ( ♦ اختمام ومنا لا يُلف خَلَا ♦ فيقلنه

10 mg

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ. وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ أَطُنُّ أَن بَيِيدَ هَذِهِ ع أَبُدا وَمَا أَطُنُّ السَّاعَةَ قَامِمَة وَلَبٍ زُدِ تُ إِلَىٰ رَبِّے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْفَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ صَبِيبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكُفَرْتَ وِلذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّلُكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا هُوَ أَنَّهُ رَبِّهِ وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّنَ ٱحْدَا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَ اللَّهِ جَنَّكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَنَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلْكُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ أَلْكُولًا إِلَّهُ أَلِهُ أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلِلْكُا أَلِكُ أَلِهُ أَلْكُ أَلْكُوا أَلَّا أَلِلّهُ إِلَّا أ أَقَلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَيْنِي رَبِّي أَدُ يُوتِينِ، خَيْرًا مِن جَنَّاكِ وَرُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسَبَنا مِنَ أَنسَكَآءِ فَنُصَبِحَ صَعِيدًا زَلْقَالَ اللهِ اللهِ يُصِيحَ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُ طَلَبُ اللهِ وَأُجِيطَ بِشُمْرِهِ. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَلْفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُونِهَا وَيَفُولُ يَلَتَنَخِ لَوُ اشْرِكَ بِرَبِيَ أَحَدُا ﴿ وَلَمْ تَكُ لَهُ فِئَةً يَصُرُونَهُ مِن دُونِ إِنَّهِ ۚ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ۚ هُمَا اللَّهُ ٱلْوَلَيَّةُ يِنهِ الْحَيِّ هُوَ حَيِّرٌ ثُوَابًا وَحَيْرٌ عُقِبًا إِنْ وَصَرِبْ فَهُمْ مَثُلَ الْمُهَدِّةِ إِلَّانِيا كُمَّاءِ الزَّلْمَةُ مِنَ أَسَّمَاءِ فَخَلَطَ بِهِ، نَبَاسِتُ الْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا نُذَرُوهُ الرِّيحَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُعَلَدُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُعَلَدُوا إِنَّ

﴾ مدة حركت لتروماً ♦ مد2 و 4 اوق حوازاً ♦ احتماد ومواقع الغُنَّة حركت ♦ اعتمام ♦ مد مسبع 6 حركات مسد حتركتتان ♦ 9 ( ♦ احتمام وسا لا يُلفسط ♦ فيالله

إِلْمَالُ وَلَهَنُونَ زِينَةُ الْحَيَا قِ إِلَّهُ إِلَّا فَيْ الْمَالُ وَلَهُ قِيتُ الْشَلِحَتُ حَيْرٌ عِدَ رَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزُة وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ لَكُوالُ وَعُرِصُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كُمَا حَلَمْ كُرُّهُ أُوَّلَ مُرَّفٍّ اللَّه زُعَمْمُوهِ ٱلَّن تُحْمَلَ لَكُم مُّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئُبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَّا مَالِ هَذَا أَلْكَتَبِ لَا بِنَادِرُ صَفِيرَةِ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِهَا ۖ وَوَجَدُو مَا عَمِلُوا حَاصِرًا وَلَا يَطَاعُ رُبُّكَ أَحَدُاكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ إِسْجُدُوا الْأَدُمُ فَسَجَدُو ۚ إِلَّا إِلَى لَا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّمْ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ أَفْلُتَ خِذُونَهُ وَدُرِيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ مَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِيسَ لِطَيلِينَ بَدَلًّا ﴿ مَّا أَشْهَدُ تُهُمْ حَلْقَ أَنْسَهُونِ وَ لَارْضِ وَلَا حَلْقَ أَنْسِيمٌ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِيلِينَ عَضَدًا ﴿ وَبُومَ يَفُولُ نَادُوا شُرَكَا أَءِى ٱلذِينَ زَعَمَتُم فَلَكُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُونِفًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُحْرِمُونَ أَسَّارَ فَظُلُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ بَجِدُو عَنَّهَا مَصَرِفًا ﴿

﴾ مدة حركات أسريمة ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ إحماء ومااقع الفلة حركان ♦ فعله ♦ مدمسيع 6 حركات ♦ مند حاركتان ♦ وعالة يلفيظ ♦ فيغله جوب (30 سيروالكهم 18

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَدَا ٱلْقُدْرَهَانِ لِسَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ وَكَانَ ٱلانسَانُ أَكُثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعُ أَنَّاسَ أَرِيُّومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ دِيْ وَيَسْتَعْفِرُو ۚ رَبُّهُمُ ۗ إِلَّا أَن تَائِيَهُمْ سُنَّةُ الْلُولِينَ أَوْ يَالِيهُمُ الْعَذَابُ فِيلَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِبِنَ ۚ وَيُحَدِّلُ الذِينَ كَافَرُو بِالْبَطِيلِ لِيُدْجِعُهُ بِهِ إِلْمُنَ ۗ وَتَحَدُّوا مَ يَتِي وَمَا أُنذِرُو هُرُوا ۗ فَوَا الْهُورُو هُرُوا ۗ فَوَا الْهُورُو هُرُوا الْهُورُو هُرُوا اللهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِنَّى ذُكِرَ بِتَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنَهَا وَنَهِي مَا قَدَّمَت يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لَى يَفْقَهُوهُ وَجِ وَ ذَاجِمْ وَقُرْآ وَإِن مَّدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدِئ فَلَن يَهْتَدُو إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَالِيِّ لَوْ يُوْلِحِدُهُم بِمَا كَسَبُو لَعَجَّلَ لَهُمُ اَلْعَذَابُ اللَّهُ مَ تَوْعِدُ لَّى يَجِدُوا مِن دُونِيهِ مَوْيِلًا ﴿ الْعَذَابُ اللَّهُ مَا وَيِلًا وَيِنْكُ أَلْقُرِينَ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظُلُمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِّكِهِم مُّوعِدُ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِهُ لَا أَبَرَحُ حَقَّىٰ أَتْلُغَ مَحْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَ آمْضِيَ حُقُبًا ۚ ۚ فَكُنَّا بَلَغَا مُحَمَعَ بَيْنِهِمَا نُسِيا حُوتَهُمَا فَتَحَدُ سَبِيلَهُ فِي إِلْبَحْرِ سَرَبَّا

© مدة حركات للروماً © مد2 و 4 أوة حوازاً © وهفاه ومواقع العلية حركانا © فعلية © مدمسيع 6 حكات © مسد حبركسان (300 ك ادعام وسا لا يلفيظ © فيقلية جزب 30 سيدانكند 18

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِمَ ءَانِنَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَفِينَا مِن سَفَرِنَا هَدَا نَصَبُّا إِنَّ قَالَ أَرَ يَتَ إِذَ اَوَيِنَا إِلَى أَصَّخْرَةِ فَإِلَى نَسِيثُ الْحُدُثُ وَمَا أَنسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنَ اذْكُرُهُ وَتَّحَذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا إِنْ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا سَغَ وَارْتَدُا عَلَى مَ يَارِهِمَا قَصَصًا ١ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنا مَ نَيْنَهُ رَحْمَة مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُمَّا عِلْمَا ١٤ قَالَ لَهُ مُوسِيٰ هَلَ اتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمُن مِمَّا عُلْمَتَ رُشُدُا اللهِ قَلْ إِلَّكَ لَى نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَي وَكُيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَحِظُ بِهِ خُرا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَنَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِے لَكَ أَمْرَا إِنَّا قَالَ فَإِنِ إِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلَئِنَ عَن شَنْءٍ حَتَّى آُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَعَلَقَا حَقَّ إِذَا رَكِبًا فِي أَسَفِينَةِ خَرَفَهُمَّا قَالَ أَحَرِقَنَهُما لِنُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَهُ ٱقُلِ إِلَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَنْرًا إِنَّ قَالَ لَا نُوَاخِذُ لِي مَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَيْ مِنَ أَمْرِ عُسُرًا ﴿ فَانْطَلُقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلُمًا فَقَدْلُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفَسًا زَّكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسَ لَّقَدْ جِثْتَ شَبِّنَا نُكُرًّا ٢

﴾ مدة حركتان البريمة ۞ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ۞ اختماء ومدافع القينة رحركتان ۞ اغتجيم ﴾ مدمسيع 6 حركات ﴿ صند حبركتتان ﴿ 3 () ﴿ اختيام ومنا لا يُلغينظ ۞ فيغلبه

قَالَ أَلَرَ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِے صَائِرٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَرِيمٍ تَعَدَهَا فَلَا تُصَحِينِي قُد بَلَمَتَ مِن لَّدُنِي عُدْرًا وَ نَصَلَقًا حَتَّىٰ إِذًا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا آ يُصِيقُوهُمَا فَوَجَدًا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنَ يَفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَرتٌ عَلَيْهِ أَخْرًا ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيُنْذِكُّ ۚ سَأَنْبِنُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَرٌ تَسْتَطِع عُلَيْهِ صَنْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعَمَلُونَ فِي أَلْحَرِ فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكَ بَاخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّ ٱلْعَلَمُ فَكَانَ أَبُو هُ مُومِنَيْنِ فَخَشِيناً أَلَ يُرْهِفَهُمَا طُعِيننا وَكُفراً ا فَي فَأَرُدُنَا أَ يُبَدِّلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَّكُوهُ وَأَفْرَبَ رُحْمًا وَ أَمَّ ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ، كُنزُ لَّهُمَا ۗ وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَر يَدُلُغَا ٱشَدُّهُمَ وَيَسْتَحْرِبَ كَنْرُهُمَا رَحْمَةً شِ زُبِكَ ۖ وَمَا فَعَلَنَّهُ عَنَ أَمْرِي ۚ ذَٰ لِكَ تَاوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَنْ عَلُونَكَ عَن ذِ ٤ إِلْفَرْنَانِ قُلُ سَأَتُلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرٌ ١

ه مدة حركات للزوما ♦ مد2 به أو فاحوازاً ♦ احتمام ومواقع العلقة , حركتان ♦ المحبم 4 مد منصبع 6 حركات ﴿ المستخل ﴿ 3 0 كَلَّ المُسَامُ وَمَنَا لَا يُنْفَسِخُكُ ﴿ فَتَعَلَّمُهُ ﴿ فَتَعَلَّمُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي إِلَّارَضِ وَءَ نَيْنَهُ مِن كُلِّي شَيْءٍ سَبَيًّا إِنَّا مَكَّنًّا لَهُ فَ نَبْعُ سَبَبًا حَقَّىٰ إِذَا بَلَعَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْمِي جَمِئَة وَوَجَدَ عِدَهَا فَوْمَا ۚ قُلْنَا يَذَا ٱلْفَرْنِينِ إِنَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّا أَن نَشَّخِذَ فِيهُمْ حُسْنًا إِلَى قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّعِ. فَيُعَذِّبُهُ عَدَابًا نُكُرَّا ﴿ وَأَمَّا مَنَ \_ مَنَ وَعَمِلَ صَلِمُا فَلَهُ جَزَّاهُ المُحْسِينَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ آمَرِنَا يُسَرَّآ ﴿ ثُمُّ أَنَّكُمْ مُهُمَّ أَنَّكُمْ مُكِبًّا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُصْلِعَ أَشَّمُسِ وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَىٰ فَوْمِ لَّوْ ضَعَلَ لُهُم مِن دُونِهَا سِنْرَا ﴿ كُذَٰ لِكُ ۗ وَفَدَ اَحَطَلْنَا بِمَا لَدَيْهِ حُرًّا ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمَ سَيَبًا حَقَّ إِذَا بُلُغَ بَيْنَ أَسُلَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِـمَا قُوما لَّا يَكَادُونَ يَعْفَهُونَ فَوَلَّا ﴿ قَالُو يَلُمَا أَلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُنْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ فَهُلُ نَحْعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيُبْنِعُمُ مُسَّالُونِ فَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَئِي حَرَّ فَأَعِينُونِ بِفُوقٍ ٱجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبِينَهُمْ رَدَمُا إِنَّ لَكُو رُبُرُ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِي بَيْنَ أَنْصَدُفَيْنِ عَالَ آمَفُخُو حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ. فَارًا فَالَ مَ تُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا

© مدة حركتات البرومة ♦ مدا2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ إصفاء وسافع الفياء حركتان ♦ تعجبه 9 مد مسبع 6 حركات ♦ صد حبركتان ♦ (3 ) 1 (مصام وما لا يُلفيظ ♦ فيفلية

﴿ فَمَا أَسْطَعُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَبْهَا ١

ورب ا3 مردانكهم 8

قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِ رَّبِّي فَإِذَا جَآءً وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ ذَكًّا وَّكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا إِنَّ وَبَرَّكَنَا بِعَضَهُمْ يُوسَهِدِ بِمُوجُ فِي بَعْصٍ وَنَفِحَ فِي الصُّورِ فِيَعْتُهُمْ جَعَا إِنْ وَعَرَصْنَا حَهَمُ يَوْمَيْدُ لِلْكِهِرِينَ عَرَصًا الله إلذِينَ كَانَتَ أَعْيِنْهُمْ فِي غِطَامٍ عَن ذِكْرِك وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَعًا ١ أَفَحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوٓ أَ يَنَّخِذُو عِبَادِے مِن دُونِيَ أَوْلِيَاتًا ۚ إِنَّا أَعَدُنَا جَهَمَّ لِلْكِفِينَ تُرُّلًا ﴿ قَلَ لَنَيْنَكُم إِلَّا خَسَرِينَ أَعْمَالًا الدِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمُؤَرِّةِ الدُّنيا وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا إِنَّ الْمُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو بِدَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالَهِ الْحَيْطَتَ اعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزَيَّا اللَّهِ دَلِكَ جَزَّزُهُمْ حَهَيَّمُ بِمَا كُفُرُو وَتُحَذُّو ءَايَتِي وَرُمُلِلِ هُزُوَّآلِهِ إِنَّ ٱلذِينَ ءَمُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مُزَلَّا ﴿ خَلِدِينَ فِهَا لَا يَعْوُنَ عَنَّهَا حِوَلًا إِنَّ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادا لِكَلِّمَتِ رَبِّح لَمُفِدَ ٱلْبَحْرُ مَنَلَ أَلَ ثَمَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ حِشَا بِعِثْلِهِ مَدَدَّا اللَّهِ قُلِ إِنْهَا أَنَا بِنُمْ مِثْلُكُمْ يُوحِيَّ إِلَىٰ أَنْمَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَنَّهُ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَهَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادُةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١

• مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ المسلم ومرافع الفيلة حركان ♦ نفحيتم • مدمسية 6 حاكات • مسد حبركتان ♦ 10 A • الفسام وسا لا يلفسط ♦ فنفلية

المَّنْ وَلَوْ فِرَانِيْ مِلْ الْمُنْ الْمُولِيُّةِ فِرَانِيْ مِنْ الْمُنْ الْ يس والله أرتحر أرج مر كَهِيمُسَ فِكُرُرَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ زَكُريّاً اللهُ إِذْ نَادِئِ رَبُّهُۥ نِدَاَّةً حَفِيًّ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظَّمُ مِنْ وَشَنَّعُلُ أَنَّ أَسُ شَيْبًا وَلَمَ اَكُنَّ بِدُعَابِكَ رَبِّ شَفِيًّا ۚ ۚ إِنَّ خِفْتُ الْمَوَلِيٰ مِن وَّرَاءِ ، وَكَانَتِ إِمْرَأَ يِهِ عَاقِدًا فَهَبَ لِهِ مِنْ لَدُمَكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِهُ وَيَرِثُ مِنَ - لِي يَعْقُرُكُ وَخَعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۚ كَا يَعْقُرُكُ وَخَعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۚ كَا يَرَكُ رِيًّا إِنَّا نَسُوْرُكَ بِعُلَيهِ إِسْعُهُ يَعِينَ لَمْ ضَعَلَ لَّهُ مِن فَسُلُ سَعِيثًا ﴿ قَالَ رَبِّ أَيَّ يَكُونُ لِحِ غُلَمٌ وَكَانَتِ إِمْ رَأَحِ عَاقِمُوا وَفَدَ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيثًا ۚ قَالَ كَذَلِكَ عَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَبُنْ وَقَدْ خَلَيْتُكَ مِن فَدْلُ وَلَوْ تَكُ شَنَّ إِنَّ قَالَ رَبِ إِخْعَسَلَ لِيَ مَ يَكُّ قَالَ مَ يَتُكَ أَلَّا تُكُلِمَ أَنَّاسَ ثُلَثَ لَيَ الِ سَوِيُّ ﴿ فَوَمِهِ عَلَى فَوْمِهِ ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْجِيَ إِلَيْهِمُ أَل سَيْحُو بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١

• مدة حركات ليربمه • مد2 و 4 أوة حوازاً • إحماء ومراقع الفُنُه رحركان • تفحيم
• مسيع 5 حركات • مند حيركيان • من حيركيان • (دغيام ومنا لا يُلفيظ • فيقلبة

يَيَحِي غُذِ إِلَّكِتُبَ بِقُولَةً وَءَاتِينَهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا اللَّهِ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزُكُوهُ ۚ وَكَانَ تَفِيُّنَّا ۚ وَلَا يَوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُمْ جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمُ عَلَيْدِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يُمُوثُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَذَكُرُ فِي الْكِنَبِ مَرْبَمُ إِذِ إِنتَبَذَتَ مِنَ ٱهْلِهَا مَكَانًا شَرِقَيًا ﴿ وَتَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَالًا فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتِ إِنَّ أَعُوذُ بِرَحْمَنِ مِلكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۚ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِمُ أَهْبَ لَكِ عُلْمًا زَكِي أَلْ وَكُلَّا أَنْ يَكُونُ لِے

ه مدة حركات النزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتمام ومناقع الفيَّة ، حركيس ♦ معجبه، 4 مد مسيق 5 حكات الاستخدام العربي ♦ 10 هـ الاستخدام العربية في المستخدام العربية العربية العربية العربية العرب

وَهُزِّحَ إِلَيْكِ بِمِنْعِ إِنَّ مَلَةِ تَسَّفَظَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿

فَكُلِحَ وَشُرَبِي وَقَرِّمَ عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرُسُ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِجٍ إِلِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَنِ صَوَّمًا فَلَنُ السَّكِيِّمَ ٱلْيَوْمَ إِلسِّيًّا ﴿ فَأَتُتَ بِهِ فَوْمُهَا تَحْمِلُكُ قَالُو يُمَرِيدُ لَقَدْ حِثْتِ شَنْكَا فَرِيَّـا ﴿ يَا أَخْتَ هَـرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ إِمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتِ الَّهِ ۚ قَالُو ۚ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي إلْمُهْدِ صَبِينًا ﴿ قَالَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ عَالَمُ الْكِنَبُ وَجَعَلْنِي بْنَكَ اللَّهِ وَجَعَلَنِي مُبَرِّكًا أَيْنَ مَا كَنْ وَأَوْصِيْنِي وِ صَلَّا ق وَ رَّكَ وَ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرًا بِوَلِدَ فِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَلَسَّلَنُمُ عَلَى يَوْمَ وُلِ تُ وَيُوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ فَالِكَ عِيسَى إِنْ مَرْيَمٌ ۚ فَوَلِمُ الْحَقِّ إَلَذِكَ فِيهِ يَمْ تُرُونَ إِنَّ مَ كَانَ لِلهِ أَن يَنْ خِذَ مِنْ وَلَدٍّ سَنْحَنَّا عَ إِذَا قَصِينَ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُرُنُّ ﴿ وَأَنَّ أَلَهُ رَبِّحِ وَرَبُّكُمْ

إذا قبين امرا فإنما يقول له كن فيكرن في وَان الله رفي وربيكم وعبد المرا فإنما يقول له كن فيكرن في وَخْلَفُ الاحزاب مِ الله عبد الله والله والله

© مدة حركت البريما ♦ مد2 و 4 أو 6 موازاً ♦ إحضاء ومراقع الفيلة حركتان ♦ نضحيم ♦ مد مسبع 6 حركات • صد حبركتسان 7 ( 3 ♦ انفسام ومنا لا يلمسخل ♦ فيملية جرب اد

وَأَيْذِرَهُمْ يُومَ لَلْعَسَرَةِ إِذْ قُصِي أَلَامْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَة وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا ضَنْ نَرِثُ الْارْضَ وَمَن عَلَيْهَا ۗ وَإِلَيْمَا يُرْجَعُونَ ۖ وَوَلَيْمًا يُرْجَعُونَ ۗ ﴿ وَذَكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ إِنْهِمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا بِّيتًا اللَّهِ الْأَيْهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُسْمِرُ وَلَا يُغْنِنَ عَلَى شَبْئًا ﴿ يَكَابُتِ إِنِّ فَدَ جَاءَنِهِ مِنَ ٱلْعِلْعِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَتَّبِعْنِيَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَنَابُتِ لَا نَعَبُدِ إِلشَّيْطُنَّ إِنَّ أَشَّيْطُنَ كَانَ لِرَّحْمَنِ عَصِيًّا إِنَّ كَالَبَ إِنِّي أَخَافُ أَ يُمَسَّكُ عَذَاتٌ مِنَ أَرَّحَين فَتَكُونَ لِشَّيْطَينِ وَلِيُّا ﴿ فَالْ أَرَاغِبُ آتَ عَنَ . لِهَيِّ يُتَإِنرُهِيمُ لَهِ لَمْ تَنتُهِ لَأَرْجُمُنكَ وَهَجُرَنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسَتُغَفِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا يَدْعُونِتَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسِيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَمِيًّا ﴿ فَلَمَّا إَعْنَزَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ وَهَمَنَا لُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعَثُونٌ ۗ وَكُلًّا جَعَلْمَا نَبِتِكَا لَهِ وَوَهَبَّنَا لَمُمْ مِنْ رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۗ ۞ وَذَكُرُ فِي الْكِنْبِ مُوسِيَ إِنَّهُ كَانَ مُخلِصًا وَّكَانَ رَسُولًا بَٰبِئًّا ﴿

© مدة حركتات كنزوماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتفاد وسافع العبَّه ، حركتان ♦ استجم ♦ مد مسيخ 6 حركات ﴿ صد حبركتان ﴿ ٦ ﴿ ٢ ﴿ استجام جمنا لا يُلمنينا

وَيُدِينَهُ مِن جَاسِ إَشُورِ الْلَايْسِ وَفَرَّيْنَهُ نِجَيًّا آنَ وَوَهُمَا لَهُ مِي رَّخْمَيْمًا آخَاهُ هَرُونَ يَبِيثُالِ وَذَكْرَ فِي الْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَّكَانَ رَسُولًا بِّيِّئَالَ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِ صَّلَهِ قِ وَ زُّكُومً ۚ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْصِيًّا ۚ ﴿ وَذَكُّرْ فِي الْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيمًا يُدِئَّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٢ لَيْنَ أَلِدِينَ أَنْعُمُ أَنَّهُ عَلَيْهِم مِنَ أَسَبِينِ مِن أَسَبِينَ مِن دُرِيَّةِ ءَ دُمَ وَمِثَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُرِّيَةً إِنْرَهِيمُ وَإِسْلَةٍ بِلَ وَمِتَنَّ هَدَيْنَا وَحَنْبَيْنَا ۖ إِذَا نُهِلِي طَلَيْهِمُ ءَ يَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّو سُجَّدًا وَيُكِيًّا أَنْ اللهُ فَكُلُمَّ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلَفُ أَصَاعُو الْشَهَرَةَ وَاتَّبَعُو الشَّهُوبِ فَسَوْفَ يَلْفَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَ مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَئِكَ يَدَخُلُونَ لَلْمُنَّةَ وَلَا يُطْلَعُونَ شَنَّا إِلَى جَنَّتِ عَدَنِ إِلَيْ وَعَدَ أَرَّ فَنَ عِبَادَهُ وِلْمَنْ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوا الْمُسْتَمَّا وَلَمْ مِنْ فَهُمْ فِيهَا كُكُرَة وَعَشِيًّا آلِ لَيْ الْجَنَّةُ الْهِ وَعَشِيًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهِ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَنَكَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكً ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَ كَانَ رَبُّكِ نَسِيًّا ﴿

﴾ مدة حركتات التربعة ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ إحضاء ومناقع العبد حركتان ♦ تضحيه ﴾ مد مسبع 6 حركات • صد حتركتتان ♦ 3 ( ) ( انفيام ومنا لا يُلفينظ ♦ فيقلبة يعزب 31 منيومرتيمز 9

رَبُ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا فَعَبْدَهُ وَصَطَبْرُ لِعِدَيُّهِ هَلَ تَعَلَّرُ لَهُ سَجِيًا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنسَنُ أَهِ ذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ اَوَلَا يَذَكُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَلَوْيَكُ شَنَّا ۚ إِنَّ فُورَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ شَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُئِيًّا آقَ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى أَرْحَنِ عُنِيًّا ﴿ مُ لَنَّ مَ أَعْلَمُ وِلَّذِينَ هُمُ ۚ أَوْلِيٰ بِهَا صُلِئًا ۚ إِنَّ وَإِنَّ مَنكُونَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مُّفْضِيًّا ۚ إِنَّ ثُمَّ نُنْجِعِ إَلَذِينَ إَنَّفُوا وَّنَذَرُ ا ظَّلِمِينَ فِيهَا حَثِيًّا إِنَّ وَإِدَا نُتِلِي عَلَيْهِمُ ءَ يَكُنَّا مِيِّسَتِ قَالَ ٱلذِينَ كَفَرُونِ لِلِدِينَ ءَامَنُو ۗ أَيُّ الْفَرِيفَ يَنِ خَيْرٌ مُّقَاما وَلَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَلَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُو اَهْلَكُنَا نَنَاهُم مِن فَرْدِ هُمُرَا خَسَنُ أَثَنَا وَرِءْيَا ۖ فَ قُلَ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْبَعْدُدُ لَهُ الرَّحْمَلُ مَدًّا ﴿ حَقَّ إِذَا رَأَقُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا أَشَّاعَةً فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مُّكَانا وَأَضَعَفُ جُمُدًا إِنَّ وَيَزِيدُ اللَّهُ الذِّينَ أَهْ تَدُوَّ هُدِّي وَ لَبَيْهَاتُ الْصَلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوبًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا اللَّهِ

• مدة حركات ليروماً ♦ شد2 و 4 و 5 حواراً
• احضام ومباقع العبّه حركات المدحد حركات الله ١٠٥٠ ♦ احضام وساقا بناسط
• فيقالية المركات المدحد كالسال ١٩١٥ ♦ احضام وساقا بناسط

آفَرَ يْتَ ٱلذِك كَفَرَ بِدَيَدِنَا وَقَالَ لَا يُرَبِّنَ مَالا وَوَلَدًا اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلنَّيْبَ آمِ إِنَّ لَا يَعِدَ أَرَّحْنِ عَهَدُا ١ كُلُّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدُّا ١ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَائِينَا فَرْدَا إِنَّ وَتَخَذُو مِن دُونِ إِلَّهِ ءَ لِهَـ ة لِيَكُونُوا لَمُنَّمْ عِزًّا ﴿ كَالَّا سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم صِدًّا ﴿ اللَّهِ أَلَو تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ تَوُرُهُمْ أَزَّانِ فَلَا نَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعَدُّ لَهُمْ عَلَّانِهِ يَوْمَ أَخَتُكُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى أَرَّحُمَنِ وَفَدًا اللَّهِ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ أَشَّفَعَهُ إِلَّا مَنِ إِنَّهَ عِدَ أَرَّحْمَنِ عُهَدُّا ١ ﴿ وَفَالُو الشِّخَذَ ٱرَّحْنُ وَلَدَّا ﴿ فَالْمَا اللَّهِ لَقَدْ جِثْتُمْ شَنْقًا إِذًا ﴿ يَكَادُ السَّمَوَثُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ

وَتَنشَقُ الْارْضُ وَتَجِنُو الْإِبَالُ هَدًّا ١٤ اللهُ وَكُلًّا ١٤ وَعَوْ إِرَّحْمَنِ وَلَكًّا ١٤ وَقَدْ اللهُ وَلَكًّا ١٤ وَكُلًّا ١٤ وَكُلُّ مَن فِي السَّمَونِ وَ لَارْضِ إِلَّا ءَ فِي الرَّحْمَنِ عَدْمًا ١٤ فَعَامَمُ وَعَدَّهُمْ عَدُا اللهُ اللهُ عَدْدًا ١٤ وَعَدْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدُا اللهُ اللهُ عَدْدًا ١٤ وَعَدْهُمْ عَدُا اللهُ وَعَدُومُ اللهِ اللهُ عَدْدًا ١٤ وَعَدْمُ اللهُ اللهُ عَدْدًا ١٤ اللهُ اللهُ عَدْدًا اللهُ اللهُ عَدْدًا اللهُ ال

ا مدة حركات للرومة ﴿ مد2 و 14 و 5 حوازاً ﴿ ﴿ وَمَعَادُ وَمِرَاتُهِ الْعِيدُ حَرَكِينَ ﴾ تفحيم المدمسية 6 حركات ﴿ صد حركيس [1] [1] أوقيام ومثالا يُلفَيظُ ﴿ فَيَقَلُّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَمَثُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ سَيَحَعُلُ لَمُهُمْ الرَّحْنُ وُدُّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ إِلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْما لُنَّا ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَلْهُم يِّن قَرْدٍ هَلَ يَجِسُّ مِنْهُم مِنْ الْحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِكْزًا ١ سِنُورَةِ جُلْنَيْ الْمُؤْرِّةِ جُلْنَيْ الْمُؤْرِّةِ جُلْنَيْ الْمُؤْرِّةِ جُلْنَيْ الْمُؤْرِّةِ جُلْنَيْ الْم بِسَـــِ إِللَّهِ أَنْ حَرِ أَنْ حَسِير طُهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْ مَانَ لِتَشْقِينَ ١ إِلَّا نُذَّكِرُهُ لِمَ يُغَشِّيٰ إِنَّ مَنْزِيلًا مِمَّن خَلَقَ ٱلأرْصَ وَالْمَوْتِ الْعَلَى اللَّهِ أَرَجْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ إِسْتُويْ إِلَى لَهُ مَا فِي إِسْمُوبِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحَتَ أَنْزَىٰ ۚ فَيَ وَإِن تَعْهَرْ يِلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۚ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِينَ ١ وَهُلَ أَيْدَكَ حَدِيثُ مُوسِيٍّ ﴾ إذ رو تَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُنُو ۚ إِنَّ مَا نَسَتُ نَارًا لَّعَلِّي مَالِيكُم مِنْهَا بِفَيسِ أَوَ الْجِدُ عَلَى أَيَارِ هُدُي إِنَّ فَلَمَّ أَيْهَا نُودِي يَمُومِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَيْهَا إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعٌ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ دِلْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوِيْ آَنَا

الموروطيس ا

وَأَنَا إَحْرَبُكُ فَسَتَمِعُ لِمَا يُوجِي ١٤ إِنَّنَ أَنَّا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُلُكِ وَأَقِيمِ الصَّلَوةَ لِلإِحْرِيُّ اللَّهِ النَّالسَّاعَةَ ءَالِيكَةُ اكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْزِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا نَسْعِيْ ﴿ فَالْا يَصُدُّنَّكَ عَنَّهَا مَنَ لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُولَهُ فَكَرِّدِينٌ ۞ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسِي إِن قَالَ هِيَ عَصَايَ أَنُوكِكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَدِي وَلِيَ فِيهَا مَثَ رِبُ أُحْرِي إِلَى قَالَ ٱلْفِهَا يَمُوهِنَ ١ فَأَلْفِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيْ ١ قَالَ خُذَهَا وَلَا تَعَنَفُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلَاهِ لِي ١ وَاضْمُمْ يَدَّكَ إِلَىٰ جَمَاجِكَ عُمَنَ بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ - يَةً اخْرِيْ اللَّهِ لِلْهُ يَكَ مِنَ - يَسِنَا أَلَكُرَى ﴿ إِذْهُبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِلَّهُ طُغِي ﴿ قَالَ رَبِ إِشْرَحَ لِي صَدَ رِعَ اللَّهِ وَيُسِّرُ لِيَ أَمْرِعَ فِي وَ حَلُّلُ عُفْدَة مِن لِنَسَانِهِ ﴿ يُفَفَّقُهُو فَوْلِهِ ۞ مَعَلَ لِمَّ وَزِيرًا مِنْ اَهْلِمِ ﴿ هُرُونَ أَخِيرُ إِنسَدُدُ بِهِ إِزْرِ فِي وَأَشْرِكُهُ فِ الْمُرِدِي اللَّهِ وَأَشْرِكُهُ فِ الْمُرِدِينَ كُو السَّيْحَاك كَثِيرًا ١ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ١ إِلَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدُ اوِتِيتَ سُؤُلُكَ يَلْمُوسِي ﴿ وَلَفَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً الحَرِي ﴿

ا مدة حركات أسرومة ﴿ مد2 و4 أوق حوازاً ﴿ وَالْعَلَامُ وَمَا لَكُونَا اللَّهِ وَالْعَلَامُ وَمَا لَا لِلْمُسْتِذَ ﴾ فيقلبه

عرب 32 ليولاجسي 20

إِذَ ٱوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْكَ مَا يُوحِىٰ ﴿ أَنِ إِنَّذِهِيهِ فِي إِنَّابُوتِ وَ تَذِهِيهِ فِي أَلْيَدُ فَلَيْكُفِهِ إِلَّيْمُ بِسَاحِلِ بَاعُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَكَ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَبَّةً مِّنِيْ الْفَيْ وَلِنْصَنَّعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللَّهِ إِذْ مَمْشِحَ أَحَلَكَ فَنُقُولُ هَلَ ادْلُكُمْ عَلَى مَا يُكْعُلُكُ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أَمِنَكَ كَمْ نَفَرَّ عَينُهَا وَلَا تَحْزُنُ ۗ وَقُلْتُ نَفْسَا فَنَجْيَلُكُ مِنَ ٱلْمَدِ وَفَنْكُ فَنُونَا فَلِيثَتَ سِنِينَ فِي أَهَلِ مَا يَنَ ثُمُّ حِثْتَ عَلَى قَدَر يَمُوسِي ١ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِنَ يَنِحَ وَلَا نَبْيًا فِي ذِكْرِيَّ إِنَّ هَا إِلَى مِرْعُونَ إِنَّهُ طَهِيْ اللَّهِ مَوْلًا لَهُ مَوْلًا لَيْهَا لَّعَلَّهُ يَنَذُّكُّرُ أَوْ يَخْشِنَّ ﴿ فَالْارَبُّ اَ إِنَّ خَنَافُ أَ. يَفَرُطُ عَلَيْمًا أَوَ اَ يُسْعِيٰ ﴿ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأُرِيكُ ﴿ فَانِيَهُ فَعُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ وَأَرْمِيلُ مَعَنَا بَنِ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ فَدَ جِنْمُكَ بِثَيَةً مِ رَّبِّكُ ۚ وَلَسَّلَمُ عَلَى مَنِ إِنَّهُمَ ٱلْهُدُيِئَ آلِ إِنَّا قَدُ الرَّحِي إِلَيْمًا أَنَّ ٱلْعَدَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولَٰنَ ١ فَكُ فَكُ رَبُّكُما يَمُوسِي ١ وَكُنَّا اللَّهِ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدِئ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْفَرُونِ إِلَّا وَلَى ﴿

• مدة حركات للنزيماً ● مد2 و 4 أون حوازاً ♦ إحماء ومناقع الفيّة (حركتان ● بهجيم)
• معليج 6 حكات • صد حركتان ● قيملله

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتنبُ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَيُّ إِنَّ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ مِهَدا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُمُلا وَأَمْزَلَ يَا مِنَ أَسَمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِءِ أَزْوَجًا مِن نَبَاتٍ شَيَّىٰ ﴿ كُلُوا وَرْعُواْ أَنْعُمُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِت لِأَوْلِي إِلَّهِي ﴿ مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُفْرِجُكُمْ تَارَةٌ اخْرِيْ ﴿ وَلَقَدَ آرَيْنَهُ ءَ يَيِنَا كُلُّهُ فَكُذُّبَ وَأَيْنَ ﴿ قَالَ أَحِثْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ ٱرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوهِينَ ﴿ فَلَنَـاتِيَاكَ بِسِحْرِ مَثْلِهِ وَ حَعَلَ بِيَنَنَا وَبِينَكَ مُوعِدًا لَّا يُخْلِفُهُ نَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سِوَى ١٠ اللَّهُ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَ الْحُشَرَ النَّاسُ شَيحَى ﴿ فَتُولَىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَنْدَهُ ثُمَّ أَنَّ ١ فَيَ اللَّهُ لَهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمْ لَا تَقَارُواْ عَلَى أَللَهِ كَذَبِّ الْمَسَحَثَكُمْ بِعَدَبٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ إِفْتَرِيْ إِنْ فَكُنْ رَعُو أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَلْسَرُوا النَّحْوِيُّ إِنَّ هَالُو إِنَّ هَاذَ إِن لَسَحِرَنِ يُرِيدَ إِنْ أَلَ يُخْرِجَكُمُ مِنَ ارْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَمَدْهَبَ بِطَرِيفَتِكُمُ الْمُثَلِيٰ فَأَجْمُو كَيْدَكُمْ ثُمَّ آيتُو صَفًّا وَقَدَ أَفَلَحَ أَلْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلِيّ اللَّهِ

ا مدة حركات كروما ● مد2 و4 (و 5 حوازاً ♦ احتماء ومافع الفيه حركتان ♦ نفحيه، ا مدمسيع 6 حركات ♦ مسد حبركيسان | 3 | 5 انفسام وما لا يُلفسط ♦ فيملية

قَالُو يَمُومِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنَ الْقِي إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنَ الْقِي إِمَّا أَن تُلْقِي فَالَ بَلَ ٱلْقُولَ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَّهِ مِن سِيحْرِهِمُ أَنَّهُ تَسْعِيٰ اللهِ عَأْوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة مُوهِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنَفِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ أَتَ أَلَاعَلِى ﴿ وَأَلِّنِي مَا فِي يَعِينِكَ نَلْقُفُ مَا صَنعُوا ﴿ إِنَّ صَنعُوا كَنْدُ مُنْحِمْ وَلَا يُقْبِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَيْنَ ﴿ مَالَّا مِنْ مَا أَنِّي مَا أَنِّي السَّحَرَةُ سُمِّدًا قَالُواْ ءَ مَنَا بِرَبِ هَرُونَ وَمُوبِينَ فَيَ قَالَ مَا مُنَمِّ لَهُ قَالَ أَنْ مِذَنَّ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِيدُكُمُ الدي عَلَّمَكُمُ السِّحَرَّ فَالْأَفْطِعَ الدِّيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفَ وَلَأَصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِسَحْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيْنُنَا أَشُدُّ عَذَابا وَأَيْقِي ۚ قَالُو لَن نُوثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيْسَةِ وَلَذِكَ فَطَرَنَّا ۚ فَأَفْضِ مَا أَلْتَ فَضَّ النَّمَا لَلْصِے هَذِهِ الْحَيُّوةَ ٱلدُّنِّي إِنَّا مَ مَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَيِنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَسِمَعُرٌ ۗ وَاللَّهُ حَبِّرُ وَأَ يَئِلَ اللَّهُ مَى يَّاتِ رَبَّهُ مُحْسِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ ﴿ وَمَا تَبَاتِهِ مُومِنَا فَ عَمِلَ أَنْشَلِحَتِ فَأَ لَيْهِكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ الْعَلِيٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْدٍ تَحَرِثُ مِن تَحْنِهُ ٱلْأَنْهُرُ حَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءً مَن تَرَكِّي ۖ ﴿

ه مدة حركات النزوما ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ ومفاه ومناقع العلم ، حركتان ♦ معجبم 8 مدمسيع 6 حكات هند حركتان أ 3 | 6 أنتيام ومدالا يلمنظ ♦ فيمليه وَلَفَدَ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسِينَ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِے فَصْرِتْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ بَلْسَا لَّا تَحَفُّ دُرُّكَا وَلَا تَحْشِي ١٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَنَشِيهُم مِنَ ٱلْيُمَ مَا غَشِيهُمْ وَأَصَلَّ فِرْعُونُ قُومُهُ. وَمَا هَدِيْ إِنْ إِنْ إِسْرَاءِ مِلَ قَدَ آجِيَنَكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَوَعَدَنَّكُمْ جَانِبَ أَصُّورِ إِلَّا يُمَنَّ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَ سَلَّوِي ۗ ﴿ كُلُورَ مِن طَيِبَتِ مَا رَزُفْنَكُمْ وَلَا تَطْغُو ْ فِيهِ فَيُكِلُّ عَلَيْكُمْ عَصَهِمْ وَمَ يُحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَيِ فَقَدُ هُوِيْ اللَّهِ وَلِيِّ لَعَقَّارٌ لِمَن تَابَ وَهُ مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ إَهْتَدِئٌ ۞ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَمُوهِي إِلَيْ قَالَ هُمُ أَرَاكَ عَلَىٰ أَثْرِهِ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنَرْضِيْ ﴿ قَالَ فَإِنَّا فَدْ فَتُنَّا قَوْمَكُ مِرْ بَعَدِكَ وَأَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ إِنَّ فَرَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قَوْمِهِ، عَصْبَنَ أَسِفًّا قَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا إِنَّ أَفْطَالَ عَلَيْحَكُمْ الْعَهَدُ أَمَّ اَرَدُتُمْ الْمَعَدُ أَمَّ الرَدُتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَصَبَ بِرَرِيكُمْ فَأَخْلَفَتُم مُّوعِدِتُ إِنَّ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مُوعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًا حُمِلْنَا أَوْزَارا مُن زِينَةِ إِلْنُومِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْفَى أَلْتَامِيُّ ۗ

﴾ مدة حركت ليروما ♦ مد2 و 4 (و ه حوازاً ♦ ومفاع ومواقع العبه حركتان ♦ تفحيم • مدمسيع 6 حركات • صد حركتسان | 3 | ♦ (منسام وسا لا يلعبط ♦ فيقلبه قَأْخُرَجَ لَهُمْ عِمْلًا جَسَدا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُو هَذَا إِلَهُ كُمْ

وَإِلَّهُ مُومِينَ فَنَسِيٌّ ١ إَفَالا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِفَوْلًا ١ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِفَوْلًا ١ يَمَاكُ لَمُمْ صَرًا وَلَا نَفَعًا ﴿ وَلَا نَفَعًا ﴿ وَلَقَدَ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن فَالْ يَـفُوهِ إِنَّمَا فُيِّنتُه بِهِي ۗ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّهُنُ فَالْبِعُولِ وَأَطِيعُونَ أَمْرِكُ إِنَّ قَالُوا لَن سَّرَحَ عَلَيْهِ عَرَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيًّ ا فَالَ بَهَرُونَ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَشِّعَنِ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَشِّعَنِ عَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِكُ إِنَّ قَالَ مِسْنَقُمَّ لَا تَاحَدُ بِلِحِيْتِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنْ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّفَتَ بَيْنَ بَدِيَ إِسْرَآءِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَرْلِيْ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسَنِعِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَصُرُو بِهِ فَقَبَضَتُ قَنْضَتُ قَنْضَة بِنَ أَتُكِرِ أَرَّسُولِ فَنَبَذَتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِهِ نَفْسِحٌ ﴿ فَالَّالَّ فَاذَهَ فَإِلَ لَكَ فِي الْحَيَةِ وَأَن تَقُولَ لَا مِسَاشًى وَإِنَّا لَكَ فَا مَوْعِدا لَّى مُخْلُفَكُ وَ شَكِرِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ كَ أَلَذِ عَلَكَ مَلَكَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنْحَرِّقَتَّهُ ثُدَّ لَنَسْفَتَهُ فِي أَلْيَدِ نَسْفًا آلَ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ أَنَّهُ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا اللَّهِ

🐞 مدة حركت ليزوماً 🐡 مد2 و 4 أو 5 جوازاً

كُذَلِكَ نَفْشُ عَلَيْكَ مِنَ آبَالَةِ مَا قَدْ سَبَقًا وَقَدَ - لَيْنَكَ مِي أَدْمًا ذِكْرًا ﴿ مَنْ اَعْرَصَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ وِزْرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ حِمَلًا ﴿ يَقَعُ يُفَحُ فِي أَصُّورِ وَيَعَشَّرُ الْمُحَرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْفًا ﴿ يَتَخَفَّتُونَ يَسْهُمُ وَإِلَّا لِمُسْتُمْ وَإِلَّا عَشَرٌ إِنَّ أَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يُقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنُكُهُمْ طَرِيقَةً إِلَيْتُمُو إِلَّا يَوْمَا إِنَّهِ وَيَتَكُونَكَ عَنِ إِلْجِبَالِ فَقُلُ يُسِفُهَا رَبِّ نُسْفًا إِنَّ فَيُذَرُّهَا فَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتُ اللَّهِ يَوْمَيِذُ يَنَّبِعُونَ أَدَّاعِي لَا عِوْجَ لَكُ وَخَشَعَتِ الْاصْوَاتُ إِرَّحْمَنِ فَلَا مَسْمَعُ إِلَّا هَسْمًا ﴿ يُومِيدُ لَّا لَمُفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ. عَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمُا ﴿ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلَّحَىِّ الْفَيُّومِ وَقَدَّ خَابَ مَنَّ حَمَلَ طُلُماً ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَصَٰلِحَتِ وَهُوَ مُومِثُ فَلَا يَحَافُ صُلَّمًا وَلَا هَضَمَّا ١٠ وَكُلُ هَضَمَّا ١٠ وَكُذَٰ لِكَ أَبِرَلْنَهُ قُرَّمَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ دِكُرا اللَّهِ

ا مدة حركات كرومة ﴿ مد2 و 9 أو تا حوازاً ﴿ ﴿ احماء ومافع الهناء حركان ﴾ تفحيم ا مدمسيع 6 حاكات ﴿ مند حبركيتان ﴿ 3 [ ﴿ انفنام وما لا يُلفنظ ﴿ فنفله

فَنْعَلَى أَنَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلَ بِ لَفُرْمَانِ مِن قَسْلِ أَن يُقْمِينَ إِلَيْكَ وَحَيْثًا وَقُر زُبِ زِدْنِي عِلْمُأْلِكُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَدُمُ مِن قَدْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ حِكَةِ السَّجُدُوا لِدُّدَمَ فَسَجَدُو ۚ إِلَّا إِلْسِي أَبِي ﴿ فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحَرِّجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفِي ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي ۗ ﴿ وَ إِنَّكَ لَا تَطْمَقُ فِهَا وَلَا تَصَابِينَ ﴿ فَوَسَّوُسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُّ قَالَ يَتَدُمُ هَلَ ادُّلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْحُلَّدِ وَمُلَّك لا يَسَلِّيٰ إِنَّ فَأَكْلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَمُنَّمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَعْصِفُن عَلَيْهِمَا مِ وَرَفِ الْجُنَّةِ وَعَصِيَّ ءَ دُمُ رَبَّهُ فَنُوى اللَّهِ مُمَّ أَخْبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئَ ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْسُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقًا فَإِمَّا يَائِدَنَّكُم نِيِّ هُدَّى ﴿ فَمَنِ إِنَّهُمْ هُداى فَلا يَضِلُ وَلَا يَشْقِي اللَّهِ وَمَنَ أَعْرُصَ عَن ذِكْرِ عَالِنَ لَهُ مُعِيشَةً صَنكًا وَنَحْشَرُهُ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمِينَ فِي قَالَ رَبِّ لِمَ حَشْرَتَنِيَ أَعْمِينَ وَذَرْ كُنْتُ بَصِيرًا فِ

ا مدة حركت كيزيماً ﴿ مد2 و 4 أو 6 حواراً ﴿ ﴿ مَعَادُ وَمَوَاقِعَ الْفِيَّةُ (حَرَكَ بَانَ ﴾ فيقيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ مند حبركتس ﴿ 3 7 ﴾ انفسام جما لا يُنفسخا

قَالَ كَذَلِكَ أَنْنَكَ وَ يَتُمَا فَنُسِيئُما ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسِيَّ إِنَّ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُسِيَّ إِنَّ وَكَذَلِكَ مُحَرِكُ مَنَ أَسَرَفَ وَلَمْ يُومِي بِثَيْتِ رَبِينٍ وَلَعَذَابُ الْمُنْخِرَةِ أَشَدُّ وَأَنِينَ اللَّهُ اللَّهُ يَهِدِ لَهُمْ كُمُ آهَلُكُنَا مَلْكُمُ مِنَ ٱلْفَرُونِ يَمْشُونَ فِي مُسَكِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ لِأَهَ لِي إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّلَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سَبَقَتْ مِ رَبِيكَ لَكَانَ لِزَاما وَأَجَلَ مُسَمَّى ﴿ وَعَلِي مَلَى مَا يَفُولُ أَنَّ وَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ فَنَلَ طُلُوعِ إِشَّمْسِ وَقَلَ عُرُوجًا وَمِنَ - لَّهِ الْبُلِّ فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَيْفَ النَّهَا وَلَا تَعُدُّذُعَيْنَيْكَ إِلَى مَا مُتَّعَنَابِهِ أَزْوَجامِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱللَّهُ وَالدُّنَّاكِ لِلْفَتِنَهُمْ وَ ﴿ وَرِذِقَ رَبِّكَ سَيْرٌ وَأَنْفِي اللَّهِ وَأَنْفِي اللَّهِ وَامْرَ أَهْلَكَ وِ نَسَّهُ وَ وَصَطَهِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْنَالُكَ رِنَّا لَحْنُ زُزُقُكٌ ۗ وَلَعَنْ قِيمَةُ لِنَّهُ وِيْ ﴿ وَقَالُوا لُوْلَا يَالِينَا بِثَايَةً مِنْ رَبِّهِ ۖ أُولَمْ تَاتِهِم بَيْنَةً مَا فِي الصُّحُفِ اللَّهِ فِي إِلَّهِ فِي أَلَا أَمَّا أَهُلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِن فَيلِهِ لَقَ الْوَا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَـلِ أَن نَـدِلُ وَنَحَدُرِي اللَّهِ فَلَ صَكُلٌ مُتَرَبِّصٌ فَرَبُّصُ

فَسَتَعَلَّمُونَ مَنَ أَصَبْحَبُ أَلْضِرَطِ إِللَّهِي وَمَنِ إِهْتَدَى ٢

♦ مدة حركتات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 0 مواراً ♦ احماء ومناقع القينة ، حركتان ♦ بشخيم ♦ مد مسبع 6 حركات ﴿ مند حبركتتان [ 3 2 ] ♦ إدغنتام ومنا لا يُتعنيقا



وَكُمْ قَصَمُمَا مِن قَرْبَةٍ كَانَت طَالِمَة وَأَشَأَنَا بَعَدَهُ قَوْمًا - حَرِينَ ١ فَكُنَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ١ لَا تَرَكُصُوا وَ رَجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِيكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْنَاوُنَ إِنَّ إِنَّا قَالُوا يَوَيِّلُما ۚ إِنَّ كُنَّا طَيِعِينَ ۖ فَمَا زَالَت يِّلَّكَ دَعْوِ هُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ ﴿ وَمَا خَلْتَنَا أَسَّمَاءً وَ لَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۚ إِنَّ لَوْ اَرَدْنَا أَن نَنَّهِدُ لَمُوا السَّمَاءَ وَ لَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۚ إِنَّ لَوْ اَرَدْنَا أَن نَنَّهِدُ لَمُوا لَا نَصْحَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِي وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِنَ نُصِفْرِنَ اللهُ مَن فِي السُّمُوتِ وَ لَارْضِ وَمَنْ عِدَهُ لَا يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسَتَحْسِرُ نَا اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلبُلُ وَ لَهَارَ لَا يَفَتُرُ نَ إِنَّ إِنَّ الْمِرِ التَّخَذُو عَ لِهَةً مِنْ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُشِيرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَ لِمُنَّهُ إِلَّا أَلَنَّهُ لَفَسَدَتًا ۚ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُرِذَ إِنَّ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُّ وَهُمْ يُسْتَذَّ تَ إِنَّا أَمِ الْحَكَذُو مِن دُونِهِ مِن مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُرُ مَ نَعِي وَدِكُرُ مَن فَبَلِّي ۚ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمَقَ فَهُم مُّعْرِبُ نَ إِنَّ

ا مدة حركت البريمة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ وحفاء وماقع الفية حركتان ♦ تفحيم ا مد مسبع 6 حركات • صند حبركتيان | 3 2 3 ♦ انفيام وما لا يلقيط ♦ فيقلية وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَلِكَ مِر رُّسُولِ إِلَّا يُؤْجِنَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَعَبُدُونِ إِنَّ وَقَالُوا الْحَدَدُ الرَّحْسُ وَلَدًّا سُنْحَمَّ إِلَّا أَنَّا فَعَبُدُونِ اللَّهِ وَقَالُوا الْحَدَدُ الرَّحْسُ وَلَدًّا سُنْحَمَّ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونَ فَيُ لَا يَسْبِهُونَهُ وِلْفُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا صَفَحُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ إِرْتَصِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنَ يُقُدُلُ مِنْهُمُ ۚ إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ ، فَدَلِكَ خَرْبِهِ جَهَنَدً كُذُلِكَ نَعْنِ الطَّلِيدِ فَي أَوْلَرْبَرَ الَّذِينَ كُفُرُو أَنَّ السَّمَوَتِ وَكُارُصَ كَانَّا رَبِّقًا فَقَنْفَتُهُمَّا وَجَعَلْكا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيْ الْفَلَايُومِنُونَ ﴿ وَجَعَلْمَا فِي إِلَارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلالْعَـلَهُمْ يهتدرن الهوجعلنا السماء سنفا تحفوظا وهم عن - يَكِمُا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو آلذِ عَلَقَ ٱلذِلَ وَلَهُ وَ لَشَّمْسَ وَ لَقَمَرُ ۚ كُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُ نَ ۚ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ فَلِكَ ٱلْخُلَّ أَفَا إِن مِنْ فَهُمُ الْعَلِدُونَ إِنَّ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَفَدُ الْمَرْتِ وَسُلُوكُم وِشَرِ وَلَمَا فِشَارًا وَلَمَا نَرْجُعُونَ اللَّهِ الْمَرْتِ وَلَيْنَا نَرْجُعُونَ الله

وَإِذَا رِءِ لَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُورَ إِلَّ يُنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُقًّا آهَـُذَا أَلَذِهُ يَذَكُرُ مَ لِهَـنَّكُمْ وَهُم بِذِكِرِ إِرَّمْنِنِ هُمْ كَيْنُ إِن اللهِ عَلِقَ الإسر مِنْ عَجَلٍّ مَا رَبِكُمْ و ءَ يَئِينَ فَلَا تَسْتَعْجِلُ مِنْ اللَّهِ وَيَفُولُونَ مَنِي هَذَا ٱلْوَعْدُ إِل كُنتُم صَدِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كُفُرُو حِينَ لَا يَكُفُونِ عَرَ زُجُوهِ فِي مُ أَتَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُ وَنَ ١٠ يَلُ تَاتِيهِم مُغْتَةً فَتَهُمُ وَكُو يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٣ مَنَّهُ رَجَّ بِرُسُلِ مِن قَبِّلِكَ فَكَاقَ وِالنِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُو وَمِ يَسْنَهُزِءُرُنَ ۗ ۞ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ وِلَيْلِ وَالنَّهِارِ مِنَ أَرْحَيْنَ بَلُ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ وَنُعْرِصُ نَ ١٠ الْوَ المُهُمَّ وَلِهَا قُدُ تَعْنَعُهُم مِن دُونِكًا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَغْسِهِمْ وَلَاهُمْ نِنَّا يُصْحَبُرَتَ إِنَّ بَلَّ مَنَّعَنَا هَـُؤُلَّاءٍ وَءَ بُوَءَ هُمْ حَتَّى طَلَ عَلَيْهِمُ الْعُدُولَ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَلْتِ إلارض نَفُصُه مِنَ اطْرَافِهَا أَفْهُمُ الْعَلِبُونَ إِلَا الْعَالَمُ الْعَلِبُونَ اللهُ 🟶 مدة حركتات ليروما 🐢 مد2 و 4 (وة جوازاً 🌲 مد مسبع 6 جرگات 💀 منند جنزکنتان

قُلِ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِلُوحِي وَلَا يَسَمُ الصَّبُرُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُ انَ إِنَّ إِنَّ وَلَهِي مُسَّتَهُمُ لَهُ مَكُمٌّ مِنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ بَوَيْلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَلِيهِ نَ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُطَّلَمُ نَفَسٌ شَكًّا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبُّ مِ مِنْ حَرْدَلِ اللِّنَا بِهَا وَكُفِي بِنَا حَسِيدِتُ ﴿ وَلَقَدَ - تَيُّنَا مُوسِيٰ وَهَــرُونَ ٱلْفُرِّقَانَ وَضِيَّا ۗ وَذِكُرا لِلْمُنْقِعِنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ أَنْسَاعَةِ مُشْفِقً بَ إِنْ إِنَّ إِنَّ وَهَذَا ذِكْرُ مُّبَدِلُّ الزَّلْمَ أَفَانَمُ لَهُ مُكِرُونَ ١ وَلَقَدَ - نَيْما إِنْرِهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَدْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِلْبَيْدِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِسُ الْمِيَّحِ أَمُّةً لَمَّا عَكِفُونَ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَجَدْنًا مَ بَاءَنَا لَهُا عَبِدِينَ ١ قَالَ لَقَدَ كُنتُورُ أَنتُو وَ، بَا زُحكُمْ فِي ضَلَلِ مُبِن إِنْ قَالُونَ أَجِئُتُنَا وِلْحَيِّ أَمْ آلَتَ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ آلَ قَالَ بَل زَّبُّكُو رَبُّ أَنَّهُ وَتِ وَ لَارْضِ الذِي فَطَرُهُ إِلَّ وَأَنَّا عَنَى ذَلِكُمْ مِنَ أَشَّ هِدِنَّ الله وَتَاسُهِ لَأَحَدِدُ أَصَنَاكُمُ بَعَدَ أَد تُولُو مُدبِرِنَ اللهِ

ه مدة حركات ليروما ♦ مد2 و14و قبوازاً ♦ ومفاع ومناقع الفيَّة حركتان ♦ نفحيم ا مدمسيع قحاكات • صند حركتان ♦ 3 2 أختام ومنا لا يُلفنظ ♦ فنفلة

فَجَعَدَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَلُو سَمِعَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِرَهِمْ فَالُّو مِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ إِنْ أَسِ لَعَلَّهُمْ يَسْهُدُونَ إِنَّا قَالُوا ءَ آنَتَ فَعَلَّتَ هَذَا يِنْ لِمُتِنَا يُنَا نُرِهِ مُ آفِي قَالَ بَلُ فَعَلَهُ حَلِيهُ هُمْ هَذَا فَسُتَلُوهُم إِن كَانُو يَنطِقُونَ اللهِ فَرَجَعُو إِلَى أَنْفُسِهِ مَ فَفَ لُو إِنَّكُمُ وَأَسَّدُ الطَّلِلْمُونَ ١ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلاَّءِ يَنطِمُونَ آقَ قَالَ أَفْتَعُبُدُونِ مِن دُونِ إِنلَهِ مَا لَا يَفَعُكُمُ شَبُّ وَا وَلَا يَصُرُّكُمْ أَفُ لُكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُوا حَرِقُوهُ وَ سُرُو مَ الْهَدَّكُمُ وإِن كُنْمُ فَعِلِينَ اللَّهِ قُلْنَا يَنَازُ كُونِ بَرُدا وَسَلَمًا عَلَى إِنْرَهِمَ وَاللَّهِ وَأَرَادُو بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآخْسَرِينَ ۞ وَأَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى أَلَارَضِ إِلَيْتِ بَذَرَّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِ سَنَّ ١ وَوَهَمْنَا لَهُ وَإِسْحَقَّ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِ اللَّهِ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمُة يَهَدُونِ بِأَمْرِنَا ۖ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ أَنْصَلَهُ قِ وَإِنَّاءَ أَرَّكَ فِي وَكُانُو لَنَّا عَلَيدِنَ إِنَّ وَلُوطاً لِنَنْهُ مُكُمًّا وَعِلْما وَعَلِما وَعَلِما وَعَلِما وَعَلِما وَعَلِما وَعَلِما ٱلْقَرْكِةِ لِلَّتِي كَانَتَ تَعْمَلُ لِلْجَنِّيثَ إِنَّهُمْ كَانُو فَوْمَ سَهُ عِ فَسِيقِينَ إِنَّ وَأَدْخُلُنُهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ أَصَالِحِاتَ الله وَنُوعًا إِذْ نَادِيْ مِن قَالُ فَاسْتَجَالُنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ الْعَظِيرِ فَيْ وَبْصَرْنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ إلذين كُذَّبُوا بِدُينِنا ۗ إِنَّهُمْ كَانُو فَوْمَ سُوْءٍ فَأَعْرُفْنَهُمُ أَخْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُنِ فِي الْمُرْثِ إِذْ نَفَسَتُ مِيهِ عَنَمُ الْفَرَمِ وَكُنَّا لِلْكُمِهِمْ شَهِدِينَ ١ فَفَهُمْنَهُا سُلِيَمَنَّ وَكُلًّا لَيْهَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ طَلَّلًا وَكُنَا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شُكِرُونَ إِنَي وَلِسُلَيْمَنَ أُرِيحَ عَاصِفَةً مَعْرِه وَأَمْرِونَ إِلَى ٱلأَرْضِ زَلْتِي بَرَكُنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَعَرُهِ عَلِينَ ۖ هَ

ا مدة حركات النوم في مدال و 1 أو 6 حواراً المناه ومرافع العناء (حركات المناه في المناه ومرافع العناء (حركات المناه في المناه ومناع الأيان المناه في المناه ومناع الأيان المناه في المناه ومناع المناع المناه ومناع المناع ومناع المناع ومناع المناع ومناع ومنا

وَمِنَ أَشَّيَطِينِ مَ يُعُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ دَلِكٌ ۗ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۚ ۚ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادِيْ رَبُّهُۥ لَنِّ مَسَّنِي أَضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَسَيْحَنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَا بِهِ مِن صُرٌّ وَءَ تَيْنَهُ أَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مُعَهُمْ رَحْمَة مِنْ عِندِنَا وَذِكِرِيْ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِلْفَلِ كُلْ بَنَ أَصَّ بِرِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَيْنَا ۚ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذُّهُبَ مُعَلَظِيبًا فَظَنَّ أَلَ لَن نَفَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي إِنظُمُنتِ أَلَا لِآلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنَّ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنَّ كُنتُ مِنَ أَطْبِدِبِنَ ﴿ فَسَيْحَبِنَا لَهُ وَبَعْيَنَهُ مِنَ ٱلْعَدِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِي إِلْمُومِنِ سَنَّ ﴿ وَزَكَرِيّاتِهِ إِذْ فَادِئْ رَبُّهُ رَبُ لَا تَكَذَّرِنِي فَكَرْدِا وَأَنْتَ حَيْرُ الْوَرِثِينَ الله فَستَجَمَعُنَا لَهُ وَوَهَبَعْنَا لَهُ يَحِينِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو يُسَرِعُونَ فِ الْحَيْرَتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُو لَنَا خَشِعِينٌ ١

وَالِيِّحَ أَحْصَ لَتَ فَرْجُهَا فَنَفُخْنَا فِيهَا مِ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَبْنَهَا ءَيَة لِلْعَلَمِينَ ۗ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّ حِكُمْ فَعَبُدُونِ آ وَتُقَطُّعُوا أَمْرُهُم بِينَهُمْ صَكُلُ الْيَنَا رَجِعُونَ ١ فَمَنَ يُعْمَلُ مِنَ أَصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعِيهِ وَإِمَالُهُ كَيْبُرِثَ ۞ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ اَهْلَكُنُهُمْ أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ حَقَّ إِذَا فَيْحَتَ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمَ مِن كُلِّ حَدُب يَنسِلُونَ ﴿ وَ مَرَبَ ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَيْخِصَةً ٱبْصَدُرُ الَّذِينَ كَفُرُواْ يُوَيِّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَصْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ ١ ١٠ اَن كَاك هَنَوُلاءِ وَاللَّهَ مُا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۖ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسَيْنَ أَرِلَتِيكَ عَنْهَا مُعَدُّرُنَّ اللهِ

ا مدة حركات لا تصديم في الموادية في المنطقي المنطقي المنطقي المنطقية الموادية في المعلمة ومنطقي المنطقة ومركبات في المعلمة ومنطقية المنطقة في المنطقة والمنطقة والمن



بسر الله الرَّمُ والرَّاحِيرِ يَنَأَيُّهَا أَنَّاسُ اِتَّقُو رَبِّكُمُّ إِنَّ اللَّهَ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيرٌ إِنَّ يُوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهِلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَيًّا أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ كُلُ دَاتِ حَمَلٍ حَمَلُهَا وَتَرَى أَنَّاسَ سُكُنرِيْ وَمَا هُم بِسُكُرِيْ وَلِكِنَّ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيًّ ﴿ وَمِنَ أَنَّاسِ مَن يُحْدَدِلُ فِي إللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَشِّبِعُ كُلَّ شَيْطَ نِ مَرِيرِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِا ، فَأَنَّهُ يُضِيلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ أَسَّعِبُرِ ١٠ يَتَأْيُهَا أَلَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَفَ كُر مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُصْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَة أَعَلَقَة وَغَيْرِ مُحَلَّقَة لِنَابَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِيرٌ فِ إِلَارْحَامِ مَا نَشَاءً إِلَّ أَحَالِ مُسَلَّى مُمَّ نُعَرِجُكُمْ طِفْلَا ثُنَّ لِتَبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُنُوفِي وَمِنكُم مِّ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلُمَ مِراً بَعْدِ عِلْمِ شَنَا ۚ وَتَرَى أَلَارْصَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ أَهْتَزُيْتُ وَرَبِّتُ وَأَلْبَلَتَ مِن كُنِ رَوْجٍ بَهِجِ ﴿

ذَلِكَ بِأَنَّ أَنَّهَ هُوَ ٱلْمُنَّ وَأَنَّهُ يُحِيِّ إِلْمَوْتِينَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمِ وَقَدِسْ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَ بِيَةً لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَنْعَثُ مَن فِي الْقُبُرُ إِنَّ وَمِنَ أَنَّاسٍ مَ ۚ يُحَدِلُ فِي إِلَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدى وَلَا كِنُبُ مُنْ رِنْ ثَانِيَ عِصْمِهِ لِيُصِلُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَدُ فِي الدُّنيا حِزْيُ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيَّ إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ يَدُ لَكُ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَمَّمِ لِلْعَبِدِينِ ۖ وَمِنَ أَمَّاسِ مُ يُعْبِدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ اصَابِهُ حَيْرٌ لَاصَالُهُ عَلَىٰ آصَابِتُهُ فِئْنَةُ إِنْقَلْبَ عَلَىٰ وَحْهِهِ خَيِرَ ٱلدُّنْيَا وَ لَاخِرَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُعِينُ إِنَّ يَدْعُونُ مِن دُوبِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُونُهُ وَمَا لَا يَنفَعُكُمُ ذَلِكَ هُو أَضَّلَلُ الْبَعِبُ الْكَايَعُو لَمَ صَرَّهُ أَفْرَبُ مِن نَّفَعِهِ لَبِيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَلْمَوْلِي وَلَبِيسَ أَلْعَشِرُ ١ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الذِينَ ، مَنُوا وَعُرِمِلُو الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَعْرِيهِ مِن تَعْنِهَا ٱلْانْهِارَ إِنَّ آللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا كُاتَ يَطُنُّ أَلَّ أَنْ يَنْصَرُهُ اللَّهُ فِي إِلَّيْهِا وَ لَا جِرَةٍ فَلْيَعَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى أَسَمَاء ثُمَّ لِيُعَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبُ كُيدُهُ مَا يَعِ غُلَّ ١

ا مدة حركات الربعة ﴿ مدك و 4 أو 6 حوازاً ﴿ ﴿ المشام وما الا يلمسخل ﴿ فيفللهُ ﴿ فيفللهُ ﴿ فيفللهُ ﴿ فيفللهُ

وَكَذَيِكَ أَرْلُمُهُ وَيُمِ بَيِنَاتٍ وَإِنَّ أَلَهُ يَهْدِي مَنْ يُرِدُّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَلَذِينَ هَادُواْ وَاصَّبِينَ وَانَّصَرِي وَ لَمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ إِنَّ أَنَّهُ مَعْلَى بَيْنَهُ وَ لَهُ يَقْصِلُ بَيْنَهُ وَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَرْءِ شَهِيدٌ ۚ ۚ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يُسْجِدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَن فِي الْارْضِ وَشَّمْسُ وَلْقَمْرُ وَ يَجُومُ وَالْحِبَالُ وَاشْجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَابُ مِنَ أَذَّ إِلَى وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَ لَّ وَمَ يُهِنِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِ مُكُومٍ إِنَّ أَلَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ ١ هَذَ نِ خَصَمَنِ إِخْصَمَعُ فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَامُولِ فَطُلِعَتَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن يَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ اللَّهِ مِنْ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ يُصْلَهَرُ بِهِ ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُولَةُ وَلَهُمْ مَّقَنِعِعُ مِنْ عَدِيرٌ اللهِ حَكُلُما أَرَادُونَ أَلَ يُخْرُجُو مِنْهَا مِنْ غَدُ اعِيدُو فِيهَا ﴿ وَذُوقُو عَذَابَ ٱلْحَرِيَّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّبلِحَتِ جَنَّتِ تَعَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْانْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهُبِ وَلُؤْلُوْ ۚ وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۗ

♦ مدة حركات للزوماً ♦ مدة و 4 أو 6 موازاً
♦ اعتبام ومافع العُنْد (حركان)
♦ اعتبام وما لا يُلعبك
♦ فيقلله

وَهُدُو إِلَى أَطَّيْبِ مِنَ أَلْفَالًا وَهُدُو إِلَىٰ صِرَطِ الْعَيْدِ ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَسَنجِدِ الحرام الذع جَعَلْنَهُ لِسَاسِ سَوَاءُ الْعَكِفُ فِيهِ وَلْبَايِد وَمَ يُسرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَامِ بِطُلَّم نَذِنَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيمِ فَا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِنْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِلِكَ فِي شَيْتًا ۚ وَطَهِرْ بَيْنِي لِطَّآمِفِينَ وَلْقَابِعِينَ وَرُقَا السُّجُ دِ إِنْ وَأَذِن فِي إِنَّ اسِ بِلَحْجٌ يَاتُوكَ رِجَ الاَ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَانِينَ مِن كُلِّ فَجٌ عَدِي ﴿ لِيَسْهَدُو مَنْفِعَ لَهُمْ وَيُذْحِكُرُو السَّمَ أَللَّهِ فِ أَيَّامٍ مَعَلُّومَتِ عَلَىٰ مَا رُزُقَتُهُم مِنَ بَهِ مِهِ إِلَّانْعَتِي فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ الْبَايِسَ الْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيُقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نَذُورَهُم وَلَيَطُونُوا بِ لَيَتِ الْعَيْدِينِ فَاللَّهُ وَمُ يُعَطِّمَ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرَ لَهُ عِندَ رَبِيجٌ وَأَحِلْت لَكُمُ الْانْعُـمُ إِلَّا مَا يُتَّالِي عَلَيْكُمٌ فَ جَتَـ إِنُّوا الْمُرْصَى مِنَ ٱلْأَوْتُ مِنْ وَاحْتَ بِنُواْ فَوْلَدَ أَرُُّورِ ﴿

حُمْقاءً بِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَ يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأْمًا حَرَّ مِنَ أَسْمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ أَطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرَّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِ فِي الله وَاللَّهُ وَمَنَ يُعَظِّمُ شَعَتِمِ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَنْوَى ٱلْفَلُم بَ ١ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى ثُدَّ مَحِلُهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ إِلْعَتِ فِي اللَّهِ وَلِحَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيَذَكُّرُو السَّمَ أَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَّقَهُم إِنَّ بَهِيمَةِ إِلَّالْعَمْ فَإِلَّهُ كُرُ رَبِلُهُ وَحِدًّا فَلَهُ وَأَسْلِمُوا ۗ وَيَشِرِ إِلْمُ خِينِ إِنْ أَلَانِنَ إِذَا ذَكِرَ أَنَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَصَّنِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابُهُمْ وَلَمُفِيمِ لِصَّارَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْبُدُنَ حَعَلْنَهَا لَكُو مِن شَعَيْمٍ اللَّهِ لَكُرْ نِيهَ حَرٌّ فَدَكُرُو السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَ صَوَافٌّ فَإِذَا وَجَسَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُو مِنْهَا وَأَطْعِمُو الْمَالِعَ وَلَمْعَارُ كُدُلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ آلِ لَيْ إِنَالَ أَنَّهُ خُومُهَا وَلَا دِمَا رُهَا وَلَكِي يَّنَالُهُ النَّشَوِيٰ مِسكُّمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَدِّرُو اللهُ عَلَىٰ مَا هَا لِهِ كُوْ وَبُشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَا هَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَا لِي اللهُ يُدَفِعُ عَنِ النِّينَ ءَ مَنُو ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُ كُلَّ حَوَّانِ كُلُّهُ رَّ ﴿

اذِنَ لِلذِينَ يُقَدَّلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُو ۚ وَإِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ بَصِّرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١ إِلَانِ أَحْرِجُوا مِن دِيسِرِهِم بِفَيْرِ حَقِي إِلَّا أَلَ يَّقُولُو رَبِّنَا ٱللَّهُ وَلُؤُلَا دِمَعُ اللَّهِ إِلَّاسَ بَعْصَهُم بِيَعْضَ لَمُلِمَتُ صَوَمِعُ وَيِنَعْ وَصَنُونَ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَيْرًا وَلَيْنَصُرَتِ أَلْهُ مَنْ يَصُرُقُ إِنَّ أَللَّهُ لَقَوِيكُ عَزِيرٌ ١ الذِينَ إِلَ مُكَّنَّهُمْ فِي الارْضِ أَفَ امُوا الصَّدَ قَ وَهُ نَوْ الزَّكَ أَهُ وَأُمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُكُرِّ وَيِهِ عَيْبَةُ الْأُمُورِ ﴿ وَإِلَّهِ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ مَلَكُهُمْ قُومُ نُوح رَعَادٌ وتُعَرُدُ ١ وَقُومُ إِنْهِمِ وَقُومُ إِنْهِمِ وَقُومُ لَولُو ١ وَأَصْحَبُ مَدَيَكُ ۗ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْحَكِفِرِينَ ثُمَّا أَخَدِتُهُمْ لَكُيْفَ كَانَ نَكِرِ إِنَّ لَكُونَ مِن فَرَيَّةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِبَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُّعَطَّعَة وَقَصِرِ مُشِيدٍ ﴿ إِنَّ أَفَاكُمْ يَسِيرُوا فِي الْارْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُنُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوَ - ذَانْ يَسْمَعُونَ بِمَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْانْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الْيِنْ فِي إِنْصُدُورٍ ۗ

ا مدة حركت البروما ﴿ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ﴿ ﴿ حفاظ ومواقع الغُنَّة ، حركت ﴿ ﴿ تَعْجَبُهُ الْمُعْلَمُ ﴿ وَالْمُعْلِمُ ﴿ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلَمُ الْمُعْلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلَمُ وَمَا لَا يُلْعَلَمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلَمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمَا لَا يُلْعِمُ وَمَا لَا يُلْعِمُ لَا يَعْلِمُ وَمَا لَا يُلْعَلِمُ وَمِنْ الْعَلِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يُلْعِمُ وَمِنْ لَا يُلْعِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ وَالْمُ الْعَلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ لَا يَعْلِمُ وَمِنْ لَا يُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِلْعُلِمُ فِي اللَّهُ مِنْ فِي الْمُعِلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِلْعُلِمُ فِي مِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَمِنْ لِمُعْلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ لِمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمِنْ لَا عِلْمُ عِلْمُ لِمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ فَا مِنْ الْعُلِمُ فِي مِنْ فَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

ويُستَعْجِلُونِكَ دِلْعَدَ إِلَى عَلِيفَ أَللَّهُ وَعَدُمْ وَلِكَ يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كَأَلَفِ سَنَهُ مِنا نَعُدُونَ ﴿ وَكَأَنِّ مِن قَرْبَةٍ أَمْنَتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَ ثُمَّا وَلِيَّ ٱلْمَصِيرُ ا قُلْ يَكَأَيُّهَا آناً اللهُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرُ مَيِّنَّ ﴿ فَالَّذِينَ ءَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِحُ اللَّهُ وَالِذِينَ سَعُواْ فِي مَ يَنِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْمُحَجِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِر رُّسُولَ وَلَا نَيْءٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَىٰ ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيْتِهِ فَيُنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي إِلشَّيْطَانُ ثُمَّرُ يُحَجِّمُ اللهُ ءَ يَسْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ﴿ فَا لِيَحْكُ مَا يُلْقِي إِنْشَيْطُنُ فِتْنَةَ لِللِّينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَصْ وَلْفَاسِيَةِ وَلَمْ مُورِهُمْ وَإِنَّ أَظُّ لِلِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِبَ إِنَّ وَلِيعَلَّمُ وَلِيعَلَّمُ ٱلذِينَ أُوتُوا اللِّيامَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُوا بِيهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ أَللَّهُ لَهَادِ إِلَّذِينَ ءَ مَنُو ٓ إِلَّى صِرَط مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَيَ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْ يَهُ مِنْ لَهُ حَتَّىٰ تَانِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغَتَةً أَوْ يَانِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَفِيرٍ فَيَ

مهام وساقع العثم حركتان • معجبه الغيام وساقع لا يُلمنظ

ه مدهٔ حرکت کنوماً • مد2 و ۹ آو 6 جوازاً ه مده مصبح هٔ حرکات • مصد خبرکشتان ۲

اَلْمُأَاتُ يَوْمَهِ ذَيْلِهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فَالْذِينَ مَامَنُوا وَعَهِلُوا السَّهِلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَذِينَ كُفُرُو وَكَذَّبُو بِدُ يَكِننَا فَأَوْلَئِلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِاتًى اللهُ وَ لَذِينَ هَاجَرُو فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ فَيَهَ لُوَ أَوْ مَا تُوا لَيْتَرَزُفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًّا ۚ وَإِنَّ أَنَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِفِينَ ﴿ لَكُنْ حِلْنَهُم مُنْ خَلِا يَرْضُونَهُ ۗ وَإِنَّ أَلَّهُ لَعَسَلِيعٌ حَلِيعٌ ﴿ فَالنَّ فَإِلنَّ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَ بِهِ عُمَّ مُعِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُهُ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَعَهُوُّ غَلَوْرٌ ﴿ فَالَّكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِحُ اللَّهَ لَلْ فِي المُهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي الْسَلِ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ. هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ أَنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْحَكِيرِ وَآنَ ٱلَّوْ تَدَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزُلَ مِنَ ٱللَّهَ فَالْوَضُ مُعَصَدَرًا إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْارْضُ وَإِنَّ أَنَّهُ لَهُو ٱلْعَنِي الْحَدِيدُ ١

ٱلْوُ تُرَ أَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي إِلَّارْضِ وَ لَقُلَّكَ تَغْرِبِ فِي إِلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ أَنْسَمَاءَ ال تَفَعَ عَلَى أَلَارْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ أَنْلَهُ وِ نَنَاسِ لَرَءُوفَ رَحِمَدُ ﴿ فَي وَهُوَ ٱلذِحَ أَحْياكُمْ ثُمَّ يُسِنُّكُمْ ثُمَّ يُعِيلِكُمْ إِنَّ ٱلإنسَالَ لَحَكَفُورٌ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِحِكُوهٌ ۖ فَلَا يُسَرِّعُنَكُ فِي إِلَا مْنِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ لَمَالَىٰ هُدى مُسْتَفِيمٍ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ آنَ أَنَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومُ أَلْقِيَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ ٥ أَلَرْ تَعَلَّمَ أَنَّ أَلَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْشَكَآءِ وَ لَارْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْهِ بِسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِنْلَهِ مَا لَمْ يُعَرِّلُ بِهِ سُلَّطَنا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِصَّامِينَ مِن نُصِيرٌ ٣ وَإِدَا لُنَّالِي عَلَيْهِمُ وَ يَكُنَّا بَيْنَتِ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ إِلَيْنِ كَفَرُو الْمُنحِكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ وِ لَذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمُ مَ يَتِنَا ۚ قُلَ فَأَنَيْتُكُم بِشَرْضِ ذَلِكُوا النَّارُ وَعَدُهَا أَمَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِسَ ٱلْمُصَرِّقَ

يَنَأَيُّهَا أَنَّاسُ ضَرِبَ مَثُلُّ فَسَتَمِعُو لَهِ إِنَّ أَلَابِينَ مَنْ عُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ لَمْ يَعْلُقُو ذُبَابِا وَلُو إِحْمَمُوا لَهَ إِ وَإِنْ يَسْلُنُهُمُ الْذُبَابُ شَنَالًا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْكً ضَعُفَ أَطَّى اللَّهِ وَلَمُطَلُّونَ ﴿ مَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِنَّ أَنَّهُ لَقَوِئَ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّهُ يُصَطَفِح مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَنَّاسٍ إِنَّ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِرُ ﴿ يَعَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلِقَهُمْ ۖ وَإِلَى أَلَيْهِ تُرْجِعُ الْأُمْ رُالِقَ يَّنَأْيُهُا ٱلذِينَ ءَ مُنُو اِرْكَعُواْ وَسُجُدُواْ وَعُبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَـُ لُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَجَهِدُو فِي إِللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَ هُوَ أَحْتَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِالدِّينِ مِنْ حَرَجٌ فِلَهُ أَبِيكُمُ إِزَهِا ﴿ هُوَ سَيْكُمُ المُسَلِمِينَ مِن قَلْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ أَرْسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ الْرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرُ وَتَكُونُو مُهَدَّاءً عَلَى آلَتُ إِنَّ فَأَنِيمُو الصَّدَةَ وَءَ تُو الزَّكَ اللَّهِ وَعَتَصِمُ وِاللَّهِ هُوَ مَوْلِكُمْ فَرِعُمُ الْمَوْلِى وَنِعَدُ أَشِّهِ وَكُ سُورَة المومنون 🛊 مدة حركتات البرومة 🧶 مد2 و 4 (و 5 جوازأ ● وحفاد ومواقع القنية وحركيين

بسب والله أرت وأراب عيد قَدَ أَفْدَحُ ٱلْمُومِدُنَ ۚ إِلَا اللَّذِينَ هُمْ فِي صَالَاتِهِمْ خَشِعُ نَ اللَّهِ وَلَذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُ تَ ﴾ وَلَذِينَ هُمْ لِزَّكَ وَ فَعِلُونَ آلِ وَلِنِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُ نَ ١ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيَمُنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِ نَ ١ فَمَنِ إِنْهَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَ لَيْهَا هُمُ الْعَادُ ۚ ذَٰ إِنَّ وَلِذِينَ هُوَّ الأُمنيتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُهُ إِنَّ إِنَّ وَ لَذِينَ هُرْ عَلَى صَنوبِهِمْ يُحَافِظُ إِنْ اللَّهِ أَ لَيْكَ هُمُ الْوَرِدُ رَا الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَ، شُنَّ هُمْ فِهَا خَلِلُهُ ذَا ﴿ وَلَقَ عَلَمُهَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُمُلَة مِن طِينٍ ﴿ مُ مُ حَمَلُنَهُ نُسَفَةً فِي قَرار مَكِيرٍ ﴿ ثُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَلَيْنَا أَيْطُهُمْ عَلَقَةً فَحَلَمْنَا أَلْعَلَقَةً مُصِعَهَ فَخَلَمْنَا ٱلْمُصَعَةَ عِظَمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا - حَرَّ فَتَكُوكُ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ لَهِ أَمْ إِنَّكُم بَعَدُ ذَلِكَ لَمِينَانَ أَنَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلَّقِيدَ مَدَّ تُنْعَدُ أَنَّ فَي وَلَقَدَ حَنَّانَا فَوْفَكُمْ سَنَّعَ طَرَّبِيٌّ وَمَا كُنَّا عَنِ الْحَلَّقِ عَفِلِيٌّ ١

وَأَنزَلَنَا مِنَ أَمَّنَهُ مِ مَاءً بِفَدَرِ فَأَشْكُمُ فَي إِلَارْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُ إِنَّ لِإِنَّا قَأَنْ أَنَّا لَكُم بِهِ جَنَّت مِن يَخِيل وَأَعْتَب لَّكُرُ فِهَا فَوَكِهُ كُثِيرَة وَمِنْهَا تَاكُلُونَ۞وَشَجَرَةً تَحَرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَبْنُتُ وِ لَدُّهَنِ وَصِنْعَ لِلاَ كِلِنَّ ﴿ وَإِنْ لَكُرْ فِي إَلَانُمُ مِ لَعِبُرُوا مُسْفِيكُمُ مِنَا فِي أَطُونِهَا وَلَكُرُ فِهَا مَسْفِعُ كَثِيرَة وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَى أَلْفُلُكِ تَحْمَلُ نَ ١ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ فَقَالَ يَفُومِ إِعْبَدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهِ عَيْرِهِ إِلَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنَّ فَقَالَ ٱلْمَنَوُّ الذِينَ كُفَرُو مِن قَوْمِهِ مَا هَذَّا إِلَّا نَشَرُ مِنْلُكُو يُرِيدُ أَ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ أَنَّهُ لَأُمْزَلَ مَلَيْهِكُة مَّا سَمِعْنَا بِهَدَا فِي مَ بَآيِنَا ٱلْأُولِينَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِمَّةٌ فَ تَرَيَّصُو بِهِ حَتَى جِرَبِي عَالَ رَبِ إِنصُرْنِي بِمَا كَلَّهُ رُونَ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيِـنَا ۚ فَإِذَا جَـاءَ الْمُرْنَا وَفَـارَ أَشَّنُورُ فَسَأَلَفَ فِيهَ مِن كُلِّ زَوْجَانِ إِنْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا سَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْتَوَلُّ مِنْهُمْ وَلَا تُعَطِينِ فِي أَلَدِينَ ظَلَمُو إِلَهُمْ مُعْرَفُ نَ اللَّهِ

ه مدّ 6 حركات السرومة • هد 2 و 4 (و 6 حوازاً • احتمام ومواقع الفية ، حركاس • اعتمام وما لا يلقسط • فيقلية

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مُّعَكَ عَلَى أَلْفَانِكِ فَقُلِ الْمُمْدُ بِلَّهِ أَلْذِه نَجِّنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ إِنَّطَيْمِ أَنَّ اللَّهِ وَفَهُ رَبِّ أَرِلْنِي مُنزَلًا مُبَرَّكًا وَأَتَ خَيْرُ المُنزِلِنُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ وَإِن كُنَّا لَمُنتَدِنَ إِنَّ أَنشَأْمًا مِ الْ بَعْدِهِمْ فَرْنًا -احَرِنَ إِنَّ فَأَرْسَلْمَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ الْعَبْدُونِ اللَّهُ مَا لَكُرُ مِنِ إِلَهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّةً ۚ نَا لِكُوْ مِنِ الَّهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّةً ۚ نَا لِكُوْ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن فَوْمِهِ ِ اللِّينَ كُمْرُو وَكُذَّبُو بِلِفَآءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَّةِ وَالْدُّنْيِا مَا هَدَا إِلَّا بِشَرَ مِشْلُكُو يَا كُلُ مِمَّا لَ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَطَعْتُم بَثَرًا مِثْنَاكُمُ إِنَّكُمْ إِدَا لَّحَسِرُونَ الله أَيْعِذُكُوا أَنَّكُورُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابا وَعِطَمًا أَنَّكُمُ مُحْرَحُ نَ ﴿ هُيَّهَاتَ هُيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَّا أَنْدُنْيِا نَمُوتُ وَنَحَيِّا وَمَا نَحْنُ بِمَنْعُودُ لَ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ إِفْتَرِيْ عَلَى أَشَهِ كَذِبا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُومِدِتَ ﴿ قَالَ رَبِّ إنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُ وَإِنْ قَلَ عَمَّا قَبِيلَ لَيُصَبِحُنَّ نَدِهِ فَ إِنَّ اللَّهُ مَا قَبِيلَ لَيُصَبِحُنَّ نَدِهِ فَ إِنَّ اللَّهُ فَأَحَدُتُهُمْ الصَّيْحَةُ وِلْحَقِ فَجَعَلْمُهُمْ عُنْمَةً فَبَعُدا لِلْقَوْمِ إَطَّلِمِنَ ١ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا مِنْ بَعَدِهِمَ فَرُونًا - خَرِتَ ١

ا مدة حركات أن المدين أن المدين المنافع العبيد العبيد المدين الم

مَا تَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسَتَخِرُنِ ۚ لَٰكُ أُرْسَلْنَا رُمُلُنَا تَعْرِلُ كُلُّ مَا جَاءً أَمَّة رَّسُولِهَا كُذَّبُرَةً فَأَنَّبُعْمَا بِعَضَهُم بَعْصا وَجَعَلْنَهُم لَمَادِتُ فَبُعُدَا لِفَوْمِ لَا يُومِدُنُ لَا إِنْ مُ أَرْسَلَنَا مُوسِي وَلَّخَاهُ هَـرُونَ ﴿ إِنَّ يَدِينَا وَسُلَطَن مُّهِ مِنْ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ وَمَلَإِ بِهِ. وَ سَتَكُبُرُو وَكَانُو فَوَمَّا عَالِنَّ آئِ فَقَالُو ۖ أَنُومِنُ لِبُشَرِينِ مِثْلِنَـا وَغُومُهُمَا لَنَ عَبِدُوبَ إِنَّ فَكُدَّبُوهُمَا فَكَانُو مِنَ ٱلْمُهْلَكِنَّ اللهُ وَلَقَدَ م يَدُ مُوسَى الْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَالَدُونَ ﴿ وَيَحَلُّنَا إِنَّ مَرْبَعُ وَأُمُّهُ مَ يَدَّ وَ مَ وَسُهُمَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرِارِ وَمَعِينٍ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُو مِنَ ٱنطَّايِبَتِ وَعَمَلُو صَدِلِطًّا لِنَحِ يِحَا تَعْمَلُونَ عَلِمُ اللَّهِ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّنَّكُمُ أُمَّةً وَحِدًا ۖ وَأَمَّا رَبُّكُمْ وَ نُهُ وَنِ إِنَّ فَتَمَطُّعُو أَمْرُهُم بِينَهُمْ زَبِراً كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَّ إِمَّ فَرِحُونَ اللَّهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى جِبِنَّ فِي آيَعَسِبُونَ أَنَّمَا نَمِدُهُمْ بِهِ مِن مَالِ وَبَنِينَ ﴿ أَنَا إِنَّا أَنَّ إِنَّ لَهُمْ فِي إِلَّهُ بِرَاتٍ لَا يَشْعُرُنَّ 🚭 إِنَّ ٱلذِينَ هُم مِنْ حَشْيَةِ رَجِم تُشْفِقُ زَ 🕲 وَلَدِينَ هُم يَتَيَتَ رَبِّهِمْ يُومِدُنَ ١١٥ وَ لَذِينَ هُر بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ١

احماء ومراقع الفيه حركيان
احماء ومراقع الفيه حركيان
ادعيام وما لا بلميط

وَ لَذِينَ يُوتُونَ مَا مَ تُو وَقُلُونِهُمْ وَجِلَةً أَمَّهُ وَإِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ ١ أَرْكَتِكَ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَهُمْ لَمَا سَبِفُ نَ ۖ ﴾ وَلَا تُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسَعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِنَبْ بَطِقٌ وِلَحَقِّ وَهُمْ لَا يُطَعُرُنَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبِهِمْ فِي عَمْرَة مِنْ هَذَا وَلَهُمْ وَأَعْمَلُ مِن دُونِ دَبِكُ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ إِنَّ حَتَّى إِدَا أَخَذُنا مُتَّرَفِهِم وِلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يُعَتَّرُونَ اللهُ لْتَإِن عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْفَىلِكُمْ لَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكْمِرِانَ بِهِ سَيْمِ اللَّهِ جِرُدِدَ إِنَّ أَفَالُمْ بِذَّبِّرُو الْفَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ عَ بَاءَهُمُ الْاوَلِنَ إِنَّ أَمْ لَمْ يَعْرِفُو رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ الدُّ يَفُولُونَ بِهِ حِنَّةً بَلْ جَاءَهُم وِلْحَنَّى وَأَكْثُرُهُمْ لِلَّحَقِّ كُرِهُ إِنَّ اللَّهِ وَلَوِ إِنَّهُ مُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ إِسَّمُوتَ وَ لَارْصُ وَمُ فِيهِا ﴿ بَلَ ٱلْبِنَهُم بِمِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِفُ لَ آلَ لَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَرِفُ لَ لَكُ اللَّهُ مُرْجًا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وهُو خَيْرُ الرَّزِفِينَ آنِ وَإِنَّكُ لَتَ عُوهُمُ وَإِلَى صِرَطَ مُستَفِيمٍ إِلَى صِرَطِ مُستَفِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِ لَآخِرَةِ عَنِ أَصِّرُطِ لَنَكِبُونَ ۖ 🔞

عزب 35 مين والوياون 23

وَلُوْ رَجِمْنَهُمْ وَكُشَّفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُو فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ إِنَّ أَنَّ وَلَقَدَ آخَذُنَّهُم وِ لَعَدَابِ فَمَا إِسْتَكَانُو لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرُّعُ أَنَّ أَنَّ حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَنَيْهِم بَابَا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُسْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلذِحْ أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعُ وَكَالَصَرَ وَ لَافَتِدَا ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ إِنَّ ۞ وَهُو ٱلذِے ذَراً كُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ شَحْشَرُ إِنَّ إِنْ وَهُو آلذِ يُعَيِّى وَيُعِيثٌ وَلَهُ إِخْتِلَفَ اليِّلِ وَ يَهِ إِنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آ اللَّهُ عَلَى مَا قَالُو مِثْلُ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ ١ فَالَّوْ أَوْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمُعُوثُ ذُا إِنَّ لَقُدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَمُ مُ آؤُنًا هَذَا مِن قَبْلٌ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُولِاتِ ﴿ قُلُ لِمَنَ إِلَّارْضُ وَمَن فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ فِي سَيَفُولُونَ لِلهِ قُلُ أَهَلَا تَذُكُرُونَ فِي ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَونِ إِسَّبِعِ وَرَبُّ الْعَسَرِشِ الْعَظِيمِ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ أَفَلَا أَفَلَا أَنَّقُونَ اللهِ قُلَ مَا بِيَدِمِ. مَلَكُونَ كُونَ كُلِ شَرْءِ وَهُو يَحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كَتُمْ تَعْنَامُ نَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُ ثَ ﴿

﴾ مدة حركت للريما ♦ مد2 و 4 أو 5 موازاً ♦ أصفاء ومدافع الفينة حركتان ♦ نفحيت ﴾ مده سبع 5 حركات ♦ صد حركتان ♦ و فيفلية

مَلُ اللَّهُ مِ لَحَيٍّ وَإِنَّهُ لَكُدِبُ لَكُدِبُ لَكُدِبُ لَكُدِبُ اللَّهُ مَا أَنَّكُ ذَا أَلَّهُ مِي وَلَي وَمَا كَالَ مَعَهُ مِنِ اللَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا حَلَقَ وَلَعَالًا بعضهم عَلَى بعض سبحن ألله عَما يَصِهُونَ إِنَّ عَلَمْ الْعَيْبِ وَشَّهَدَةً فَتَعَلِىٰ عَمَّا يُشْرِكُ نَ ﴿ فَأَ يُرْبِ إِمَّا تُرْبِينِ مَا يُوعَدُونَ إِنَّ رَبِّ فَكَلَّا مُعَكَّلِغَ فَ إِلْقَوْمِ إَظْلِيدِينَ إِنَّ هَا مَكَ أَن يُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ آَنَ يُرِيكُ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ آَن آدْفَعَ وِلِنِهِ هِي أَحْسَنُ السَّيِئَةُ لَنَى أَعْلَمُ مِمَا يَصِفُرِكَ اللَّهِ وَقُهُ زَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هُمَزُتِ إِشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَعْصُرُ إِنْ إِنَّ حَقَّ إِذَا جَاءَ احَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ﴿ لَكُولَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كُلًّ إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَالَيْهَا وَمِ وَرَايِهِم بَرَنَ إِلَى بَوْمِ بِنَعَمُونَ ﴿ فَا لَيْهِ مَا مُنْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَ فِي أَصُّورِ فَالْآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِيدٍ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ فَمَن ثَقُلُتَ مَوَزِينُهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مُوزِينَهُ فَأُولَيِكَ ٱلذِينَ خَسِرُو ٱلْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمُ خَلِدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ وَجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمَّ فِيهَا كَلِحُونَ ١

• مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 14و هواراً ♦ اختمام ومواقع العثلة (حركتان) ♦ تمحيم • مدمسيع 6 حركات • مدحركتان • الشام وما لا يُلعدظ ♦ فتقلية

ٱلَمْ تَكُنَ - يَنْتِي تُنْقِ عَلَنْكُو مُكْنَتُ بِهَا تُكَذِيزُ فَ اللَّهُ قَالُو رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِمْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَالِّاتَ ﴿ وَكُنَّا فَوْمَا ضَالِّاتَ ﴿ وَكُنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْمًا فَإِنَّا ظَلِيْهُ مِنْ ﴿ قَالَ الْحَسَدُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُ نَ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَرِينَ مِنْ عِبَادِ مِ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَ مَنَّا فَعَفِرْ لَنَا وَرَحْمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۞ فَاتُّحَ تُمُوهُمْ سُعْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِے وَكُنتُم مِنهُمْ تَصْحَكُونَ ا إِنْ جَرْسَهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبَرُو أَنَّهُمْ هُمُ الْفَا إِن إِنَّ اللَّهُ قَالَ كُمْ لِيشَتُرْ فِي إِلَّارْضِ عَدَدَ سِينِ أَنَّ اللَّهِ لَيْنَا يَوْمًا أَوَّ بَعْضَ يَوْمٌ فَسُتَلِ الْمَاوِنَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ قَالَ إِلَّا تَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُو تَعَلَّمُ إِن الْمُ الْمُصِيدَةُ وَأَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَيَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۗ ﴿ فَتَعَلَى أَمَّهُ الْعَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَكْرِيرِ الْحَكْرِيرِ الْحَكْرِيرِ الْحَكَارِيرِ الْحَكَارِيرِ الْحَكَارِيرِ الْحَكَا - خَرَ لَا رُهُـنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ اللَّهِ لَا يُقْلِحُ الْكُورُ بَرُ اللَّهِ وَقُ رَّبِ إِغْفِرُ وَرْحَمْ وَأَنْ حَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهِ المَا اللهُ اللهُ

€ مدة حركتات للريمة ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ احتمام ومدافع العبية حركتان ♦ تضحية ♦ مدمسيع 6 حركتات ♦ مسد حبركتسان | 3 4 9 أدغسام ومنا لا يلعسط ♦ فيغلبا عِرْب 35 عِرْب 35

يسمر أللَّه أرَّ حَمْرِ أَنْ حَمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَيَّهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَيْتِ بِيِّنَت لَعَلَّكُمْ لَلْأَكْرُنَ إِنَّ أَزَّانِيَةً وَ رَّالِنِهِ فَأَخِلِدُو كُلُّ وَجِدِ مِنْهُمَا مِنْهُ جَلَّدُ ۗ وَلَا تَاخُذُكُم بهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَيَوْمِ الْآخِيرِ ۖ وَلَيَشْهَا ۗ عَلَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِينِينَ ۚ إِنَّا لَيْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَقّ مُشْرِكُةً ۚ وَزَّابِيَهُ لَا يَكِحُهَا إِلَّا زَانِ اوَ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُومِدِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَدَتِ ثُمَّ لَدُ بِالْوَا بِأَرْبِعَةِ شُهِدَةً فَ الْمُوهُمُ نُمُنِينَ جَلَدًا ۚ وَلَا نُفْبَلُو لَكُمْ شَهَدُهُ آبَدًا وَأَ لَتَهِكَ هُمُ الْمُسِفُونَ إِنَّ إِلَّا أَلَذِينَ تَأْبُو مِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَمْدَمُوا فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْدُ اللَّهِ الْمِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْ يَكُلُ لِمُنْمَ مُسْهِدَةً إِلَّا أَغْسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِرُهِ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَينَ أَصَّدِوَاتَ ١ وَالْحَوْسَةُ أَى لَعْسَتُ أَنَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيْنَ ﴿ وَيَرَقُّ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبُعُ شُهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَدِينَ ﴿ وَ لَحْمِسَةُ أَنْ عَصِبَ أَنَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَصَّدِفِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَصَّدِفِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَصَّدِفِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا فَصَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهُ تَوَّابُ حَكِمُ ۖ ۞

€ مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احماد ومناقع العبلة ، حركان ♦ عنجيه € مد مسيع 6 حركات ﴿ عند حركات ﴿ عند الركان ﴿ 3 حَرَا اللهِ العباد ﴿ 6 قيمالية

إِلَّ ٱللِّينَ جَآءً و لِاللَّهِ عُصَبَةً مِّكُولًا تَحْسِبُوهُ ثَمَّا لَّكُم بَلْ هُو حَيْرِ لَّكُونُ لِكُلِّلُ إِمْرِ بِمِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلِاثْمِيَّ وَلَذِ عَ تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لُهُ عَذَابٌ عَطِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ لُكُ الْمُومِنُونَ وَلْمُومِنَتُ بِأَنْفُسِهِمْ حَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفَاكُ مُبِينًا إِنَّاكُ مُبِينًا إِنَّاكُ مُبِينًا اللّ جَآهُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ ثُهَدَآءً ۚ فَإِذْ لَمْ يَاتُو دِ شُهُدَاءَ فَأَوْلَئِكَ عِندَ أَنَّهِ هُمُ الْكَلِيرُ نَ فَي وَلُولًا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي إِنْدُنْهَا وَ لَمُرْجِرَةِ لَسَنَّكُمْ فِي مَا أَفْصَنْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَطِمٌ ١ إِذْ تَلَقُّوْبَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَيَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْزُ وتحسِبُونَهُ هَيِنا وَهُوَ عِندَ أَنَّهِ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَوْلًا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَتَّكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَمَكَ هَذَا بُهْمَنَ عَطِيمٌ ﴿ يَعِطُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُو لِمِثْلِهِ ۚ أَبِدًا إِن كُنَّمُ مُّومِزِنَّ ۞ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الدَّيتِ وَاللهُ عَلِيمٌ عَكِمُ آلِ إِلَى الذِينَ يُعِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي إلذِيلَ ءَ مَوْ لَكُمْ عَذَابُ ٱلمِمُ فِي النُّهُ إِنَّا وَ لَمْ حِرَقٌ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ وَأَلْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ وَأَلْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ وَلَوْ لَا

فَضَمِلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنْ أَللَّهَ رَهُوفَ رَّحِمَّ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ. وَأَنْ أَللَّهَ رَهُوفَ رَّحِمَّ عِلَيْ

يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو لَا تَنَّبِعُو خُطُوبِ إِشَّيْطُنِ وَمَ يُبِّعِ خُطُوتِ إِنشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ مَامُرُ بِالْفَحَشَآءِ وَلَمُكُرُّ ۗ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَّكَىٰ مِنكُر مِّنَ لَحَدٍ لَبَدًّا ۖ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُنزِّكِ مَنَ يَشَاءً ۚ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِمُ إِنَّ وَلَا يَاتَلِ أُولُو الْفَصِّلِ مِكْرُ وَ سُبَعَةِ أَ يُوتُو أَنْ لِهِ إِلْقُرُينِ وَلْمَسَكِينَ وَلَّمُهُ حِرِينَ فِي سَبِيلِ إِنَّهُ وَلَيْعَفُوا وَلَصْفَحُو أَلَا يَعِبُونَ أَ يَعْفِرَ أَنَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونِ ٱلْمُحْصَنَتِ إِلْعَفِلْتِ إِلْمُومِنَتِ لَعِنُوا فِي إِلدُّنِيا وَ لَاحِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ يوم تشهد عكيم ألسِنتهم وأيديم وترجلهم بِمَا كَانُوا بِمُعَدُّ الله يَوْمَيِد يُوفِيهِمُ اللهُ دِيهُمُ الْحَقُّ وَيَعَلَّمُونَ أَنَّ أَنَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُهِنَّ الْمُهِينَةُ لِلْحَبِيثِينَ وَلَحَبِيثِينَ وَلَحَبِيثُوبَ لِلْحَبِيثَ بِيُّ وَ طَيْبَنْ لِطَيْبِينَ وَ طَيْبَونَ لِطَيْبَاتُ أَوْلَتِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا بَقُولُ أَنَّ لَهُم مَّعَفِرَةً وَرِيْفُ كَرِيدٌ ﴿ يَالْبُهَا ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ لَا تَدْحُلُواْ بِيُوتِ عَالَى بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُو وَيُسَلِّمُو عَلَىٰ أَهْبِهِ ۗ ثَالِكُمْ مَبْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ١

ا مدة حركات للزوما ﴿ مدة و 14 إوق حواراً ﴿ ﴿ مِنْا لَا مِنْا لَا يُلْمِنْكُ ﴿ مِرْكِيانِ ﴾ المحبم المد مسبع 6 حركات ﴿ المساحل حركتان ﴿ عَلَا لَا يُلْمِنْكُ ﴿ فَالْمُنَادِ الْمُنْالُا يُلْمِنْكُ ﴿ فَالْمُنَادُ

هَإِ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدُ، فَلَا ذَدْ خُلُوهُمَا حَتَّى يُوذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْحِمُونَ فَرْجِعُونَ هُوَ أَزْكِنَ لَكُمُّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيدٌ الله الله عَيْكُو حُنَّاحُ أَن يَدَّحُلُوا بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَنَعَ لَّكُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تُكَنَّمُونَ ۖ فَ قُل لِلْمُومِنِينَ يَعْضُو مِنَ أَنصِرِهِمْ وَيَحَفَظُو فَرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَرْكِى لَهُمْ إِنَّ أَللُهُ خَبِيرٌ بِمَ يُصَنَّعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُومِنَتِ يَعْضُصَّنَ مِنَ أَصْسِرِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَالْمُرِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّامًا طَهَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلِيصَرِنَ يَعْمُرُونَ عَلَى جَيُوبِينَ وَلَا يُنْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ - بَآيِهِنَ أَوَ - بَآءِ بَعُولَتِهِ ۚ أَوَ اَنْتَ بِهِ ۚ أَوَ اَنْتَ بِهِ ۚ أَوَ بَنَاءَ بُعُولَتِهِ ۗ أُو اِحْوَيْنِهِنَ أَوْ مَنِيَ إِحْوَيْهِتَ أَوْ مَنِيَ أَخُويْتِهِنَّ أَوْ يُسَاَّبِهِنَّ أَوْ مَا مُلَكُتَ آيُمُنُهُنَّ أَوِ إِلنَّبِعِينَ عَيْرِ أَرْلِهِ إِلاِّرْبَةِ مِنَ أَرْجَالِ أَوِ لَطِفْلِ أَلَذِيتَ لَرْ يَظْهَرُو عَلَى عَوْرُتِ إِيسَاءً وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعَلُّمُ مَا يُخْفِينَ مِن رِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ إِلَى أَنْهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُو تُقْلِحُونَ آلَهُ إِلَى أَنْهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُو تُقْلِحُونَ آلِهُ

ا مدة حركت كروما ♦ مد2 و 9 أو 6 حوازاً ♦ ومفاء وماقع العبد حركتان ♦ تعجيم ا مدمسيع 6 حركات ♦ عبد حبركتسان | 3 ح 3 ♦ ادغسام وما لا يُلمسخذ ♦ فنفلة

وَأَيْكِهُ الْاَيْمِيْ سِكُمْ وَنَصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُكُونُونُ فَقُرَاءَ يُعْبِهِمُ اللَّهُ مِن فَصَلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدٌ (إِنَّا وَلَيْسَتَعَفِفِ إلَٰذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُعْنَيُّهُمْ أَنَّهُ مِن فَصَلِهِن وَلَذِينَ يَنْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنَّكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ وَإِنْ عَيِيتُمْ فِيهُمْ خَيْلًا وَءُ تُوهُمْ مِنْ مُالِ إِللَّهِ الدِي مَ تَكُمْ وَلَا تُكْرِهُو فَلْيَدِيكُمْ عَلَى ٱلْبِعَالِ إِنَّ ارْدَنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنْعُو عَرَضَ لَلْحَيَّةِ وَ إِلَّانِيا وَمَ تُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ أَنَّهُ مِ الْبَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُولِ رَّحِسْمُ ﴿ وَلَقَدُ الزَّلْنَا إِلَيْكُورِهِ مَ يَنت مَّبِيَّنَت ومَثلًا مِن ٱلذِينَ خَلُو مِن قَلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَلَارْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَيشَكُم وَإِيهَا مِصْدَاحً لَيْصَبَاحُ فِي زُجَاجَةً إلرَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌ يُوفِدُ مِن شَجَرَة مُّبَرَكَةِ رَيْتُونَة لَا شَرِفِيَّة وَلَا غَرْبِيَّة بَكَادُ زُنَّتُ يُصِحَ وَلَوْ لَدُ تَعْسَسَهُ ذَرَرَ نُورٌ عَلَىٰ ذُرِ يَهْدِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَا يُشَاءً وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْاسْلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَنِّ عَلِيمٌ ﴿ فَي فِي يُوتِ آدِنَ أَلَّهُ أَلَ تُرْفَعَ وَ لَذَكَرَ فِيهَا آسَمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِلْعُدُوِّ وَلَمْ صَالِ

• مدة حركات النوما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • وجماع وماقع الفُلَة ، حركان • تمحيم • مدمسيع 6 حركات • صدحبركسان | 7 5 1 أنفسام وما لا يُلفسط • فيفلله

رِجَالَ لَّا نُلَّهِيمِ مَ تِحَدَةً وَلَا سَعُ عَى ذِكْرِ إِشَّهِ وَإِقَامِ أَصَّا ۚ وَوَإِنَّاءِ إِزُّكُورٌ عَافُونَ يَوْمًا لَنُقَلُّ مِيهِ إِلْقُلُوبُ وَلَاصَدُ لَا الْمُتَحْرِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَجِلُو وَيُرِيدُهُمْ مِن فَصْلِهِ وَاللَّهُ يَرْرُقُ مَ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاتٍ ﴿ وَلَذِينَ كَفَرُو أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَة بَحْسِبُهُ الطَّمْعَانُ مَآةً حَتَّى إِذَا جَاءً \* لَوْ يَجِدُهُ شَبْعً وَوَجَدُ أَلَنَّهُ رِعدُهُ فُوفِيَّهُ حِسَابَهِ وَاللَّهُ مَرْبِعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لُحِيٌّ نَعْشِمَهُ مُوجٌ مِن فَوْقِيمِ مُوجٌ مِن وَقِيهِ سَعَالًا طَلَمْتُ بِعَضُهَا فَوَقَ بَعَضِ رِذَ أَمْرَحَ بِكُدُو لَوْ يَكُمْ يَرِيًّا ۚ وَمَنْ لَمُّ يَعْمَلُ إِنَّهُ لَهُ مُورًا فَمَا لَهُ مِن ذُرِّ فِي الْرَقِي الْرَسَرَ أَنَّ أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي إَسْمَوْتِ وَ لَارْضِ وَ طَّايْرُ صَلْقًاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمُ صَلَانَهُ وَيَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ الشَّمُونِ وَ لَارْضٍ وَلِلَى أَلْلَهِ الْمَصِيرُ ۖ أَلَّا نَرَّ أَنَّ ٱللَّهُ يُسْرِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُولِفَ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخَعَلُهُ زُكَامًا فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُحُ مِنْ حِلَمْهِمْ وَيُنْزِلُ مِنَ أَسْمَاءِ مِن جِمَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِمْ تَبْثَاءُ

رومة • هدك و ۱۹ و حوازا • احضاء وهواقع القبلة حرفيان • اعضيم وكانت • هند حبركتسان 5 5 3 • ادعسام ومنا لا بُلفسنظ • فيقلبة

يُفَلِّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَهَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِنْرَةَ لِأَدْلِجَ إِلَا أَصِرِ فِي وَاللَّهُ حَلَقَ كُلُّ دَانِهُ فِ مُالِّمَ فَمِ مُلَّا يَعْشِيحِ عَلَىٰ بَطْنِهِ وَبِيهُم مُ يَشْجِعَ عَلَىٰ رِحْدَى وَمِهُم مَ يُسْنِيعِ عَلَىٰ أَرْدِعٌ عَلَىٰ أَرْدِعٌ عَلَىٰ أَرْدِعٌ عَلَىٰ أَرْدِعُ إِنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ ﴿ إِنَّ أَنْهَا أَمَرُكُمْ ءَ يُتِ مُّبَيِّنَتُ وَاللَّهُ يَهْدِهُ مَنْ يُشَاءُ إِلَىٰ صِرَطَ مُسْتَفِيمٍ اللَّهُ وَيُقُولُونَ مُ اللَّهِ وَإِلزَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّن فَرِينٌ مِنْهُم مِنْ بَعَدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَتِهِكَ وِلْمُومِينِ أَنْ إِنَّ وَإِدَا دُعُو إِلَى أَسُّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَيْنَهُمُ وَإِذَا فَرِينَ مِنْهُم مُعْرِصُونَ آنَ ﴿ وَإِلَّ بِكُلُّ لَهُمُ الْمُقَالُ يَاتُو إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِنَّ أَنْهِ مُلُوجِمٍ مَّرَضُ لَمِ إِرْتَابُو أَمْ يَعَافُونَ أَلْ يَجِيفَ أَنَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُكُمْ ۖ لَا النَّبِكَ هُمُ الطَّلِمُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُو إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ سِنَاهُمْ وَ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَصَعْنَا وَأَصَعْنَا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْدِحُ نَ آنَ وَا يُطِعِ إِنَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحَشَّى أَنلُهُ وَيَتَّقِهِ فَأَرْنَبِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ الله وَأَفْسَمُو بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهُمْ لَيْنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَحْرُجُنَّ فَل لَّا لَتُلْسِمُونَ طَاعَةً مُّعَرُوفَةً إِنَّ أَلَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُ نَّ ١

ا مدة حركات النزيما • مد2 و 4 أو نا حوازاً • إحفاظ ومنافع الفئة حركان • تفحيم ا مد مسبع 6 حركات • صد حبركتان | 3 5 6 فيفلية

قُلَ ٱطِيعُو أَنَّهُ وَٱطِيعُو أَرَّمُولَ ۖ فَإِلَى تُولُو فَايْمًا عَلَيْهِ مَا خُيْلَ وَعَلَيْكُمْ مُا مُحِنْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُو وَمَا عَلَى ارْسُولِ إِلَّا ٱلْبَدَعُ الْمُدِيثُ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ مَا مَنُواْ مِكُمَّ وَعَسِلُوا الصَّالِحَتِ لَيُسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي إِلَارْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذِي إِرْتُصِيٰ لَهُمْ وَلَيْكِبَدِّلُهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمُ آمَنًا يَعْبِدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْقًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ دَلِكَ فَأَمُلَتِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ لَيْهَا وَأَفِيمُوا الصَّلَهِ مَ وَءَ تُو الرَّكَ أَ ۗ وَأَطِيعُو الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُ نَ ﴿ إِنَّ لَا يَعْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُو مُعْجِزِينَ فِي إِلَّارْضِ ۗ وَمَأْوِ هُمُ أَنَّارً ۚ وَلَبِيسَ أَلْمُصِيرً ۚ فَيَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا لِيستَدِيكُمُ الدِينَ مُنْكُتَ أَيْمَنُّكُو وَالدِينَ لَرَيَنْكُواْ الْمُكُمُ مِنكُوْ تُلَتَّ مَرَّت مِن مَن مَلِ صَلَوةِ الْفَحْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن أَطَّهِ مِرَةِ وَمِ ۚ بَعَدِ صَدَةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلَثُ عَورَت لَّكُمْ لَشِي مَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدُهُنَّ طُوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُحُمْ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَٰلِكَ يُمَانِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْمَانِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِمْ

و مدة حركتان الرومة ♦ مداك و الإن موازة ♦ المسلم وساقع العبية ، حركتان ♦ المجلم وساقع العبيد ، حركتان ♦ المجلم وساكا يلعبيط ♦ فيقلبه

وَإِذَا سَلَّمَ ٱلْاطْفَلُ مِكُمُّ الْحُاثَرُ فَلْيَسْتَـٰذِنُو كَمَا أَسْتَـٰذَنَ ٱلذيبَ مِن قَالِهِمْ كُدُلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَهِمْ وَاللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثٌ ٥ وَالْقَوَعِدُ مِنَ ٱلْمُسَاءِ إِلَيْ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُ أَ. بَصَعْنَ ثِبَابَهُنَ عَيْرَ مُنْ يَرِحَتِ بِرِسَةٌ وَأَ يُسْتَعْفِفُنَ حَيْرَ لَهُ إِلَى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْاعْمِيٰ حَرَجٍ وَلَا عَلَى ٱلْاعْسَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيصِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱلْفَسِحَـُمُ وَلَا عَلَىٰ ٱلْفُسِحَـُمُ وَلَا تَكُو مِنْ بُيُوبِحِكُمُ أَوْ بَيُوتِ مَ بَرَبِحِكُمُ أَوْ بَيُوتِ أُمَّهُ مِنْ كُمْ أَوْ بَيُونِ إِخْوَنِ الْحَوْدِ الْمُورِي الْخُورَةِ الْخُورَةِ الْخُورَةِ الْخُورَةِ الْمُورِي أعْسَمِ حَمَّةُ أَوْبُيُوتِ عَمَّيِ حَمَّةً أَوْ بُيُونِ أَخْوَلِكُمُ أَوْ بُيُوتِ حَلَيَحِكُمُ أَوْمَا مَدَحَتُتُ مُ مَا يَحَدُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُمَاحُ أَر تَاكُلُو حَمِيعًا أَوَ أَشْـ تَأَتًّا ۚ فَإِذَا دَحَلْتُهُ بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَنَى أَعْسِكُمْ تَجِيَّةً مِنْ عِدِ إِنَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَه صَدَرَكِ يُبَيِّتُ اللهُ لَكُمُ الْآيِتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿

مدة حركتات كانوماً ﴿ مد2 و 4 أوق حوازاً ﴿ العَمَاءُ وَمَوَافِعِ الْعَلَىَّ ، حركتان ﴾ المحبه مد مسبع 6 حركتات ﴿ مند حبركتتان ﴿ 1 ﴿ 4 أنفيام ومنا لا يُلمنظ ﴿ ﴿ فَتَمَلَّهُ

إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذًا كَانُو مَعَهُ. عَلَنْ أَمْنِ جَامِع لَّمْ يَذْهَبُو حَقَّى يَسْتَذِيُّوهُ ۚ إِنَّ ٱلْدِينَ يَسْتَذِيُّومَكَ أَ لِنَيْكَ أَلْذِينَ يُومِثُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا السَّنَّذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَ لِمَ شِتْتَ مِنْهُمْ وَسُتَغَفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ١٠ لَا تَعْمَلُوا دُعَاءَ أَرُّسُولِ بَيْنَةَ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْضَالًا فَدَ يَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَسَلَّلُونَ مِكُمْ لِوَادًّا فَلْيَحْذَرِ ذَلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرُوهِ أَن تُصِيسُم فِينَةُ أَوْرِيصِيبُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي إِنْ مُونِ وَ لَارْضِ فَدَ يَعَلَمُ مَا أَنْتُ عَلَيْهِ وَيُومُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فِينْتِنْهُم بِمَا عَبِلُونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ اللَّهُ فِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ا النَّرُونَ النَّرُ قِبَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّلُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّلِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّلِي النَّالِقُ النَّالِي النَّلِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّلِي الْعُلِي النَّلِي النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّالِقُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل تَبَرَكَ آلدِ مَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَنْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَسَمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِلَٰذِى لَهُ مُلَّكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَلَوْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُ لَّهُ مُرِيكُ فِي الْمُأْلِي وَعَلَقَ كُلُّ شَرْهِ فَقَدَّرُهُ لَنَدِيرًا فِي الحقام ومناقع الفيم حركيان 📦 مدة حركتات البرومة 🧶 مد2 م 4 (و 5 جوازاً

مد مسبع 6 حركات ﴿ مند حبركنسان 359 ﴾ انفسام جما لا يلفسط ﴿ فَعَلَّمُ الْعُمَّا الْعِلَمُ ﴿ فَعَلَّا ا

عرب 36 مين عن المناب عن ال

وَيُخْدُدُو مِن دُونِهِ ۚ لِهَمَّةً لَا يَعَلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَرَةً وَلَا نُشُورًا إِنَّ وَقَالَ أَلِدِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْتُرِيهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ - حَرُونَ فَ فَقَدْ جَاءُ وَ طُلْمًا وَرُورًا ا وَقَالُوا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ اَكَتَبَهَا فَهِيَ تُمَّلِي عَلَيْدِ بُحِثَرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ قَلَ أَنزَلَهُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْبِيرُ فِي السَّمُونِ وَ لَارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَـذَا ٱلرَّسُولِ يَاكِكُلُ الطَّعَـامُ وَيَمْشِيرِ فِي اَلَاسَوَاقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَدُ نَـذِيرًا ﴿ اَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنَرُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَاكُنُ مِنْهَا ۖ وَقَالَ ٱلظُّلِمُونَ إِن نُشِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّا الظُّرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلَ فَصَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ قُلَ تَبَرَكَ ٱلذِحَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ مَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْانْهَارُ وَيُحْعَل لَّكَ قَصُورًا إِن اللَّهُ كُذَّبُو وِلسَّاعَةٍ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ وِاسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

• مدة حركات للنزوماً ● مد2 و 4 أو 6 حوازاً ● ومفاع وماقع العلم ، حركان ● نمحيم • مده مسيع 6 حركات / مدد حركتان / 3 6 1 الانسام وما لا يُلمنظ ● فيمليه

إِذَا رَأَتُهُم مِن مُكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَعَيَّفُ وَزُفِيرًا إِنَّا وَإِذَا ٱلقُومِنَهَا مَكَانًا ضَيِّفَ تُفَرَّنِينَ دَعَوَ هُنَالِتَ تُبُولًا ﴿ لَّا نَدَعُو الْيُومَ ثُمُورًا وَحِدًا وَ دْعُو ثُمُورًا كَيْوِرًا كَيْرِا اللَّهِ قُلُ آدَالِكَ حَيْرًا مَرْ جَدَّهُ الْخُلْدِ الِيِّ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَّه وَمُصِيرًا فَي لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِنَّ كَاتَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَا مَّسَتُولًا ﴿ وَيُومَ نَحَشُّرُهُمْ وَمَا مُعَمَّدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ فَكَفُولُ ءَالتَّمَّ أَصَٰلَكُمْ عِبَادِے هَتَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلُ ﴿ قَالُوا سُبَحَنَكَ مَا كَانَ يَسْعَجِ لَنَا أَنْ نَتَكَنِدُ مِن دُونِكَ مِنَ أَوْلِيَا اللَّهِ وَلَكِمَ مُنْعَتَهُمْ وَءَ بَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُو الزِّكَ رَكَّانُو فَوْمًا بُورًا ۚ ۚ ۚ ۚ فَعَـٰ كَذَّتُوكُم بِمَا نُفُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصَلُّ وَمَن يُطلِه مِنحَكُمْ نُذِفَّهُ عَذَبًا كَبِيرًا شَ وَمَّ أَرُّسَنَا فَنَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ أَطُّعَنَامَ وَيَمْشُونَ فِي أَلَاسُونِي وَجَعَنْنَا بَعْصَحَكُمْ لِبَعْصِ فِنْنَاتُمُ التَصْبِرُوكَ وَكَانَ رَمُّكَ بَصِيرًا ﴿

🖷 مدة حركتات ليروما. 🤛 مد2. و 4 أو 5 جوازاً

عِنْهِ عَنْ وَالْمُرْمِينَ 25 عِنْهِ عَنْ وَالْمُرْمِينَ 25 عِنْهِ عَنْ وَالْمُرْمِينَ كَانَ وَالْمُرْمِينَ كَا

وَقَالَ ٱلنِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَيْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَمِكُةُ أَوْ نَرِيْ رَبُّنَّا لَقَدِ إِسْمَتَكُبُّرُو فِي أَلْفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُومَ يَرُونَ ٱلْمَاتِكَةَ لَا بُشْرِيٰ يَوْمَهِدَ لِلْمُحْرِمِينَ ۗ وَيُقُولُونَ حِحْرًا تُحَجُّورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُو مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنْ وُرا ١٠ أَصِحَبُ الْجَنَّةِ يُوْمَدِذِ حَيْرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا إِنَّ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ وِلْعَمَى وَزُيْلَ ٱلْلَهَكَةُ تَنزِيلًا آلِيَ الْمُلُّكُ بُومَيِدٍ الْحَقُّ لِرَّحْمَنِ وَكَنَ يُومَّا عَلَى ٱلْكِيفِرِينَ عَسِيراً ﴿ وَبَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَـ تُولَ يَلَيْتَنِيْ إِنَّهُ لَنَّ مَعَ أَرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُولُو لَا يَكُولُو لَا يَعُدُ مُنكنًا سَبِيلًا ﴿ لَقَدَ أَصَلِّنِ عَنِ أَلَدِكُرِ بَعَدَ إِذْ جَاءَنِّي وَكَانَ أَنْشَيْطُنُ لِلإنسَنِ حَدُولًا ١ وَقَلَ أَرَّسُولُ يَدَرَبُ إِنَّ فَوْمِيَ أَتَّخَذُونِ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهَجُورًا ﴿ إِنَّ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ ءِ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُخرِمِ لَأَ ۗ وَكُفِي بِرَبِّكَ هَادِيــا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُو لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمَّلَة وَحِدَةً كَذَٰلِكَ لِمُثَبِّتَ بِهِ فُوْ دَكَّ وَرَتَّلْمَهُ تَرْبِيلًا ﴿

€ مدة حركت كريماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ بمغاد ومناقع الفيَّد ، حركتان ♦ بمجيم ♦ مدمسيع 6 حكات ♦ مند حركتان ♦ (٢٨) ♦ انفيام وما لا يُلمينظ ♦ فيمنيه عرب 37 سيان عرب 37

وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَكَ وِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ إلذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُحُوهِ عِنْ إِلَىٰ حَهَدَ أَوْلَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ شَبَرٌ مَّكَانِهَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدَ - تَيَّنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا فِي فَقُلْنَا إَذْهُبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُو بِثَينَا ۚ عَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۗ وَقَوْمَ نُوح لَّمَّا كَذَّبُو الرُّسُلَ أَعْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِسَّاسِ ءَ يَهُ وَأَعْتَدُنَا لِطَّلِمِينَ عَذَابًا اللِيمَا آنِ وَعَادا وَتُعُودا وَأَصَعَابُ ٱلرَّمِينَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَتِيرًا ﴿ وَكُلُّا ضَرَبْنَا لَهُ الْامْنُالُ وَكُلَّا تُكَبَّرُنَا تَنْبِيرًا إِنَّ وَكُلَّا مَنْ الْفَرْيَةِ الِيِّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ أَسَّهُ فِي أَفَ لَمْ يَكُونُو يَرَوْنَهَا ۖ بَلَّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُ إِ يَّنَاخِذُونَاكَ إِلَّا هُـــُرُزًّا اللَّهِ اللَّهِ عَسَفَ أَللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُنَا عَنَ - لِهَتِمَا لَوْلَا أَن صَبَرَيْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنَ أَصَلُ سَبِيلًا ١٠ اَرَ آيتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهُ أَهُ هُوِ لَهُ أَمْأَتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

﴾ مدة حركت أدريمه ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ إحفاد ومداقع القنية حركتان ♦ تفحيم • مدمسية 6 حركات ﴿ صد حركتيان ﴿ 2 4 كَ الفيام عبا لا بليستان ♦ فيقاليه ام تَحْسِبُ أَنَّ أَكُنُوهُم يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُوكَ إِذْ هُمُ إِلَّا كَالَابِعَيْمِ مَلْ هُمَّ أَصِلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدٌّ الطِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنٌ ثُمَّ جَعَلْمَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ا ثُمَّ تَبُضَّمُهُ إِلَيْمًا فَتُضَا بَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلذِي جَعَلَ لَكُمُ البُّلُ لِبَاسًا وَ نُومَ سُبَتًا وَجَعَلَ أَمُّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلذِنَ أَرْسُلَ ٱلرِّيَحَ نُشُرًا بَيْتَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَٱلزَلْبَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا إِنَّ لِنُحْمِى بِهِ مَلْدَةً مَّيْدًا وَنُسْفِيهُ مِمًّا خَلَفْنَا أَنْعُمَا وَأَنَاسِيَّ كَيْبِرًّا إِنَّ وَلَقْدُ صَرَّفْنَهُ بِينَهُم لِيَذَّكُّرُو فَأَيِنَ أَكُنُو النَّاسِ إِلَّا حَكُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قُرْيَة نَّذِيرًا ﴿ فَالَا نَطِعِ إِلَّ هُورِنَّ لَا تُطِعِ إِلَّا هُورِنَّ ا

البعثنا في حال فريد نديرا الله فلا مضع الحسط فيرين وَهُو الذِي مَرَجَ وَجَدَهِ هُم بِهِ جِهَادًا حَيْمِيرًا فَ وَهُو الذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَذَا عَدْبُ فُرَاتْ وَهَذَا مِلْحُ لَمَحَ فَي وَجَعَلَ بَهُمَا بَرَهَا وَجِهَادًا وَجِهَادًا مَحْرَيْنِ هَذَا عَدْبُ فُرَاتْ وَهَذَا مِلْحُ لَمَحَ فَي وَجَعَلَ بَهُمَا بَرَهَا وَجِهَا لَهُ وَجِهَا لَهُ المَا عَمْرُونَ مِن دَوْنِ اللّهِ فَعَهَا وَرَعَا وَجِهَا لَهُ اللّهِ عَلَى مَن الْمَا عِبْمُ وَلَا فَجَعَلَهُ مَن المَا وَصِهْرًا فَجَعَلَهُ فَي مِن المَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَي مِن اللّهَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِلّهِ فَهُمْ وَلَا يَصُرُهُمْ فَي مَا لَا يَعْمُونَ عَلَى رَبِّهِ طَهِمِرًا فَكَانَ الْمُا فَعُرَاقًا فَي مَن الْمَا عَلَى مَنْهِ طَهِمِرًا فَعَمَا مَا لَا يَصَعْفُهُمْ وَلَا يَصُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِمِرًا فَعَالَى مَا لَا يَعْمُونَ عَلَى رَبِّهِ طَهِمِرًا فَعَالَ اللّهُ عَلَى مَنْهِ طَهِمِرًا فَعَالَ اللّهُ عَلَى مَنْهِ طَهِمِرًا فَعَالَ اللّهُ عَلَى مَنْهِ طَهِمِرًا فَعَالَاقُ مَا لَا يَعْمُونُ مَا لَا يَعْمُونُهُمْ وَلَا يَصُرُهُمْ فَا وَكُانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِمِرًا فَعَالًا فَي مُعْمُونَ مَن مُن المَا مَن مَن مَا لَا يَسْفُعُهُمْ وَلَا يَصُرُهُمْ فَا وَكُونَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِمِرًا فَعَالِهُ مَا لَا مُعَالِمُ مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَا عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَا

ا مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 أو 8 حوازاً ♦ احماء ومناقع الغُلُة (حركتين ♦ بمحبم ا مدمسيع ة حركات ◊ صد حركتان ♦ 3 6 4 ♦ إنفينام وسأ لا يُلمينظ ♦ فيقلبه

وَمَا أَرْسَلْمَكُ إِلَّا مُسَيِّرًا وَيَنْدِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخِرِ اِلَّا مَن شَلَّهُ ۚ ا ۚ يُتَّجِدُ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَنُوكَلُّ عَلَى ٱلْحَيِّى إِللْيْكَ لَا يَمُرِثُ وَسَيْعٌ بِحَمَّدِهِ وَكَهْنَ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيلًا ﴿ إِلَٰذِ لَهُ خَنَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ إِرَّحْمَانً ۗ مَسْتَلَ بِهِ حَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ السَّجُدُوا لِرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا أَرَّحْمَنَ أَسْتَحَدُ لِمَا تَامُرُنَا وَرَادَهُمْ نَعُورًا اللهِ لَهُ لَكُولًا اللهِ عَمَلَ فِي إلسَّمَاءِ مُرُوحِا وَجَعَلَ فَهَا مِرَحًا وَقَدَمُوا مُّنِيرًا إِنَّ وَهُو ٱلذِي جَعَلَ ٱلنِّلَ وَنَهَارَ عِلْفَة لِّمَنَ آرَادَاً بُّذَّكِّرَأَقَ آرَادُ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنِهَا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَهِمُ الْجَهِمُ وَلَذِينَ يَسِيتُونَ لِرُنَّهِ مِّ سُجَّدًا رَقِيهَا اللَّهِ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَ إَصْرِفْ عَنَّ عَذَابَ حَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَ كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَلَفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُشْتِرُواْ وَكَنَ بَيْنَ ذَوْا وَكَنَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَا ۖ شَ

• مدة حركات أسرومه ← مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ احماد ومناقع الفينة حركان ♦ تفحيم • مدمسيع 6 حركات √ مند حبركشان ♦ 3 ٪ ♦ وغيام ومنا لا يُلفينظ ♦ فيقلنة

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوبَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا ١٠ خَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ أَسَّفْسَ ٱلتِے حَرَّمُ أَلَنَهُ إِلَّا بِ لَحَقِ وَلَا يَزَذُ أَنَّ وَمَر يَّفَعَلَ ذُلِكَ يَلْقَ أَتُ امَا ١ اللهِ يُصَعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ وَيَخَذُّ فِيهِ مُهَانًا إِنَّا إِلَّا مَن تَابَ وَءَ مَنَ وَعَمِلَ عَمَدُلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَنَّهُ سَيْدَتِهِم حَسَنَنتِ وَكَانَ أَنَّهُ غَفُورا رَّحِيمًا ﴿ فَهُن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى أُلَّهِ مَتَى أَمَّا إِنَّ وَالْذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغُو مَرُّواً كِرَامًا ١ ﴿ وَلَذِينَ إِذَا ذُكِرُو بِدَينَ رَبِّهِمْ لَرُ يَمِيرُو عَلَيْهَا صُمّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَ لِدِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنَ أَزْوَاحِنَا وَذُرِّيُّكِنَا قُدَّرَةً أَعْيُنِ وَحَعَلَنَا لِلْمُنْقِيرَ إِمَامًا ﴿ الْكَيْكَ يُحْزَقِكَ ٱلْمُرْمَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَبُلُنَّوْتَ فِيهَا يَحِيَّهُ وَسَلَمًا ﴿ حَيدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسَتَّفَرُا وَمُقَامَا إِنَّ فَلُ مَا يَعْبَؤُ بِكُرُ رَخِي لَوْلَا دُعَا وَحُكُم فَقَدَ كُذَّتُهُ فَسَوْف يَكُونُ لِرَامًا ٢ منبورة الشعراء

• مدة حركات النزوما • مد2 و 9 (وة حوازاً • المفاع وماقع الفئه حركان • نفحيتم • مدمسيم ة حركات • مدحركتان • مدحركتان • المفاع وما لا يُلمنظ • فيفله

طَسِيِّةٌ يَلْكَ مَا يَتُ الْكِنْبِ إِنْهُ إِنَّ الْكَالَكَ بَحِعْ تَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُو مُومِنِينَ إِنَّ إِن نَّتُ نَبُرُلُ عَلَيْهِم مِنَ أَخَمَاءِ \* يَةُ فَظَنَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِنَ إِنَّ وَمَا بَالِيهِم مِن دِكْرِ مِنَ أَرَّمْنِ مُعَانِثٍ رَالَّا كَانُو عَنْهُ مُعْرِضِ نُ إِنَّ فَقَدْ كُذَّهُ فَسَيَاتِيهِمُ أَبْدَؤُ مَا كَانُوا بِهِ يَسَنَهُوْءُونَ ۚ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُرَّ أَبِئُنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُمَّا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّومِينَ ۚ إِنَّ وَإِلَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِمُ ﴿ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكِ مُومِينَ أَنِ إِبِ الْقَوْمَ ٱطَّيِدِي ۚ إِنَّ مَوْمَ فِرْعَا إِنَّ أَلَا يَنْفُرُ لَ اللهِ مَا لَكُ مَا فُ أَلَ بُكُدِّهُ بِإِلَى وَيَصِيقُ صَدْرِح وَلَا يَطَلِقُ لِسَائِح فَأَرْسِيلِ رِلَىٰ هَرُونَ ١ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ دَمُ اللَّهِ وَأَصَافَ أَنْ يُعَتُّمُ وَالْ قَالَ كُلَّ وَذَهُبَا بِثَينِما إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ إِنَّا فَاتِمَا فِرْعَونَ فَقُولًا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ إِلْعَلَمِ نَ إِلَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا يَحِ إِسْرَامِ إِلَّا اللهُ قَالَ أَلَرْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيشُتَ فِيمَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِنَ ١ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ أَلِيْ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكِهْرِينَ ١

قَالَ فَعَنْتُهُمَّا إِذَا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِّينَ إِنَّ فَقُرَرِتُ مِلكُمْ لَمَّا حِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُما وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِنَ ﴿ وَيَاكَ نِعَمَدُ تَعَنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتُ بَنِيَ إِمْرَآهِ لَى إِنْ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِاتُ اللهُ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَى كُنَّمُ مُوقِينًا ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِيعُ ذَ ﴿ قَالَ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَ بَا يَكُمُ \* اَلَاوَلِنَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَمُولَكُمُ الذِحَ أَرْسِلَ اِلنِّكُو لَمَحْنُونَ ۖ آنِ قَالَ رَبُ الْمُشْرِقِ وَ لَمُغْرِبِ وَمَاسَبُما ۚ إِن كُنْمُ تَعْقِلُ إِن اللَّهُ قَالَ لَهِنِ إِنَّخَارَتُ إِلَهًا عَيْرِ لَأَحْعَدُكُ مِنَ ٱلْمُسْجُودِاتُ ﴿ قَالَ أُوَلُوْ جِمْنُتُكَ بِشَرِءِ مُبِينِ ﴿ فَالَ فَاتِ بِهِمْ إِن صَحَبَتَ مِنَ الصَّدِونَ أَنْ فَي فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَاد شِينٌ فَي وَبُرَعُ مِدَهُ فَإِدَا هِيَ بَيْصَاءُ لِسَّطِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِمُ عَلِيهُ إِنَّ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِنَ ارْضِحَكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَهُمُرُونَ اللَّهِ قَالُو أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمُآتِينِ حَشِيرِنَ لِمِيمَنَتِ يَوْم مَّعَلُومٌ ﴿ فَعَلُومٌ فَعَلُومٌ فَعَلُومٌ فَعَتَمِعُونَ ١

ا مدة حركتات كتروماً ﴿ هد2 و 4 أوق حوازاً ﴿ ﴿ العَبَاءُ وَمَا لَا يُتَعَالَمُ مَرَكَتِينَ ﴾ المحيمة المد مسيع 6 حركات ﴿ هند حيركتنان ﴿ 3 ﴿ 8 ﴾ الشيام ومنا لا يُتعالَمُ ﴿ ﴿ فَلَعَلَّمُهُ

لَعَلْنَا نَسِّعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُو هُمُ الْغَيلِينَ ﴿ فَكُنَّا جَاءَ ٱسْتَحَرَةً قَالُو لِفِرْعُونَ أَبِنَّ لَذَ لَأَحْرًا إِن كُنَّا يَحْنُ الْعَلِدِينَ آلِهَا قَالَ مَعَمَّ وَإِنَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَرَّدِينَ إِنَّ إِنَّ أَلَّهُ مُّ أُومِينَ أَلْقُو مَا أَنَّمُ مُنفِّدِنّ الله فَأَلْمُوا حِبَاهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزُةٍ فِرْعُونَ إِنَّ لَنَحْنُ الْمَلِدُرُنَ إِنَّ قَالَمِنِي مُوسِينَ عَصَاهُ فَإِدًا هِي تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ فَٱلْفِي ٱلسَّحَرَةُ مُسَحِدِينَ ﴿ فَالْوَ ءَمَّا بِرَبِ الْعَامِينَ ﴿ رَبِ مُوسِيٰ وَهُـرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ قَالَ عَالَمَتُ لَهُ قَبَلَ أَنَ \_ ذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِيرُكُمُ الذِي عَنَّمَكُمُ السِّحْرُّ فَلَسُوفَ نَعَلَمُ لَهِ لَا فَطِعَنَ آيَدِيكُمُ وَأَرْحُلُكُمْ مِنْ جِمَفٍ وَلَأُصَلِّنَكُمْ ۗ أَخْمَةِ مِنَ ۖ فَالْوِ لَا صَبَّرً إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنفَلِدُ نُ اللَّهِ إِنَّا سَمَّعُ أَ يَعْفِرَ لَنَّا رَبُّنَا حَطَّيْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُومِينَ ﴿ وَأَوْحَسًا إِلَىٰ مُوسِينَ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُر مُتَّبَعُ نَ إِنَّ فَأَرْسُلَ فِرْعَونَ فِي الْمُدَايِنِ حَشِينَ إِنَّا إِنَّا هُوَلَّاهِ لَشِرْذِمَةً قَلِيلُهِ ذَا إِنَّ إِلَيْهُمْ لَمَا لَغَيْطِهِ نَ اللَّهِ وَإِنَّا لَجَسِيعٌ حَذِرُونَ ﴿ فَأَخْرَعْنَهُم مِن حَنَّت وَعُدُنٍ ﴿ وَكُورُ وَمُقَامِر كُرِمِ ﴿ كَذَلِكُ وَأَوْرَثُنَهَا سَرِّ إِسْرَاءِ لَى اللَّهِ فَأَتَّبَعُوهُم مُشْرِةِ بِنَّ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ فَأَتَّبَعُوهُم مُشْرِةِ بِنَّ اللَّهِ

© مدة حركتان أسرومه © مد2 و 4 أو 5 جوازاً © احماد ومنافع الفينة حركتان © انتخبه © مدمسيع 6 حركات © منت حبركتتان ( ३ ﴿ 0 ) انتشام ومنا لا يُلفينظ © فيملية

فَلَنَّا تَرَّءًا ٱلْجَمْعَنِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُدَرَّكُ نَّ إِنَّا لَمُدرَّكُ نَّ إِنَّا كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهِدِينِ ﴿ فَأُوْجَبِنَا إِلَىٰ مُوهِيَ أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ وَنَعَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَا ظُودِ الْعَطِحِ إِلَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَطِحِ إِلَّ وَأَرْلَفْنَا نَمُ ٱلۡآخَرِينَ ﴿ وَأَبَعِبْنَا مُوسِىٰ وَمَى مُعَهُۥ أَجْمَعِ بَ ۗ ﴿ ثُمُّ أَغْرَفْ اللَّحْرِنْ آلَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُومِيْنِ ۚ ۚ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ۚ الرَّحِدُ ۗ وَتَلُ عَلَيْهِمْ نَهَا إِنْ هِمْ مَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِلْبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبَدُونَ إِنَّ قَالُو نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَعَلَلُ لَمَّا عَكِفِينَ إِنَّ قَالَ هَلَ يَسَمَعُونَكُو وَإِدَّ مَنْعُونَ إِنَّ أَوْ يَعَعُونَكُمْ وَأَوْ يَضَرُّونَ إِنَّ قَالُو بَلْ وَيَعِذْنَا مَ بَامَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ إِنَّ قَالَ أَفَرَ آيتُم ثَلَ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهُ أَسُّم وَءَ بَآ أَرُّكُمُ الْأَمْلُهُ نَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوْ لِيًّا ۚ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٱلذِهِ عَلَقَيْنِ فَهُوَ يُهْدِينِ ﴿ وَلَذِهِ هُوَ يُطْعِمُنِي وَكُسْفِينٍ اللهُ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِرِتُ اللهِ وَلَذِهُ يَسِينِنِ ثُمُرُ يُعْدِينِ ١ وَالذِحَ أَطْمَعُ أَنْ يُغَفِرَ لِي خَطِيتَةِ يَوْمَ أَدِيثِ الله رَبْ هَبْ لِي خُكَمًا وَأَلْحِفْنِي وِ اصَّنِلِمِينَ اللهِ

ا مدة حركات الروم • مد2 و 14و هوازاً • وحماء وماقع العلم حركان • تمجيم ا مدمسيع 5 حركات • مد حركسان • 7.7 • وعلام وما لا يلعبط • فيفليه

وَ حَمَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي إِلَهُ خِنَ اللَّهِ وَحَمَّلِنِي مِ وَرَبُّةِ جَسَّةِ التَّعِيدُ اللَّهِ وَاعْفِرُ لِأَنِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ أَضَّا آلِنَ لَهِ وَلَا تُحْزِيدٍ يَوْمُ يُنْعَدُنَ إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَن أَنَّ أَلَهُ بِقَلْبِ سَلِم إِن وَأَزْلِفَتِ إِلْحَنَّةُ لِلْمُنَّوِنَ فِي وَبُرِزَتِ الْجَيْمِ لِلْعَاوِنَ الْ وَقِيلَ لَمُهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُّ دُكُ أَن مِن دُونِ إِللَّهِ مَلَ يَصُرُونَكُمُ اللَّهِ أَوْ يَسْلَصِيرُ إِنَّ آنَ فَكُنْكِنُو فِيهَا هُمْ وَلَغَاوُنَ ﴿ وَجُنُودُ إِلَيْسَ أَحْمَدُنَّ إِنَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يُخْلُصِمُ نَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَل مُّهِ إِن اللَّهِ إِذ نُسُويكُم بِرَبِّ الْعَلَمِينُ اللَّهِ وَمَا أَضَلُنا إِلَّا ٱلْمُتَوْمُرُنَّ إِنَّ فَمَا لَنَا مِن شَهِوِنَ فِي وَلَا صَدِيقٍ حَمِّم اللَّهِ مُّلُوَ أَنَّ لَمَا كُرَّةً مَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ آلِهِ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَمْ يَهَ ۖ وَمَا كَانَ أَكُذُهُم مُومِدِنَ إِنَّ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيعُ اللَّهَ كُذَّاتَ فَوْمُ نُوجِ إِلْمُرْمِيلِنَ فِي إِذْ قَالَ هُمُ إِلَّهُ وَأَلَ فَيْمُ الْفُوهُمُ نُوحُ الْا نَنْفَرُنَ فِي إِلَے لَكُمْ رَمِولُ آمِرُ إِنْ إِنْ وَتَقُو اللَّهَ وَأَطِيعُ رَافِي وَمَّا أَسْتَلُّكُمْ عَلَيْهِ مِنَ مَوْ إِن آخَرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَيْ مَنْ آفِ فَ تُقُو اللَّهُ وَأَطِيعُورٌ ۞ قَالُو ۚ أَنُومِنُ لَكَ وَتُبَعَكَ ٱلْارْذَلُونَ ۗ ۗ

€ مد 6 حركات ألبروما ♦ مد 2 و 4 او 6 حوازاً ♦ وحفاظ ومواقع الصبة حركاني ♦ بضحية • مد مسلم 6 حركات مسد حبركستان | 7 | 1 (دغسام وضا لا بلغسط ♦ فيغلبة عِرْمِيه 38 مِيمَ عِرْمِيه 38

هَ لَ وَمَا عِلْمِهِ بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ۚ ۚ إِنْ حِسَابُهُمْۥ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ بِي ﴿ إِنَّ إِنَّا أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُومِينِ نَ ﴿ إِنَّ امَّا إِلَّا نَدِيرِ مَّهِ بَ ﴿ قَالُوا لَذِي لَّوْ تَنتَهِ يَنتُومُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِ مَنَّ إِلَى قَالَ رَبِ إِنَّ فَوْمِے كُذَّهِ إِنْ ﴿ فَا فَنَعَ بَيْنِي وَبِسْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجْيِنِي وَا مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُومِدِينَ إِنَّ فَأَجَيِّنَهُ وَمَ نَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُ نُو اللهُ أَكُنُوهُم مُّومِونَ إِنَّ وَلِكَ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحَ مُرْكُ كُذَّاتَ عَادُ الْمُرْسَلِنَ فَهِ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ الْا نَنْفُنَ فَهِ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ الّا نَنْفُنَ فَهِ إِذِ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ الّا نَنْفُنَ فَهِ إِذِ قَالَ مُعْمُ أَخُوهُمْ هُودُ الّا نَنْفُنَ فَهِ إِذِ رَسُولُ آمِنَ ۚ ﴿ فَا فَنَوُ اللَّهَ وَأَطِيعُ رَ ﴿ فَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخِرٌ إِنَ آخِرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَدِ نَ ﴿ أَلْمَالُونَ إِلَّا عَلَىٰ رِبِعِ - يَهُ تَعْبُدُنَ إِنَّ وَتُشَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحَلَّدُ وَاللَّهِ وَإِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ جَيَّارِي ﴿ وَيَقُو اللَّهُ وَأَطِيعُ نَ ١ وَتَّفُو اللَّذِحُ آمَدُّكُمْ بِمَا تَعَلَّمُ لَ ﴾ آمَدُّكُمْ بِأَنْصَهِ وَبَذِنَ ﴿ وَحَنَّتَ وَعَيْرُنَ لِلْ إِنِيَ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالُو سُوَّاةً عَلَيْنَ أَوَعَظْتَ أَرْ لَوْ تَكُمُ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿

ا مدة حركتات البروما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • احماء وماقع الفئة حركتان • تمحيم ا مدمسيع 6 حركات • مد حركتان • ( 7.7 ) انفيام وما لا يلفيط • فيملية

إِنْ هَلَا إِلَّا مُلُوا اللَّوْلِينَ ﴿ وَلِينَ اللَّهِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمْ ۚ إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِدِنَّ ۗ وَإِلَّا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِدِنَّ ۗ وَإِلَّا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِدِنَّ ۗ وَإِلَّا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِدِنَّ اللَّهِ وَإِلَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتَ تُمُودُ الْمُرْسَلِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْ وَأَخُوهُمْ صَلِحُ الْآ فَلَقُونَ فَ إِلَّا فَلَقُونَ فَ إِلَّا فَكُمْ رَمُولُ آمِن فَ هَ تُقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ أَنْ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَحْرِ إِنَّ اَحْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ إِنَّ الْعَلَمِ إِنَّ الْعَلَمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ أَنْ أَنْ أَكُونَ فِي مَا هُمُ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَلَمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَلْكُونَ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَلْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُمِ مِنْ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مَا عَلَا عَلَيْكُوا مَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَا عَلَ فِي جَنَّت وَعُيَّانِ ﴿ وَهُ وَرُرُوعٍ وَنَخَلِ طَلْعُهَا هَضَمُّ ﴿ وَتُنجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّهُوا اللَّهُ وَأَطِيعُهُ فِي هُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ ٱلْمُسْرِونَ اللَّهِ ٱلذِينَ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ إِنَّ فَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ فَيْ مَا أَلْتَ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا فَاتِ بِثَ يَةٍ إِل كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِةِ بَ ۖ ﴿ قَالَ هَـذِهِ نَافَةً لَمَّا شِرَبٌ ۗ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَدُم ۗ إِنَّ وَلَا تَعَسُوهَا بِسُوِّهِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِنَ ﴿ وَمَا كَانَ إِلَّ فِذَلِكَ لَآنِهُ وَمَا كَانَ أَحْتُ نُرُهُمُ مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ ﴿

مدة حركات الروما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً • إحفاء وماقع العبة حركان • تعجيم مدمسيع 6 حركات • مند حبركتان • مند حبركتان • فيقلله يعرب 38 سريء جيها 38

كَدُّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ إِذْ قَالَ لَمْتُمْ وَأَمُوهُمْ لُوطُ الْا نَنْفُ نَ إِلَيْ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَا نَقُو اللَّهُ وَأَطِيعُونُ ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخِرٌ إِنَّ آخِرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِ تَ الْ أَتَاتُونَ أَذُكُرَانَ مِنَ ٱلْعَسَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنَ أَرْوَحِكُمُ ۚ بَلَ ٱلنَّمْ قَوْمُ عَادُ نَ ۖ إِنَّ أَلَهُ مَنْ عَلَمُ عَادُ نَ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ تَسَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُحْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِلَيْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِنَ ۗ ١ رَبِ بَجِينِ وَأَهْلِ مِمَّا يَعَمَلُونَ ﴿ فَنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ , أَحْمَوِنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَبِرِنَ ١ اللَّهِ مُنَّا الْمَاحِرِنَ ١ عَلَيْهِم مُطَرًّا فَسَاءَ مَطَلُ الْمُدُرِي إِنْ إِنَّ فِي اللَّهِ مَا كُانَ أَكْثَرُهُم مُومِدِينَ ﴿ فَا وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصَعَتْ لَيْكُهُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الْالْنَقَدُنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الْالْنَقَدُنَ آلِ إِلَّا لَكُمْ رَسُولُ آمِنُ ﴿ وَتُنَوُ اللَّهُ وَأَطِيعُ ذِ ﴿ وَمَا أَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آخِرٌ إِنَ آخِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِ نَ ﴿ أَوْفُو اَلْكُلُّ ۖ وَلَا تَكُونُو مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ إِنَّ إِنَّ وَزِنُو بِ لَقُسْطَاسِ الْمُسْتَفِيمِ اللَّهِ وَلَا تُنْحَسُو النَّاسُ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُو فِي إِلَّارْضِ مُفْسِدِنَّ اللَّهِ

• مدة حركات كروماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ وخفاء ومناقع العبية ، حركان ♦ معجوم العبية ، حركان ♦ فيفيله ♦ فيفيله

وَتَّقُو الذِي خَلَقَكُمْ وَلَجِيلَةَ ٱلاوَّانَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَسَ

مِنَ ٱلْمُسَحَّرِنَ ﴿ وَمَا آنَتَ إِلَّا بَشَرَ مِنْلُنَا وَإِن تَطُمُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِينَ ﴿ فَهُ مَأْسَقِطُ عَلَيْنَا كِسُفا مِنَ ٱلسَّمَاءِ ان كُنتَ مِنَ أَصَّدِوَينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كُذُّبُوهُ فَأَحَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إِطُلَا إِنَّهُ كَانَ عَذَبَ يَوْمِ عَظِمْ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَذَبَ يَوْمِ عَظِمْ اللَّهِ إِنَّ فِي دَالِكَ لَآتِيا ۗ وَمَا كَانَ أَكَارُهُمْ مُومِدِينَ ۖ فَي وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُونَ ٱلْعَرِيزُ الرَّحِيُ اللَّهِ اللَّهِ لَلْنَازِيلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ اللَّهِ مَرَلُ بِهِ إِلرَّوْحَ الْمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي يُهِي آلِهِ وَإِنَّهُ لَفِي زُيْرِ الْلَاوَانِ آلِهِ أَوْلَانِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل عُلَمَةُ بَيْ إِسْلَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْاعْجَمِينَ ١ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُومِنِينَ إِنَّ اللَّهِ كَذَٰ لِكَ سَلَكُمْ مُ فِي قُلُوبِ الْمُحْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُو الْعَذَابُ هَلَ نَعَنُ مُ طَلُرُ إِنَّ آلَ أَفِيعَذَا إِنا يَسْتَعْجِذُونَ اللَّهِ أَفْرَيْتُ إِ مُنَّعَنَهُمْ سِينِينَ ﴿ ثُرَّاجًاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿

مَّا أَغَنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُو يُعَنِّعُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللّ لَمَّا مُنذِرُ مِنَ ﴿ فَهِ ذِكْرِي ۗ وَمَا كُنَّا طَلِمِ نَ ۖ وَمَا نَتَزَّلْتَ بِهِ أَشَّيَطِينُ وَمَا يَبْعَنِي لَمُهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ أَسَسَعِ لَمُعَزُولُونَ إِنَّ إِنَّ فَلَا نَبَعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - خَرَ فَتَكُوتَ مِنَ ٱلْمُعَذَّرِبِنَ آنَ وَأَمَذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْاصْرِبَ عَلَى وَخَفِضْ جَنَاكُ لِعَي إِنْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُومِدِينَ ﴿ فَأَلَا عَصَوْكَ فَقُلِ إِنَّ عَصَوْكَ فَقُلِ إِنَّے بَرِيَّ ءَ مِمَّا تَعْمَدُ نَ إِنْ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَرْبِيزِ أَرَّحِهِ إِنَّ إِلَاكِ يَرِ لَكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي إَسَّجِدِينَ اللَّهَا مِنْهُ هُوَ أَسَّبِيعُ الْعَدِ مُرَّ الْهِ عَلَى الْمَيْنَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيْطِ مِنْ الْهِ الْمَالُولُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ اَيْبِمِ إِنْ بُلْقُونَ أَسَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَدِينَ عَنَى وَ شُعَرًا مُ يَتْبَعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِبُ ذَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَدُ إِنَّ فِي إِلَّا ٱلذِينَ مَ مَنُوا وَعَمِلُوا أَصَّلِحَتِ وَذَكَرُو اللَّهَ كَثِيرًا وَ مُصَرُّوا مِلُ يعدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعَامُ النِّينَ طَسُو أَيُّ مُقَلَى يَقَدُن اللَّهِ

سِنُورَةِ البِّنَانِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِ

طَيِّنَ قِلْكَ ءَ يَتُ الْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِنَ لِرَا اللَّهُ عَدَى وَمُشْرِي لِلْمُومِينَ فَيُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّارَاةَ وَيُونُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُم بِ لَمْ حَرَةِ هُمْ يُوفِتْ زَ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِ لَمَ خِرَةِ زُيَّنَّا لَهُمْ ا أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّ إِنَّ أَلَيْكَ أَلَذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرُةِ هُمُ الْآخْسَرُ إِنَّ ﴿ وَإِنَّكَ لَنَّلُقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِنَ لِأَهْلِمِهِ إِنِّي مَا نَسَتُ نَازًا مَنَ تِيكُم مِنْهَا بِحَبَرِ أَوَ - يِبِكُم بِشِهَابٍ فَبُس لَّعَلَّكُو تَصْطَلُونَ ١ جَاءَهَا نُودِيَ أَ ' بُورِكِ مَن فِي إِنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا ۚ وَسَبْحَنَ آلَتُهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّهُ وَأَنَّا أَلَتُهُ الْعَزِيزُ الْمُكِمِ إِنَّ وَأَلِّنِ عَصَدُ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْمُكَدِمُ إِنَّ وَأَلِّنِ عَصَدُ اللَّهِ فَلَمَّا رِهِ هَا تَهَازُ كَأَنَّهَا جَآلَ وَلِن مُدْيِرًا وَلَوْ يُعَفِّنَ ۚ يَمُولِينَ لَا تَحَالٍ

إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَّى ٱلْمُرْسَلُ ذَا إِنَّ إِلَّا مَن طَهَرُ ثُرَّ بَدُّلَ حُسْنًا بِعَد سُوِّءِ فَإِنَّ غَفُورِ رَّحِمٌ إِنَّ وَأَدَخِلْ بِلَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُخُ بِيَصَاءً مِنْ عَيْرِ سُوعِي فِي يَسْمِع مَ يَسْ إِلَى فِرْعُونَ وَفُومِهِ إِنَّهُمْ كَانُو فَوْمًا فَسِفِينَ

اللهُ عَلَمًا جَاءً مُهُمَّة مُ يَشُنَا مُنْصِرَةً فَالْو هَنَا سِحْرٌ مُبِينٌ ١

وَيَحَدُو بِهَا وَسَتَيْفَتُهَا أَنْفُتُهُمْ طُلَّما وَعُلُواً فَطُرَكَيْفَ كَانَ عَيْبَةُ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ إِنَّ وَلَفَدَ - نَيْنَا دَاوُدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْما وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ بِنِهِ إِلَا مُ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَتِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ إِلْمُومِنِ نَّ آفِي وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا آيَّاشُ عُلِّمْنَ مَطِقَ أَطَّيرٍ وَأَهُ بَينَا مِن كُلِّ شَمَّةٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصَلُ الْمُرِينُ ۖ وَخُشِرَ لِسُلِيمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنْ وَلِانِسِ وَ طَلِيرِ فَهُمْ بُوزِعُونَ الْحِ حَتَّى إِذَا أَنُوا عَلَىٰ وَاوِ إِنْ أَنَّا عَلِي قَالَتَ نَمَّلَةً بِكَأْيُّهَا أَسَّمَلُ لا مُلُو مُسَكِنَكُمُ لَا يُعْطِمَنَكُمُ سُلِيمَنَ وَجُنُودُهُ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَنَبُسُهُ مَا مِنَاجِكَا مِن قَوْلِهَا وَفَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنَ اَشْكُرُ يَعْمَتُكُ ٱلَّذِحَ أَنْعُمْتَ عَلَى ۗ وَعَلَىٰ وَلِدَكَ وَأَنَ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِمُ وَأَدْحِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَتَفَقَّدُ أَنَّكُ إِنَّا فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى أَنْهُ لَهُ أَمُّ كُا أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَايِدِينَ ﴿ لَأُعَذِّنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَ ذَبَعَنَهُ أَوْ لَيَاتِينِ بِسُلَطَن شُرِبِ اللهِ فَمَكُنُ عَيْرَ بَعِبِ فَقَالَ أَحَطَتْ بِمَا لَمْ تَحِمُ بِهِ وَجِئْنُكَ مِن سَبَإِ بِسَا يَقِنِ ﴿

• مدة حركات للزوماً ● مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ وخماء ومناقع الفُلُة (حركان ♦ بمحبت • مد مسبع 6 حكات ﴿ مد حركات ﴿ مد حركان ﴿ 3 7 8 ﴿ وغلام ومنا لا يُلفِينَا إِلِّي وَجَدِتُ الْمَرَأَةُ تَعَلِيكُهُمْ وَأَدْ يَلِتُ مِن كُلِّ شَعْلِمُ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْا عَرْشُ عَظِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدِيُّهَا وَغَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِشَّبْسِ مِن دُونِ إِنَّهِ وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنَ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِنْسَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا لِلهِ أَلَذِكَ يُخْرِجُ الْخَسَ فِي أَنْسَكُورَتِ وَ لَارْضِ وَيُعَلِّمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعَلِّمُ أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْيِسُ الْعَظِيرِ ١ أَنْ قَالَ سَنَطُرُ أَصَدَفَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِرِينَ آلِكَ إِذَهَب يَكِتَبِ هَاذَا فَأَلْقِهِ ۚ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُ إِنَّ اللَّهِ فَالْتَ يَنَأْيُهَا ٱلْعَلَقُ إِنَّ ٱلْفِي إِلَّ كِنَتِ كُرِّمُ ۞ اللَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَالِنَّهُ بِسَعِر اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ فِي أَلَّا نَعَلُو عَلَى وَاتُّونِي مُسَلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُلَوُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ فَاطِعَةً أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُ وَإِنْ فَالُوا يَحَلُ أَوْلُو غُوَّةٍ وَأَلُو مَأْسِ شَدِيرِ إِنَّ وَ الْمَرْ إِلَّيْكِ وَ نَظْرِ مَاذَا تَامُرِي ۖ إِنَّ قَالَتِ إِلَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُو فَرَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُو أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَدِلُّهُ وَكُدُلِكَ يَفَعَلُونَ ١ وَإِنَّ مُرْسِلَةً اِلْيَهِم بِهَدِيَّةِ فَكَظِرَةً إِنَّ مَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿

27 براب 38 براب عبد المبارية ا

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُونُّونُنِ بِمَالِ فَمَّا ءَ يَسِيَ أَسَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَ يَهُ كُمْ بَلَ النَّهُ مِهِ يَتَكُرُ نَفَرَحُ نَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَلَمَا لِيَنَّهُمْ بِجُنُود لَّا فِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَـُحْرِجَنَّهُمْ ثِنْهَ ۖ أَذِلَّة وَهُمْ صَغِرُدُ ۗ إِنَّا فَالَ يَنَاأِيُّهَا ٱلْكُوُّ أَيُّكُمْ يَاتِينِے بِعَرْشِهَا فَلَلَّ أَ. يَاتُونِے مُسَلِمِينَ ۖ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ ٱلْجِرِّ أَنَا مَ نِيكَ بِهِ فَلَلَ أَن تَقُومُ مِ مُقَامِكَ وَلِيَ عَلَيْهِ لَقُوى أُمِنُ إِنَّ قَالَ أَلْذِك عِندُهُ عِلْمَ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَّ ءَ يِلكَ بِهِ فَلَلَ أَلَ بُرْتُدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَكًا وَعَ مُسْتَقِرًّا عَدَهُ فَالَ هَذَا مِن فَضَلِ رَبِيِّ لِيَسْلُونِيَ ءَالشَّكُرُ أَمَ الْكُفُّ ۚ وَمَن شَكَّرَ فَهِلَّمَا يَشْكُرُ أَمَ الْكُفُّ ۗ لِلْفُسِيْهِ ۚ وَمَن كُفُرُ فَإِنَّ رَبِّ عَنِيٌّ كُرِيمٌ ۖ قَالَ نَكِرُو لَمَا عَرَشُهَا نَطُرَ ٱلْمُلَدِئَ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلدِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتَ فِيلَ أَهَكُذَا عَرْشُكِ فَالَّتَ كَأَنَّهُ هُوًّ وَأَهْ بِمَا ٱلْعِلْمَ مِن فَيهَا وَكُنَّا مُسْمِينً إِنَّ وَصَدُّهَا مَا كَامَت نَعْبُدُ مِن دُورِ إِنْلُمِي ۚ إِنَّهَا كَانَتَ مِن فَوْمٍ كِيفِرِينَ ﴿ فِيلَ لَمَّا أَدْحُلِمِ إَصَّارَتُ ۚ فَلَدَّ رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُحَّةً وَكُنَّفَتْ عَى سَاقِيَهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُنْمَزِّهِ مِنْ قَوَادٍ بِرَّ ﴿ قَالَتُ رَبِّ إِنَّ ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلهِ رَبِ إِلْعَلَمِنَ اللهِ رَبِ إِلْعَلَمِنَ اللهِ

€ مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ احتفاظ وفناقع الفيَّة ، حركتان ♦ تفحيتم ♦ مدمسيع ة حركات • استد حركتان ♦ استام ومنا لا يُلسنظ ♦ فنفلة

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا أَنُ اعْبُدُوا اللَّهُ فَإِذَا هُمُ فَرِيقُ مِن يَخْتَصِمُونَ ١٠ قَالَ يَـفَومِ لِمَ تَسْتَعَجِلُونَ بِ لَسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا نَسْتَغَفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُونَ إِنَّ قَالُو إِطَيِّرُنَا بِكَ وَبِمَ مَّعَكَّ قَالَ طَنَيْرُكُمْ عِندَ أَنَّهِ ۚ بَلَ اَسْمَ فَوْمٌ تُفْتَ أُونَ ۗ ﴿ وَكَابَ فِي أَلْمَدِينَةِ نِسْعَةُ رَهُط يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ قَالُوا تَفَاسَمُو بِاللَّهِ لَنُنِيِّتَكُمُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَفُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَلَّكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ اللهِ وَمَكَرُو مَكُر وَمَكُرْنَا مَحِكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَيْ فَي نُطِيرٌ كَيْفَ كَانَ عَمِينَةُ مُكْرِهِم إِنَّا دُمَّرُنَكُم وَقُومُهُم أَجْعِينُ ﴿ فَنِلْكَ بُيُوتُهُمْ مَاوِبَةً بِمَا طُلَمُو ۚ إِنَ لِحَ ذَلِكَ لَآيَة لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ وَأَجِينَ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنَّقُونُ فَي وَلُوطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِ إِهِ أَتَ تُونِ أَلْفَحِشَةَ وَأَنتُ مُ تُصِرُونَ ١ أَيكُمُ لَتَاتُونَ أَرْبِكَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ إَلِسَامً عَلَى اَنْتُمْ قُومٌ تَحْهَالُوتَ ۖ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَل

ه مدة حركتات البروما ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتمام وساقع القينة ، حركتان ♦ تعجيم 4 مد مسبع 6 حركات ﴿ صد حبركتان ﴿ 3 8 1 ♦ انتشام وما لا يُلمَّنَدُ ♦ فيقلله

فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْ عَالَ لُوط مِن قَرِيتِكُم إِنَّهُم أَنَّاسَ بِنَطَهُ رُدِنَّ إِنَّ فَأَنِّينَ هُ وَأَهْلَهُ مِنْ لَا إِمْرَأَتُهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْعَبِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مُطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُدَرِنَ ﴿ قُلُ لِلْحَمَدُ لِلهِ وَسَلَّمُ عَلَىٰ عِمَادِهِ النِّينَ ٱصَّطَفِي ۗ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُ كُ لَ اللَّهِ أَتَنَ خَلَقَ أَلتَكُمُوتِ وَكَارْضَ وَأَنزَلَ لَحَكُم مِن آسَكُم مَّاءُ قَأَ لِمُنْسَا يِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ مَهُ حَدَّةً مَّا كَانَ لَكُرْهِ أَن تُنبِينُو شَجَرَهَا أَمُلَهُ مَعَ أَنَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمَ بِعَدِلْنَ ١ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنَّهُ رَا وَجَعَلَ لَهُ ا رَوَسِورَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ أَوْلُهُ مَّ عُ ٱللَّهِ بَلَ آتُ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ ١٤ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّةَ وَيَحْعَلُكُمْ خُلَفَءَ ٱلارْضِ أَولَهُ مُّعَ اللَّهِ قليلامًا نُذُكُّرُ وَ لَنَّ إِنَّ أَمَّ يُهَدِيكُمْ فِي طُلُمَتِ إِلَّهِ وَلَبَحْرِ وَمُنَ يُرْسِلُ الرِّيْحَ كُثْمَا بَيْنَ يَدُحُ رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ أَللَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَنًا يُشْرِكُ فَ إِنَّهُ

امدة حركات للزوماً ♦ مد 2 به الإوامة و الفياد و الف

أَمَّ يُندَقُ الْحَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَ يُرزُقِكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَلَارْضِ أَولَه مَّعَ أَنَّهِ فَلُ هُ تُو بُرُهَ مُكُمَّ إِن كُنتُ صَدِيدِ فِينَ ١ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ الْعَبْبَ إِلَّا أَمْنَا ۚ وَمَا يَشْعُرُهِنَّ أَيُّانَ يُنْعَنُّونَ عَلَي إِذَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي أَلَا خِرَاتٍ بَلَّ هُمْ فِي شَلَّكِ مِنْهَا بَلَ هُم مِّنْهَا عَمُونَ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ ٱلذِينَ كُفَرُق إِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَمَ بَاقُونًا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ هَذَا غَمَنُ وَهُ بَ وَنَا مِن قَدَّلُ إِنْ هَدَّا إِلَّا أَسَطِيرُ الْا وَلِينَ آلِ قُلُ سِيرُو فِي إِلَارَضِ قَالِمُرُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةً ۚ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ وَلَا مَعْزَدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنَّ فِي ضَيْقَ يُمَّا يَمَكُنُّ ذَ ۗ وَيَقُولُونَ مَنِي هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَيْ عَسِيَّ أَلَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذِي تَسْتَعْجِدُونَ آفِي وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَصَى عَلَى أَمَّ إِلَى ۖ وَلَكِنَ أَكَانُ أَكَانُو فَصَارِ عَلَى أَمَّ اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ﴿ وَمَا مِنْ عَامِلُهُ فِي أَسَّمَاءِ وَكَارُصِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّهِنَّ آلَهُ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْمَانَ يَقُصُ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلذِك هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿

• مدة حركات البروما • مد2 و 4 (و 5 حوازاً • وحمام ومرافع العبه حركان • نفحيه، • مد مسيع 6 حركات • صد حبركتان • 3 € 5 (دغلام وما لا يلمنظ • فيقلله

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْصِي بَيْنُهُمْ بِعُكْمِهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْحَقِّ الْعَبِانِ إِلَى إِلَى لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِي وَلَا شَيْعُ الشَّمَعُ الشَّمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدَيِرِنَ آنِ وَمَا أَنتَ بِهَدِ عِ الْعُمْنِي عَن صَلَلَتِهِ ﴿ إِلَّهُ مَا وَلُواْ مُدَيِرِنَ آنِ وَمَا أَنتَ بِهَدِ عِ الْعُمْنِي عَن صَلَلَتِهِ ﴿ إِلَّهُ مَا وَلَا مُدَيِرِنَ اللَّهِ وَمَا أَنْتَ بِهَدِ عِلَا الْعُمْنِي عَن صَلَلَتِهِ ﴿ إِلَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تُشْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِدُينَتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِمُ أَحْرَحْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِنَ ٱلْارْضِ ثُكِيِّهُ مُنَّا إِلَّا أَسَّاسَ كَانُواْ بِدَيْسَالًا بُوتِسُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ غَشَّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجِا مِنَّ يُكُذِّبُ رِثَ يَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۗ ﴾ حَتَّى إِدَا جَآءُهِ قَالَ الْحَكَذَّ مَنْمُ بِثَابَةِ وَلَا تَجِيطُو بِهَا عِلَمًّا ۚ امَّادَا كُنْمَ نَعْسَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظُمُوا فَهُمْ لَا يَطِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَرَوَ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَانَّهَارَ مُنْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِفَوْمِ بُومِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي إِلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي أَشَّمَوَتِ وَمَن فِي إَلَارَضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلُّ اللَّهِ مَن دَخِرِينَ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَة وَهِي تَمُرُّ مَنَّ ٱلسَّحَابِ صُمْعَ ٱللَّهِ الذِحَ ٱلْفَنَ كُلُّ شَيْعٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُ لَ ۖ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

ا مدة حركتات كروماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ ﴿ المُعَامُ وَمَاقِعِ الْفِيَّةُ حَرِكِيانَ ﴾ معجبة المدمسية 6 حركات ﴿ مد حركتان ﴿ عدد حركتان

مَن جَاءَ دِلْحَسَمَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنهَا وَهُم مِن فَرْعِ يُومَيِدُ - مِنْوَلَّ اللهُ وَمَن جَاءَ بِ سَيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي إِبَّ إِنَّ هَلَ شَخَرُوبِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمُونَ أَنَ أَعَبُدُ رُوبَ هَا ذِهِ اِلْمَلْدَةِ إِلَٰذِے حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ كُلُّ لَكُمْ عَلَى الْمُرَاتُ أَنَّ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَ اَتَّلُوا ٱلْفُرْمَانَ ۚ فَمَن إِهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِلْفَسِيهِ وَمَن صَلَّ فَقُلِ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُدِرِينَ آلِنَّا وَقُلُ إِلْحَمْدُ اللهِ سَيْرِيكُوكُ مَ يَكِيهِ مُغَرِّفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِي عَمَّا تَعَمَّلُونَ فَا النَّالِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينَ الْمُانِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِةِ الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِينِ الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِينِي الْمُنْفِيلِي ال بدر إلله ارتمر أرجر طَيَيْ يَاكَ ، يَتُ الْكِنْبِ الْمُبِينِ ١ أَلْمُ الْمُرِينِ اللَّهُ مَنْكُ عَلَيْك مِن نَبَا مُوهِينَ وَفِرْعَوْرَتَ رِ لَحَقِّ لِفَوْمِ يُومِثُونَ ۖ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي أَلَارْضِ وَجَعَلُ أَهَلُهَا شِيعًا يَسْتَضَعِفُ طَأَيْفَة مِنْهُمْ يُذَيِحُ أَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي بِسَآءَهُمْ إِنَّهُ. كَاتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَكُ عَلَى ٱلذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي إِلَارْسِ وَنَعْمَلُهُمُ أَيِمُهُ وَيَعْمَلُهُمُ الْوَرِدِينَ ١

ا مدة حركت البريما • مد2 و 4 (و 5 حوازاً • وحمام ومداقع الفيد حركتان • نصحيه ا مد مسيع 6 حركات • صد حبركتيان • 3 \$ \$ الإنسام ومنا لا يلمنظ • فيقلبه ج آب 39 بندس 28

وَيْمَكِّنَ لَمُمْ فِي إِلَّارْضِ وَبْرِي فِرْعَوْبِتَ وَهَامَنَ وَجُمُودُهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ إِنَّ إِنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسِيّ أَنَ ارْصِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْفِيهِ فِي أَلْفِيهِ فِي أَلْيَهِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْرَيْنَ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۗ وَ لَنَفَطَهُ مَ مَنَ لَ فِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَمًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُمَا كَانُو خَطِوِينَ ١ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنِ فَرُنَّتُ عَبِّن لِي وَلَكَ لَا نَفْتُلُوا عَلِيَّ أَلَ يَنْفَعِنا أَوْ نَتَخِذُهُ وَلَدا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَوْ دُ أُمِّ مُوهِونَ فَنْرِعًا إِن كَدَتْ لُنْدِي بِهِ لَوْلَا أَ رَّيَسَنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُومِينَ ۚ إِنَّ وَقَالَتَ لِلْحَيْدِ قُصِيهِ فَبَصَرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ رَهُم لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ إِلْمَرَاضِعَ مِن قَبِّلُ فَقَالَتَ هَلَ ٱدْلُكُرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ شَ فَرُدُدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ . كُو نُفَرَّ عَينُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعَلَمَ أَنَّ وَعَدَ أَلْهُ حَنَّ وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۗ

© مدة حركات النزوماً ۞ مد2 و 4 أو 6 جوازاً ۞ وحفاد وماقع الفُنَه ، حركان ۞ معجبه ● مدمسيع 6 حكات ۞ محاركيان ۞ 1 3 \$ أوغيام وما لا يُلميندُ ۞ فيفليه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَمَسْتَوِئَ ءَائِينَهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰ لِكَ خَرْبِ اْلْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِنَّ وَدَحَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ أَهْلِهَا فَوْجَدَ فِيهَا رَجُلُينِ يَفْتَيْلُونِ هَلَا مِن شِيعَيْهِ وَهَلَا مِنْ عَدَوْهِ وَسَتَغَمَّتُهُ الذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى الذِي مِن عَدُقِيم فَوَكُرُهُ مُومِينَ فَقَصِىٰ عَدَّهِ عَالَ هَذَا مِن عَمَلِ إشَّيْطَنِّ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُصِلَّ مُونَّ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِبِّ طُلَمْتُ نَفْسِيمِ فَاعْفِرْ لِلَّ فَعَفَرَ لَكُ وَيَكُمْ لَكُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ الرَّحِدُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتُ عَلَى فَلَنَ ٱكُونَ طَهِيرًا لِلْمُحْرِهِ إِنَّ آنَ الْمُحَرِهِ وَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيدَةِ خَايِفًا يَرُقُبُ فَإِذَا ألنِ إِسْتَصَرَهُ وِ لَامْسِ يَسْتَصَرِبُكُ قَالَ لَهُ مُوسِيَّ إِلَّكَ لَعَوِيٌّ مُّ بِنَّ إِنَّ إِنَّ فَلَمَّا أَنَ ارَادُ أَن يَطِشَ وِلذِے هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَعُونِينَ أَنْرِيدُ أَن تَعَتَّلَحِ كُمَّا فَنُلْتَ نَفَسَّا إِلَامْسِ إِن مُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِحِنَّ اللَّهُ وَجُآءَ رَجُلْ مِنَ آفَصًا لَمَدِبنَةِ يَسَعِينَ قَالَ يَمُومِنَ إِنَ ٱلْمَلَا يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَنْتُلُوكَ وَحْرَجِ إِنَّ لَكَ مِنَ أَسَّصِحِتَ (اللهُ عَالَمُ مِنَ أَسَّصِحِتَ

غُرَجَ مِنْهَا خَالِهَا يَثَرُفَّتُ قَالَ رَبِّ بَجِينِ مِنَ ٱلْفَوْمِرِ أَظَلِمِينَ 100 فَكُرَجَ مِنْهَ الْفَوْمِرِ أَظَلِمِينَ 100 فَعُرِمَ مِنْهَ الْفَوْمِرِ أَظَلِمِينَ 100 فَعُرِمِ الْفَوْمِرِ أَظُلِمِينَ 100 فَعُرِمِهِ مُنْ الْفَوْمِرِ أَظُلِمِينَ 100 فَعُرِمِهِ اللّهِ مِنْ الْفَوْمِرِ أَظُلِمِينَ 100 فَعُرِمِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُولِمِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلْمُولِمِنْ اللّهِ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُولِمِ اللّهِ مِنْ أَلْمُولِمِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُولِمِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُولِمِ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُولِمِ اللّهِ مِنْ أَلْمُولِمِ

ة مدة حركات ليومة ● مد2 و4 (و5 حوازاً ● اصفاء وماقع العبة حركان ● بمحية، • مدمسيع 6 حركات • مند حبركنسان | 3 8 7 ♦ انفسام وما لا يُلمسطَ عرب وور عند عند <u>عند عند ي عند ي</u>

وَلُمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدَيَنَ قَالَ عَسِن رَبِّتَ أَ. يَّهُ دِينِ سَوَّةَ أَسَيِدِلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرُدَ مَاءَ مَدَيِّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلسَّاسِ بَسْفُونَ ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ اِمْرَأَتَ بَنِ تَذُودَ يَ قَالَ مَا خَطَٰبُكُمُّنَا قَالَتَ الْانْسَةِ حَقَّىٰ يُصَدِرَ أَرْعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِرُ ﴿ فَكَنَّ فَكُونَ لَهُمَا ثُمَّ تُولِّنَ إِلَى أُنظِيلٌ فَقَالَ رَبِ إِنْ لِمَا أَرْلُتَ إِلَى مِنْ خَبْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَالْمَا أَرْلُتَ إِلَى مِنْ خَبْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَا عَلَمُ اللَّهُ إِحْدِ هُمَا تَمْشِع عَلَى أَسْتِحْيَةً قَالَتِ إِنَّ أَيْ يَدْعُوكَ لِيَحْزِيكَ أَخَرُ مَا سُقَيْتَ لَنَّا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ فَ لَ لَا يَحُفُ بَجُوتُ مِنَ ٱلْقُومِ الطَّلِينَ ۚ إِنَّ قَالَتِ إِحْدِمُهُمَّا يَتَأْبَتِ إِسْتَحِرَةً ﴿ إِنَّ خَيْرُ مَنِ إِسْتَحَرِّتَ ٱلْقَوِيُّ الْأَمِنُ ﴿ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ الرَكْحَاتَ إِحْدَى أَنْفَى آهَنَى عَلَيْ أَن تَاجُرُ فِي تُمَنِي حِجَدُ فَإِنَ آتُمُمْتَ عَشَرًا فَحِن عِدِكُ وَمَا أَرِيدُ أَنَ الشُّقُّ عَلَىكُ ۗ سَتَجِدُ فِ إِلَٰ شَاءَ اللَّهُ مِنَ أَنْصَبِلِحِ مَا أَنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيْمَا ٱلْآجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِ لَلَّ

ه مدة حركات للنزوماً • مد2 و 4 أو 6 حوازاً
استفاد ومراقع الفله (حركات) • مدع حركتان
عد مسبع ه حاكات • مد حركتان
عد مسبع ه حاكات • مد حركتان

فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى ٱلْآجَلَ وَسَارَ بِأَهَلِهِ ءَ نَسَى مِن جَانِب الطُّورِ نَـازًا قَالَ لِأَهْ لِهِ إِمْ كُنُو إِنِّ ءَ نَسْتُ نَارَا لُعَلِيَّ ءَ يَبِكُم يِّنْهَا بِحَبَرٍ أَوْجِدُوَةِ مِنَ أَنِّارِلْعَلَّكُمْ تُصَطَّاهُ بَنَّ الْمُبَرَكِيةِ مِنَ أَشَّجَرَةِ أَلَّ يُمُومِينَ إِنِي أَنَا أَللَّهُ رَبِّ الْعُسَلِينَ ﴿ وَأَنَ ٱلَّذِي عَصَدَ أَنَّ فَلَنَّا رِهِ هَا أَمَّازُ كَأَمَّهَا جَالَ وَلَىٰ مُدْيِرا وَلَمْ يُعَلِّفِ يَعَلِينَ أَفِيلَ وَلَا تَحَفِينَ أَفِيلَ وَلَا تَحَفِي إِنَّك مِنَ ٱلْمَامِدِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَلُكُ فِي جَيْبِكَ تَحْرُحُ مِيضًا مَ مِنْ عَبْرِ سُومٌ وَسُمِّمِ إِلَيْنَاكَ جَنَاحَلُكَ مِنَ أَرَّهُ مِنْ فَذَيْنَاكَ بُرْهَـنَن مِ زَيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِالْهِ إِنَّهُمْ كَانُو فَوْمَا فَسِفِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ إِي قَلَتُ مِنْهُمْ نَفَسُا فَأَحَافُ اً يُقَدُّونِ ﴿ وَأَخِهَ هَـُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيرِدِ ايُصَدِّفَيْ إِنِي أَحَافُ أَر يُكَذِّبُونَ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ وَنَحَعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِدَيْنِنا أَنْهُمَا وَمَن إِتَّبِعَكُمَا ٱلْعَدِلِمُ نَ ١

• مدة حركات البريمة • مد2 و 9 (وة حوازاً • وحفاء ومواقع الغُنَّة ، حركاني • تفحيم • مدة مسيع 6 حركات • مد حركسان • 3 9 وغيلة مداه بالاسلط • فيغلبة • مداه بالاسلط • مداط

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوهِون بِتَيَيْنَا بَيِّسَتِ قَالُو مَا هَـذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُفْتَرِي وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي ۗ مَا الْاوَّلِينَ ۗ ﴿ وَقَالَ مُوهِيٰ رَبِّي أَعْلُمُ بِمَن جَاءً وِلْهُدِيٰ مِنْ عِددِهِ وَسُ تُكُونُ لَهُ عَـقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّـلِمُ إِنَّ أَنَّ اللَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَا مُاعَلِمْتُ لَكَعُمْ مِنِ اِلَّذِهِ غَيْرِے فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَجْعَلَ لِي صَرَّمَا لَعَ إِلَى إِلَى مُوبِونَ وَإِنَّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَبِينَ ١ وَسَتَكَبَرُ هُوَ وَجُمُنُودُهُ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْكَوْقِ وَظُنُّو ٱنَّهُمُ وَإِلَيْنَا لَا يَرْجِعُ بِنَ ١ ﴿ فَأَخَذَكُ مُ وَجَنُودُهُ. فَنَابَذُنَهُمْ فِي الْيَغُ وَنَظُرُ كَيْفُ كَانَ عَمِبَهُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْتُهُمُ وَأَيِمَة بَدْعُونَ إِلَى أَيْدِي وَيُومَ ٱلْفِيكَمَةِ لَا يُصَرُبُ فَ إِلَّا يُعَدُّهُمْ فِي هَا ذِهِ إِلَّا لَهُ مَا لَعْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وَيُومَ ٱلْفِيَكَ مَوْ هُم مِنَ ٱلْمُقَبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدَ - لِينَا مُوسَى ٱلْكِيَّبِ مِنْ بَعْدِ مَّا أَهْلَكُنَا ٱلْفُرُونِ ٱلْأُولِيٰ بَصَا إِبرَ إِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَّعَلَّهُمْ يَتَذَّكَّرُونَ ١

ا مدة حركت كنزوماً ﴿ مد2 و 4 أوة حوازاً ﴿ ﴿ وَمَا تَا وَمَا قَالِهِ مُحْرِكُ الْ ﴿ فَعَلَمُ الْمُ وَمَا لَا يُلْعَبَدُ الْمُ وَمَا لَا يُلْعَبَدُ الْمُ وَمَا لَا يُلْعَبِدُ الْمُ وَمَا لَا يُلْعَبِدُ الْمُ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمَا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ فَيْ مُلِيِّا لِمُعْلِمُ اللَّهِ فَيْمِيَّا لِمُعْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ فَيْمِيِّا لَا يُلْعِبُدُ اللَّهِ فَيْمِيِّا لِمُعْلِمُ اللَّهِ فَيْمِيِّا لَا يُلْعِبُونُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ فَيْمِيِّا لَا يُعْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ فَيْمُ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ اللَّهِ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي اللَّهِ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيْكُونُ وَاللَّهُ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فَيْمِيِّ فَيْمُونُ وَاللَّهِ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فِي فَيْمِيْكُونُ وَاللَّهِ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ وَاللَّهِ فِي فَيْمِيلِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيلِيِّ فَيْمِيلِي وَاللَّهِ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيلِهُ فَالْمِيلِيِّ فَيْمِيِّ فِي فَيْمِيلِيِّ فَيْمِيلِي فَيْمِيِّ فِي فَيْمِي فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَالْمِيْمِ فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيِّ فِي فَالْمِيْمُ فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَالْمِيْمِ فَيْمِيْكُونُ فَيْمِيْلُونُ فَيْمِيْكُونُ فَيْمِيْكُونُ فِي فَيْمِيْكُونُ فِي فَالْمُعِيْمُ وَالْمُعْلِيِّ فَيْمِيْكُونُ فِي فَالْمُعْلِي فَالْمِيْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْمُعُ

وَمَا كُنتَ بِحَاسِ الْعَدْرِينِ إِذْ فَصَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ ۚ وَمَا كُنتَ مِنَ أَشَّهِدِرَتُ ﴿ وَلَكِمُّ أَسْأَنَا فَرُونَا فَلَطَ أَوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَا يَكُ تَنْلُو عَلَيْهِمُ وَ يُدِينًا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِدِينَ ﴿ وَمَا كُنتُ بِعَانِبِ الْطُورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَلَكِمَ رَّحْمَةً ۚ زَّلِكَ لِلَّحْدِرُ فَوْمِا مَّ أَيَّ هُم مِن لَذِيرِ مِن قَلِكَ لَعَلَّهُمْ بِتَدَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تَصِيسَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَ يَمَنِكَ وَبَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِذِينَ ﴿ فَكُنَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِدِمَا قَالُور لَوْلَا أُونِيَ مِثْلَ مَا أُونِي مُوسِيٌّ أَوْلَمْ يَحَكَفُرُو بِدَ أُونِي مُوسِىٰ مِن فَالَّ قَالُوٰ سَحِرَدِ تَطَهَرًا ۖ وَقَالُوَ إِنَا بِكُلِّ كُمِرُدٍّ اللهُ قُلْ فَ اتُو بِكِنَب مِنْ عِيدِ أَنْهُ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا أَبَيِّعُهُ إِل حَتْ مُنْ مُ مِدِذِينَ لَ إِنَّ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَعَلَّمَ أَنَّمَا يُنَّيِّعُونَ أَهُو ءُهُم وَمَنَ اَضَلُّ مِنْنِ إِنَّيْعَ هُو مُ بِعَيْدٍ هُدى مِنْ أَنَّهُ إِنْ أَنَّهُ لَا يَهْدِئُ الْقُومُ ٱلطَّهِينَ ۖ 🕻 مدة حركتات لبريما 🏓 مد2 و 4 أو 5 جوازاً

● اختمام ومدافع الفسه رحركتان ● مفحيته ♦ اختسام ومنا لا يلمسخل ● فنقلته

مدة حركتان كريما • مد2 و 4 أو 5 جوازا مدمسيع 6 حركات ﴿ مند حتركتتان [ 3 ] وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُّرُونَ ۖ ۞ أَلذِينَ مَّ لَيْسَهُمُ الْكِنْبُ مِن تَسَلِمِ هُم بِهِ يُومِدُ لَا إِنَّا يُنَالِي عَلَيْهِمْ قَالُوا مَ مَنَا يِهِ إِلَّهُ الْحَقُّ مِن زَيًّا إِنَّا كُنَّا مِن فَلِهِ مُسْلِمِنَ ﴿ قَالُوا مَ مُسْلِمِنَ ﴿ أَ لَيْكَ يُوبُونَ أَحْرَهُم مُّزَنَيْنِ بِمَا صَبَرُو وَيَه رَءُ مِنَ بِلَحَسَنَةِ إَسَيْنَةً وَمِمَّا رُرَقَنَهُم يُفِقُ نَ إِنَّ اللَّهِ وَرَا سَمِعُو اللَّغُو أَعْرَضُو عَنْهُ وَقَالُو لَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ الْعَمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَسْلَغِي إِلَّهَ عِلَانَ اللَّهُ إِنَّكَ لَا تُمَّدِي مَنَ أَحَيْسَكُ وَلَكِئَّ أَنَّهُ يَهْدِهُ مَ لَنْتَأَمُّ وَهُوَ أَعْلَمُ وِلْمُهَتَّدِينَ آ فَ وَقَالُو إِن تُتِّبِعِ الْمُلُدِئ مَعَكَ أَنْدَعَظَف مِنَ ارْضِينًا ۚ أَوْلَمْ تُمَكِّى لَّهُ مُ حَرَمًا - مِنَا تُحْمِيَّ إِلَيْهِ تُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْفَامِ لَدُنَّا وَلَكِئَ وَلَكِئَ أَحْتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَكُمْ اَهْلَكَ أَمْ اَهْلَكَ أَمْ اَهْلَكَ نَامِ فَرَيِّةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَكِنَهُمْ لَرْ تُسُكَّ مَ بَعْدِهِمْ، إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا يَحُنُّ الْوَرِدُ مِنْ الْوَرِدُ مِنْ اللَّهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْالِكَ ٱلْقُرِيْ حَتَّى يَعَثُ فِي أَمِهَا رَسُولًا يَثَلُو عَلَيْهِمُ ءَ يَيْمًا وَمَا كُنَّا مُهِيكِ إِنْفُرِيتِ إِلَّا وَأَهْلُهَ ظَلِمُونَ ۗ

ة مدة حركتات للنزوماً ﴿ مدة و 4 أو 6 حوازاً ﴿ ﴿ وَ عَلَا وَمَوَاقِعِ الْفِلُةُ (حركتان) ﴿ وَمَا لَا يُلْمَنْكُ المد مسبع 6 حركات ﴿ مند حبركتان ﴿ عَلَا ﴿ وَ عَنْامَ وَمَا لَا يُلْمِنْكُ ﴾ ﴿ وَمَا لَا يُلْمِنْكُ وَمَا أُو بَيْتُ مِنْ شَرَءِ فَمَتَعُ الْحَيْدَةِ إِلَّا الْمِيْدَ وَإِلْمِيْنَا وَزِيسَتُهَا وَمُرعِد اللَّهِ حَيْرُ وَأَيْنِيُّ أَفَلَا نَعْتِمْ لَنَّ اللَّهِ أَفَعَ وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَيْهِهِ كُمَّ أَنْتُعْنَهُ مَنَّعَ ٱلْحَيَّ وَإِنَّا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِنَ إِنَّ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَّكًاءِي ٱلذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ۗ ﴿ فَالَ أَلْذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْفَوْلُ رَبَّنَا هَـٰؤُلْآهِ الدِينَ أَعْوَيْمًا أَعْوِيْمَ لَهُمْ كُمَا عَوِيمًا لَا تُبَرَّأُنَّا إِلَىكًا مَا كَانُو إِيَّامًا بَعَنْدُوتُ إِنَّ وَقِيلَ الْذَعُو شُرُكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِينُو لَمْمُ وَرَأُو الْعَذَابَ لَوَ آمُّهُمْ كَانُو يَهْذُونَ ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَسَتُ الْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَيمِيتَ عَلَيْهُمُ اللهُ بَاءُ يُوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يُنْسَاءَ لُوتُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَ مَنَ وَعَمِلَ صَدَيْلِحًا فَعَسِينَ أَ يُكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكُ يَعَلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَ رُأَ مَا كَابَ لَهُمُ ٱلْجِيرَةُ السَّحَلَ أَنَّهِ وَتَعَلَيْنَ عَمَّا يُشْرِكُ إِنَّ آلَ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِدُ نَ إِنَّ إِنَّ وَهُو أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ لَهُ الْحَمَدُ فِي اللَّهِ لِينَ وَ لَا حِرَاتًا وَلَهُ الْحُكُمَّ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ اللَّهِ

ا مدة حركت البريما ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ وحماء ومرافع الفيه حركتان ♦ تمحيم ا مدمسيع 6 حركات • صدحبركتسان | 3 9 3 ♦ وعسام وما لا يلمبيط ♦ فيملية ع إب 40 بائع عدد ع

عُلَّ أَرَّ يَسْمُ وَإِن جَعَلَ أَنْتُهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ أَلْتُهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْهِ أَلْقِيكُمْ مَنِ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِبِكُم بِصِياَّعٍ ۖ أَفَلَا تُسْعَعُونَ ۗ إِنَّ قُلُ أَرُ يَشْمُرُونِ جَعَلَ أَنْدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ أَلْقِيَ مَنِ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُ ، بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُنْصِرُ ثُ اللهِ وَمِ رُّحَمَتِهِ جَعَلَ لَكُو اللهُ وَ سُّهَارَ لِتَسْكُنُو فِيهِ وَلِتَسْكُو مِن فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُهِنَّ الله وَيُومُ يُنَادِيهِمْ فَيُقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلذِينَ كُنْمُ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَـَاتُوا بُرْهَـنَّكُمْ فَعَـُلِمُوٓ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفَتَرُونِكُ ۚ ۚ إِنَّ قَارُونَ كَانُ مِن فَوْمِر مُوسِيٰ فَبَنِيٰ عَلَيْهِمْ وَءَ لِيْسَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَهَا يَحَهُ لَنُنُو ۚ وِلْعُصْبَةِ أُ لِي الْقُورِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُعِبُّ الْفَرِحِ نَّ الله وَ نَتَغِ فِيمًا ءَ يَهِ لَكُ أَنَّهُ الدَّارَ ٱلَّاحِرَةً ۗ وَلَا تَسَلَّ نَصِيلُكَ مِنَ ٱلدُّنْبِأَ ۗ وَأَحْسِ كَمَا ٱلْحُسَنَ ٱللَّهُ إِلَىٰكُ وَلَا تَمْعِ إِلْفَسَادَ فِي إِلَارْضِ إِنَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَّ ١

€ مدة حركات للنزما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احفاد وموافع العلم ، حركتان! ♦ بعجبه، • مدمسيع 6 حركات ﴿ عدد حركتان ﴿ عدد حركتان ﴿ 3 و الفلام عدد الأيلسنظ ﴿ فيفله

قَالَ إِنَّمَ أَهُ يَشُّهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِلِيكًا ۚ أُوَّلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ أَلَهُ قَدْ آهَلَتُ مِن قَالِمِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنهُ قُوْةً وَأَكُرُ حَمَّا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُحْرِمُ نَ الْمُ فَرَمِهِ عَلَى فَوْمِهِ فِي رِيدَتِهِ قَالَ ٱلذِيتَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَّةَ ٱلْدُنيا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أَدْفِي قَارُورُ إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَ لَ ٱلدِينَ أُه تُو الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوَّابُ اللَّهِ خَيْر لِمَنَ . مَن وَعَمِنَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَ لِهَا إِلَّا أَصَّبِرُ وَتَ اللَّهُ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدِارِهِ إِلْارْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَة يَصُرُونَهُ مِن دُونِي إِللَّهِ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِيرَ ۚ إِنَّ وَأَصْبَحُ ٱلذِيتَ تَمَنَّوُ مَكَانَهُ وِ لَا مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ أَنَّهُ يَسْمُطُ الرِّزْفَ لِمَر سَّنَاهُ مِنْ عِمَادِهِ وَيَسْدِرُ ۗ لَوْلَا أَ سَّ أَلَهُ عَلَيْنَا لَحْسِفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقَلِمُ الْكَفِرُ، لَّ ١ قِلْكَ أَمَّا اللَّهِ اللَّهُ الدَّارُ اللَّهِ عَرَةُ فَعَلَّهَا لِلنِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي زَلَارْضِ وَلَا فَسَادًا ﴿ لَعَقِبَةُ لِلْمُلَّفِاتِ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ صَبِّرَ مِنْهَا ۗ وَمَن حَدَةً بِ شَيْئَةٍ فَكَا يُحْزَى ٱلذِينَ عَمِلُو السَّيِّتَ بِإِلَّا مَا كَانُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

© مدة حركات البريما © مد2 و 4 (و 5 جوازاً © المفاد وماقع الفيد حركان © المحيم

إِنَّ ٱلذِكِ فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَاتِ لَرَّآدُكَ إِلَىٰ مَعَلَمْ فَي رَّفِي ٓ أَعْلَمُ مِن حَامَةٍ لِللَّهُ فِي وَمَنْ هُوَ فِي صَلَى شُرِي اللَّهِ وَمَن كُتَ تَرْجُو أَ نُمْنِي إِلَيْكَ أَلْحِكِتُ إِلَارَحْمَةُ مَ رُبِّكُ فَلَا تَكُونَ طَهِيرا لِلْكِيفِرِيَّ ﴿ وَلَا يَصُدُّنْكُ عَن - يَتِ إِنَّهِ بَعَدَ إِذْ الزِلَتِ اللَّكِ قَ عَ إِلَى رَبِّكِ ۖ وَلَا تَكُوبَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - حَرَّ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَحَهَا لَهُ الْمُكُو وَلِلْهِ مُرْجَعُهُ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُهُ اللَّهِ ا المُورَةِ العِبْرِينَ العِبْرِينِ العِبْرِينِ العِبْرِينِ العِبْرِينَ العِبْرِينِ العِبْرِ الله ارتار الم أَلَيِّ اَحَسِبَ أَمَّاشُأً لَى أَيْزَكُو أَ يُقُولُو مَ مَسَّا وَهُمْ لَا يُفْتُسُونَ إِنَّ وَلَفَدَ فَتُمَّا أَلِدِينَ مِن فَلِهِمْ فَلَيْهِمْ فَلَيْعَلَّمَنَ أَنَّهُ الدِينَ صَدَفُو وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِينَ إِنَّ اللَّهِ مَسِبَ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ أَسَيْتُ بِ أَرْ يُسْمِقُونًا سُاءَ مَا يَعْكُمُ كَ إِنَّ اللَّهِ مَن كَانَ يَرْحُو لِفَاءَ أَمَّلِهِ فَإِنَّ أَجَلَ أُمَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ ٱلْعَسَلِمُ لَأَنَّ وَمَن جَهَدَ وَيِنَّمَا يُحَهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ أَنَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ إِلْعَ لَمِينَ ﴿

وَ لَذِينَ مَ مَنُو وَعَمِلُوا أَاصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرُدَّ عَنْهُمْ سَيِّكَ تِهِمْ وَلَنَحْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلذِے كَانُو يَعْسَلُونَ ۖ وَوَصِّينَا ٱلانسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَاً وَإِلَ جَهَدَ لَدُ لِنُتُنْرِكَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تَطِعَهُما اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ آ وَ لِذِينَ ءَ مُنُواْ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَنَدْ خِلَتُهُمْ فِي أَصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ أَمَّاسِ مَ يُقُولُ ءَ مَنَّمَا بِاللَّهِ فَإِدَّا أَدْدِى فِي إِللَّهِ جَمَّلَ فِتْنَةَ أَنَّاسِ كَعَذَابِ إِنَّهِ ۗ وَلَهِ جَاءَ نَصَرٌ مِ رَّبِّكَ لَيْقُولْنَ إِنَّا كُنَّا مُعَكُّمْ اللَّهُ أَوَلَيْسَ أَلَنَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَ فِي صُدُّودِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهُ وَلَيْعَلَمُنَّ أَمَّهُ الَّذِينَ ءَ مَنُو وَلَيْعَلَمَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلدِينَ كَفَرُوا لِلذِينَ ءَ مَنُوا بِاتَّبِعُوا سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ حَطَيكُمْ وَمَا هُم بِحَمِيلِينَ مِنْ حَطَيْنَهُم مِن شَيْرٌ إِنَّهُمْ لَكُدِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِثُ أَنْفَاكُمْ وَأَثْفَالا مُّعَ أَثْفَا لِهِمْ ۚ وَلَيْسَتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ عَمَّا كَانُو ۚ يَفْتُرُونَ ۖ الله وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِنَّى فَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

• مدة حركات أدروه • مد2 و 4 أوة حوازاً • احفاد وما أقع العب حركان • تمحيم • مدة حركات • فيمله • فيمله

اِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الظُّوفَاتُ وَهُمْ طَلِمُونَ آنَ

فَأَجْعِنَهُ وَأَصَحَبَ أَسَّفِينَا إِلَيْ وَجَعَلْنَهَا ءَايَة لِلْعَسِينَ الله وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ إِعْبَدُوا اللَّهُ وَتَقَوَّلُهُ ۖ ذَي حَسَمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعَلَّمُ نَعَلَمُ نَ لَيْ إِنَّمَا تَعَبَّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أُوَثَّـنَا وَتَحَمُّقُونِ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلْذِينَ تَعَبَّدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْدِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ۚ وَنُنَّعُوا عِدَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَعَبُدُونَا وَشَكُرُو لَكَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا تُكَذِبُوا فَقَدَ كُذُبُ أُمَدُ مِن قَدِيكُمْ وَمَا عَلَى أَرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكُعُ الْمُرِبِّ إِنَّ الْوَلَمْ يَرُو كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْمَالِيَّ فَمُ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَمَّهِ يَسِرُ ۖ فَيَ قُلْ سِيرُو فِي أَلَارْضِ وَ مُطْرُو كَيْفَ مَدُأُ ٱلْخَالَ الْمُ أَلَّهُ مُ أَلَّهُ مُشِيعٌ النَّمَا أَلَاحِرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ أَلَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْرُمِ فَسَامِرُ فَيَ لِمِيرٌ ﴿ فَا يُعَاذِّبُ مَن بَشَّاءُ وَيَرْحُم مَ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُفْلُونَ ﴿ وَمَا أَشُر بِمُعْجِزِينَ فِي إَلَارْضِ وَلَا فِي إِنْسَمَالًا ۚ وَمَا لَحَكُم مِن دُونِ إِنَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٌ اللَّهِ وَلِيْلِينَ كُفُرُوا بِقَايَنتِ أِللَّهِ وَلِقَاآبِهِ \* أُولَتِهِكَ بَهِسُوْ مِن زُحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ الِيرُ ﴿

• مدة حركات للنزما • مد2 و 4 أوق حواراً • النظام ومافع العللة , حركان • المحلم ومافع العللة , حركان • المحلم وما لا يُلملنك • فلغلم وما لا يلملنك • فلغلم وما لا يلملك • فلغلم وما لا يلملنك • فلغلم وما لا يلملك • فلغلم وما لا يلملك • فلغلم وم

عرب 40 ميري بد كراب 40 ميري بد كراب 40 ميري معرب 40 ميري بد كراب 40 ميري ب

فَمَا كَانَ جُوابَ فَوهِهِ إِلَّا أَن قَالُو المُتُلُوهُ أَوْ حَرَقُهُ اللَّهِ الْمُتَلُوهُ أَوْ حَرَقُهُ اللّ فَأَجِدُ اللَّهُ مِنَ أَيَّارٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّابَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ " ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا إِنَّكُ لَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْيُنَا مُودَّةً بَيْنَكُمْ فِ إِلْكَ يَوْ إِلَّا مُنْ اللَّهُ الل بِبَغَضَ رَبُلِعَنَ بُعْضُحَكُم بَعَضًا وَمَأْوِ كُمُ أَمَّارُ وَمَا لَكِ مُن تَصِيرِينَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لَهُ لَا أَنْ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَذِيزُ الْحُكِدُ الْعَوَالْعَانِا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُ كُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِسْبُومَةً وَلَكِنَكُ وَءَ نَيْنَهُ أَحْرَهُ فِي إِلَّهُ إِنَّا وَإِنَّهُ فِي الْمُحْرَةِ لَمِنَ أَضُولِهِ فَ ﴿ وَلُوطُ اللَّهِ قَالَ لِقُومِهِ إِنَّكُمْ لَنَاتُونَ ٱلْهَجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدُ مِنَ ٱلْعَلَيِينَ ﴿ آيِكُمُ لَتَاتُونَ أَرِّجَالَ وَيُفَطَعُونَ أَنشِيلَ ﴿ وَيَنظُعُونَ أَنشِيلَ ﴿ وَيَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوَمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُو البِينَا بِعَذَابِ إِنلَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنصُرِخِ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿

﴾ مدة حركت ليروما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ ومفاع ومدافع العند ، حركت (♦ نفحية ) ﴾ مده سبيع 6 حركات • صد حركتس ( ♦ ♦ ١ الاسلام وما الايلمسئل ♦ فيقلبه

وَلِيًّا جَاءَتُ رُسُلُنا إِبرَهِيهَ بِ لِبُشْرِي قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ [لَقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَاتُو طَلِمِيتَ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًّا ۚ قَالُو عَنْ أَعَلَمُ بِمَ فِيمًّا ۖ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَّتُ مِنَ ٱلْعَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَلَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَا سُرَّةَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُو لَا يَخَفَ وَلَا يَحَرَنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهَلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْمَهِ بِنَ ۚ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَلَذِهِ الْقُرَيْةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَهُ. تُرَكَمُا مِنْهَا مَ يَدُ بِينَكُ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيَّبًا فَقَـالَ يَـفَوْمِ إِعْبُـدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ ٱلاَحِرَ وَلَا تَعْتُوْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ۗ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ أَرَّحُفَ لَهُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادا وَثَكُودا وَقَ تُبَيِّنَ لَكُمْ إِن مُسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ إلسَّبِيلِ وَكَانُو مُسْدِّضِرِينَ ١

﴾ مد 6 حركتان ليروماً ♦ مد 2 و 4 و 5 حوازاً ♦ وحفاظ ومواقع العبَّة حركتان ♦ تفحرت ﴾ مد مسبع 5 حركات • منتُ حتركتتان ♦ 4 0 € انفسام ومنا لا يُلفسط ♦ فنفالية وَقَارُونَ وَفِرْعُونِ وَهَامَنَ ۗ وَلَقَدَ جَآءَهُم تُوسِي الله فَكُلُّا لَحَذْنَا بِذَبِّهِ فَعِنْهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِبًا الْلَارْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَعْرَفْنَ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُطْلِمُهُمَّ

وِ لَٰبَيْنَتِ فَسَنَحَكَبُرُوا فِي إِلْارْضِ وَمَا كَانُو سَبِفَاتَ وَمِنْهُمْ مِّنَ أَمَذَتُهُ الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَّنَ حَسَفْتَا بِهِ وَلَكِن كُلُون صَحَانُوا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُ نَ اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ إَيُّ فَكُذُوا مِن دُونِ إِنَّهِ أَوْلِياءَ كُمُّنُ لِ الْمُنجَكِبُونِ إِنْحُكَدُتُ بَيْنًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَكُونِ لُوْ كَانُو يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ آللَهُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونِ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَيَلَّكَ ٱلأَمْثُ لُ نَصْرِتُهَا لِدَّيِنَ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ حَلَقَ أَنَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَ لَارْصَ بِ لَحَقٌّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة لِلْمُومِدِينَ ﴿ أَتَلُ مَّا أُرْحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِعِ الصَّلَةَ } إِنَّ أَصَّلَهُ وَتُنْهِيٰ عَنِ الْمُحَسَّاءِ وَلَمُكُرٌّ وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا تُصْنَعُونَ ۗ ۞

المهاد ومناقع العبية رجركيان 🐞 مدة حركتات لتروما 🏓 مد2 و 4 (و 5 جوازآ ♦ انفسام وسا لا يلمسنظ 🖷 مد مسبع 5 جرگات 🦠 منند خبرگیسان وَلَا يَحُدِلُوا أَهْلَ الْحَكِتُبِ إِلَّا دِلْتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِلَّا ٱلذِينَ ظُنَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُو ءَمَنَّا وِلذِنَ أَرْلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلُ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتُ أَلْكِتُ أَلْكِنَا ۚ فَلَذِينَ ءَ لَيْسَهُمُ الْكِئَبَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هُنَوُّلَاءً مَ يُومِنُ بِيهِ وَمَا يُعَصَدُ بِدَ يَسْتِ إِلَّا ٱلْكَ عَرُونَ آ ﴾ وَمَا كُنتَ لَتَلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِنب وَلَا يَخُطُّهُ بِيمِيلِكُ إِذَا لَا زَبَّابَ ٱلْمُنْطِلُونَ آلِهُ عَلَّا هُوَ مَ يَتُ بَيْنَاتُ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ أَهِ يُوْ الْمِلْمُ ۗ وَمَا يَجَحَبُ بِتَاكِيْنَ ۚ إِلَّا أَلَطُ لِمُرْتَ ۞ وَفَالُوا لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ هَ يَتُ مِن رُبِّهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِمدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا لَذِينَ مُّرِبُّ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّا أَرْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِفَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهُ قُلْ كُفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي إَلْسَمُونِ وَالْارْضِ وَلَذِينَ ءَ مُنُواْ وِ لَمُطِلِ وَكَفَرُو إِللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْحَسِيرُونَ ﴿ 🐞 مدة حركتات ليزوماً 🤛 مدك و ۹ (و ته جواز أ

عرب الم عرب الم

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ وِلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلْ مُسَمَّى لِجُمَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَهُ بَعْتَة وَهُمُ لَا يَشْعُرُكَ إِنَّ اللَّهِ يَسْعُرُكُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَعَذَ ب وَإِنَّ جَهُمَّ لَمُحِيطَةٌ وِلَكِفِرِينَ ﴿ يَعْتُ مُهُمُ الْعَلَّا الْهِ لَكِفِرِينَ ﴿ يَعْتُ مُهُمُ الْعَلَّابُ مِن فَوْقِهِمْ وَبِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوفُو مَا كُنَّمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا إِنَّ أَرْضِ وَسِعَةٌ فَإِيَّى وَعَبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُ الْمُوتِ ۚ ثُمَّ إِلَٰتَنَا رَجَعُوتَ ۚ ﴾ وَلذِينَ ءَ مُنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَاتِ لَبُوِيْكُمْ مِنَ ٱلْجَدَّةِ عُرَّمًا تَحْرِي مِن عَيْهَا ٱلاَمْهُرُ حَلِدِينَ فِهَا لَاعْهَرُ حَلِدِينَ فِهَا لَعْهَمَ أَحَرُ ٱلْعَجِيدِ نَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُهُ ۚ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَنُوَكُّمُ إِنَّ ۞ وَحَسَالًا مِنْ دَابَتَهِ لَا عَمَيلُ رِزْقَهَا أَنَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ أَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ وَلَا لِ سَأَلْتُهُم مَّنْ حَلَقَ أَسْمَوَتِ وَ لَارْصَ وَسُخَّرُ أَشَّمْسَ وَلَقَمَرَ لَيْقُولُنَ أَنَّهُ ۚ فَأَنِّى يُوفِّكُونَ ﴿ أَنَّهُ يَسْطُ أَرِّزْقَ لِمَ بِّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِدُ لُمَّ إِنَّ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴿ وَلَهِ سَأَلْتُهُم مَّن تُزُّلُ مِنَ أَسَّمَامِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ إِلْارْضَ مِرْ بَعْدِ مُوتِهَا لَيُقُولُنَ أَنَّهُ ۚ قُلِ إِلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ اَكَ أَكُ أَنْهُمْ لَا يَعْقِدُنَّ ۗ إِنَّ

﴾ مدة حركتات البريمة ♦ مد2 و 6 إو 6 جوازاً ♦ إحضاء ومناقع القيم حركتان ♦ نضحيم ♦ مدمسيع 6 حركات ♦ منت حبركتتان | 3 | 4 إنفنتام ومنا لا يُلمنتظ ♦ فيقلنه

وَمَا هَذِهِ الْحَسَاةُ الدُّنيا إِلَّا لَهُو وَلَعِتَّ وَإِنَّ ٱلذَّارَ ٱلدِّحِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَبَوَانُ لَوْ كَانُو يَعَلَمُونَ آلِيَ فَإِذَا رَكِبُو فِي إِلْفُلُكِ دَعُو اللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّنَّ فَلَمَّا نَعَدَهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَ تَيْسَهُمْ ۗ وَلِيَتَمَنَّعُو فَسُوفَ يَعْلَمُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا النَّا جَعَلَنَا حَرَمًا - مِنَا وَيُنْخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوَّلِهِمْ أَنْهِ لَبَطِلِ يُومِنُونَ وَيِعِمَةِ إِلَّهِ يَكُفُرُونَ الْمُنَى الطُّلُمُ مِنَّنِ إِفْلَمَ عَلَى أَللَّهِ كَذَبًّا أَقَ كُذَّبُ وِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ ٱلْيُسَ بِ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكِيْنِ اللَّ وَلَذِينَ جَهَدُو فِيمَا لَهُدِيَهُمْ شَبُلُنّا وَإِنَّ آللَهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ سِنُولُو الْدُومِرِع اللهُ الدُومِرِع اللهُ الدُومِرِع اللهُ الدُومِرِع اللهُ الدُومِرِع اللهُ الدُومِرِع الله بِسَدِ اللهِ أَرْتُ رِالْحِدِ أَ لَيِّ عُلِبَتِ إِلرُّومُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ ﴾ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعَلِثُونَ ﴿ فِي فِضِعِ سِنِينَ ﴿ يِلِهِ الْاصْرُ مِن قَسَلُ وَمِنْ بَعَدُ ۗ وَيُومَدِ لَهُ رَحُ الْمُومِنُونَ ۗ إِلَيْ ينصر الله ينصر مر يُشَا وَهُو الْعَنْ إِرْ الْحِدْ

وَعْدَ أَللَّهِ لَا يُحْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَالًا ۖ وَلَكِحَلَّ أَكُثَرَ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُوتَ الله يَعْلَمُونَ طَهِرًا مِنَ ٱلْمُنِيَّةِ وَإِنْدُنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْاَخِرَةِ هُمْ عَفِالْرِنَّ الَيْ أَوْلُمْ يَنْفَكُّرُو فِي أَنفُيهِمْ مَّا خَلَقَ أَلَنُّهُ ٱلشَّمُونِ وَلَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وِلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْسَاسٍ بِلِقَاآءِ رَبِيهِمْ لَكُفِرُينَ أَنَ أُولَةً بَسِيرُوا فِي أَلَارْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيفِيدُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثُنَارُوا الْمَارِضَ وَعُمَرُوهَا أَصَحُدُ مِنَّا عَمَرُوهَا وَمَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم دِلْبَيْنَتِ فَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيَظَلِمَهُم وَلَكِن كَانُو أَخْسَهُمْ يَطَلِمُ إِنَّ ﴿ ثُلَرٌ كَانَ عَنْقِبَةُ الَّذِينَ أَسَتَوُا السُّولِينَ أَدُ كَنَدُوا بِعَابَتِ إِنَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَأَنَّا أَنَّهُ اللَّهُ يَبْدُقُ الْحَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُحْرِهُ وَإِنْ إِلَى وَلَمْ يَكُى لَهُم مِن شُرَّكَا يِهِمَ شُفَعَتُ وَكَانُوا بِشُرَكَايِهِم كِيْرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلِهِ يَنْفَرَّقُونَ ۚ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَبِلُو الصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَة بِتُحَبُرُونَ ١

ا مدة حركتات أسرومه ● مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ اختمام ومناقع العنه ، حركتان ♦ تفحيم ا مدمسيع 6 حركات → صدد حبركشتان | 4 () 5 ♦ ادغتنام ومنا لا يلعبنظ ♦ فيقلنه

وَآمَّا ٱلذِينَ كَفَرُو وَكُذَّبُو بِثَيتِنَا وَلِقَاءِ إِلَاخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي إِلْعَلَابِ مُحَضِّرُ إِنَّ إِنَّ فَسُبْحَنَ أَنَّهِ حِينَ تُعْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ أَنْ وَلَهُ الْحَدَدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَعَيْشَيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ۚ ۞ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُجْتِي لِلْارْصُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكُذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنَ - يَسِيمِهِ أَنَّ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَاۤ أَنْتُم بَشَرٌ اللَّهِ وَمُسَرًّا تَنْتُشِرُونَ إِنَّ وَمِنَ - إِينِهِ أَنَّ حَلَقَ لَكُر مِنَ الْفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِنُسْكُنُو إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلَّايَتِ لِفَوْمِ بَلْفَكُرُونَ ﴿ وَمِنَ - يَسِيْهِ خَلْقُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَخُلِلَفُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَيْكُرُ ۗ إِلَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَكِتِ لِلْعُكِينَ ﴿ فَإِنْ فَيَنِ مَا مُكُمُّ إِلَّيْلِ وَ نَهَارٍ وَ بَيْغَآ أَوْكُمْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِهِ دَلِكَ لَآيَـت لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَيَ وَمِنَ - ايَسِنِهِ ، يُرِيحِكُمُ الْمَرَقَ خُوفًا وَطُمُعا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيَحْدٍ. بِدِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَنْ لِفَوْمِ بِعَقِلُمِنَّ ۗ ﴿

ه مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ احتفاء ومراقع الغُلُة ، حركتان ♦ المحبم 4 مد مصبح 5 حركات ﴿ المسد حسركسان ﴿ 10 إِنْ المُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ عَلَيْهُ لِلْمُسْتِدُ ♦ أَسْفُلُهُ

وَمِنَ - يَئِهِ إِذَا تَقُومُ أَسَمَاءُ وَكَارَضُ بِأُمْرِهِ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دُعْوَة بَنَ ٱلْارْضِ إِذَا أَشْعَرْ شَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوبِ وَ لَارْضِ حُكُلُ لَهُ فَمِينُونَ ﴿ وَهُو الذِهِ يَدَوُ الْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَىٰ إِلَهُ الْمُثَلُّ الْاعْلِيٰ فِي إِلَّهُ وَلَهُ الْمُثَلُّ الْاعْلِيٰ فِي إِلَّهُ وَتِ وَ لَارْضٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْمَكِكُمُ اللَّهِ صَرَبَ لَكُمْ مَشَالًا مِنَ اَفْسِكُمْ هَل لُكُم مِن مَا مَلَكَتَ اَيْمَنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَفَيْنَكُمْ قَالَمْ فِيهِ مَوَاءٌ تَخَافُونِهُمْ كَخِيفَيْكُمْ أَنْهُ سَكُمُ حَكَدُلِكَ نُفُصِلُ الْآيَتِ لِفُومِ يَعْفِلُونَ اللَّهِ بَلِ إِنَّابُكُمُ ٱلدِينَ ظُلُمُو أَهُوا مُهُمْ يِغَيْرِ عِلْمٌ فَمَ عَبِّهِ عَلْمُ مَنَ أَضَلُ اللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِن نَّصِيرِينَ ۖ فَأَقِمْ وَحَهَكَ لِهِينِ حَنِيفًا وِطْرَتَ أَنَّهِ اللِّهِ اللَّهِ فَكُرَ أَنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِينَ لِحَلْقِ إِللَّهِ ذَلِكَ أَبِدِينُ الْقَيَّاءُ وَلَكِئَ أَكْتَالُ أَنَّكُ أَلَّتَا إِس لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَهِ قَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلذِينَ فَرَّفُواْ دِيهُمْ وَكَانُو شِيعًا كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

وَإِذَا مَسَّ أَسَّاسَ ضُرٌّ دُعُو رَبُّهُم مُيدِينَ إِلَيْهِ فَدَ إِذَا أَدَافَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِينَ مِنْهُم بِرَبِهِم يُشْرِكُونَ ١ إِيكَفُووا بِمَا ءَ الْمِنْهُمْ فَتُمَتَّعُو فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ اللهِ أَمَ الزَلْنَا عَلَيْهِمَ سُلَطَنَا فَهُوَ يَنَكُنُّمُ بِمَا كَانُو بِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَفَكَ أَسَّاسَ رَحْمَةً فَرِجُو بِهَا ۗ وَإِن تُصِمَّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا فَدَّمَتَ أَيَّدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّ أَوْلَمْ بَرُوا أَنَّ أَلَّهُ يَسَعُظُ الْرِزِقَ لِمَى يَّسَامُ وَيُنْدِرُّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا كَا مَتِ لِلْفَوْمِ بُومِنُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ الْفُرْيِيٰ حَقُّهُ وَلَيْسَكِينَ وَابْنَ ٱلسَّدِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَبْرٌ لِّلدَيْتِ يُرِيدُونَ وَيِّمَهُ أَلْتُهِ ۗ وَأَ لَيْهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ ۞ وَمَّا ءُ نَيْتُم مِّ رِّبا لِتُرْبُو فِي أَمْوَلِ إِنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِمدَ أَمَّةٍ ۖ وَمَا مَ لَيْتُم مِن زَّكَ مَ تُرِيدُونَ وَحْمَ أَنْدَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ أَنَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ ثُمُّ رَزِّقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُجِيدِكُمْ مَلْ مِن شُرِّكَا بِكُم مِن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْحٌ ﴿ سُبَحَنَهُ وَتَعَلِيٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي إِلْبَرِّ وَلَبَحْرِ مِمَا كُسَبَتَ

• مدة حركات للزوما • مد2 و 4 أوة حوازاً • الفياد وسافع الفيّد (حركان) • المحبم • مد مسبع ة حركات • المساخل • الفيام جمياً لا يُتعليظ • فنفلية

آيَدِے إِنْمَاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلذِے عَمِلُو لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ آفِ

قُلْ سِيرُو فِي إِلَارْضِ ذَا نَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةً الذِينَ مِن قَدْلُ كَانَ أَكُثُرُهُمُ مُشْرِكِينَ إِنَّ فَأَقِمْ وَحَهَكَ لِيِّينِ إِلْفَيْهِمِ مِن قَنْلِ أَ. يَاتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ أَنَّهِ ۚ يَوْمَيِدُ يَصَّدَّعُونَ ۖ ﴾ مَن كُفَرَ فَعَيْدِ كُفْرُهُمْ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهِ لِيَحْزِي ٱلذِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ مِن فَصَلِي إِنَّهُ لَا يَحِبُ الْكِيْفِرِينَ اللَّهِ وَمِنَ ـ يَنْهِمَ أَ أَرْسِلَ ٱلرِّيكَ مُبَشِّرَت وَلِيُذِيقَكُمُ مِ رَبِّهُمْيَهِ، وَلِتَحْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ، وَلِتَنْعُو مِن فُصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ذَا إِنَّ وَلَقَدَ آرَسَلْنَا مِن فَسَلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم وِلْبَيْنَتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ ٱلنِينَ أَخْرَمُو ۚ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَّرُ الْمُومِدِينَ ﴿ أَلَنَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيُسْطُهُ فِي إِسَّمَامِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدَقَ يَحْرُجُ مِنْ حِلَيهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُو مِن فَهَلِ أَ. يُنَزُّلُ عَلَيْهِم مِن فَبَلِهِ لَمُبَلِسِبِتَ اللهُ وَ نَظُرِ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ يُحْجِ إِلَّارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِ الْمَوْتَى ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِ عَلَيْكُ ۖ فَا

© مدة حركات أسروما © مد2 و 4 (و 6 حوازاً الله وماقع الفيه ، حركيس الله تمجيع © مدهسيع 6 حركات أسسد حبركتان ( A () () ادعيام وما لا يلمينظ الله فيقلية

وَلَهِنَ ارْسُلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّو مِنْ بَعَدِهِ يَكُفُرُونَ الله الله عَلَيْكُ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا نُسْمِعُ الصُّمُ أَدُّعَاءَ إِدَا وَلَّوْ مُدرِينَ ﴿ وَمَا أَنَّ بِهِدِ إِلَّهُ عَي صَلَلَتِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يُومِنُ بِنَ يَبِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ أَنَّهُ الذِي حَلَقَكُم مِّن صُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِ الْعَدِ صُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِ الْعَدِ قُوَّةً صِعْمًا وَشَيْبُهُ يَعَلَى مَا يَثَ ؟ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْفَدِرُ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ أَسَّاعَةً بُسِّعَ الْمُحرِمُونَ مَا لِبِنُو عَيْرَ سَاعَةً كُذَالِكَ كَانُو بُوفَكُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ أَوْتُو الْمِلْمَ وَالِاحِمَنَ لَذُ لَيْمُنَّدُ فِي كِنَبِ إللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذًا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِلَكَ عُمَّ كُنتُم لَا تَعَلَّمُ إِنَّ إِنَّا فَيُوْمَهِذَ لَّا تَنفَعُ اللِّينَ طَلَمُو مُعَدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْنَعَنَبُونَ فَي وَلَاهُمْ صَرَبَ لِتَاسِ فِهَذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلُ مَثَلًا وَلَبِي جِنْمَهُم يَدَيَّهُم يَدِّيدُ لِيُقُولَنَ ٱلذِينَ كُفُرُهِ إِنَ ٱلنَّعُرُ إِلَّا مُنْطِلًّا نَّ آتِ كَدُلِكَ يَصْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِلَيْنِ لَا يَعْلَمُ تَ اللَّ فَكُوبِ إِلَيْنِ لَا يَعْلَمُ تَ اللَّهِ فَصِيرِ إِلَّ وَعَدَ أَنْهِ حَنَّ وَلَا يَسْتَحِفُلُكَ ٱلذِينَ لَا يُوعِنُونَ ﴿



وَلَهِدَ - نَيْنَ لُنُمُنَ أَلِحُكُمُةً أَنْ الشَّكُرُ بِلَّهِ وَمَن تَشْحَكُرُ فَإِمَّا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِمْ وَمَ كَفَرَ فَإِنَّ آللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيلًا آلِكُ وَلِدْ قَالَ لُمَمَنُ لِدِسِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَيَ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ أَشْرَكَ لَطُلُمُ عَظِيرٌ ١ وَوَصَيْمًا أَلِاسَنَ بِوَلِدَهِ حَمَدَهُ أُمَّهُ وهَمَّا عَنَى وَهُمِّ وَقِصَلُهُ فِي عَامَى إِنَّ السَّمَ فِي وَلُولِدَ النَّهُ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ ۗ إِنَّ وَيِد جَهَدَ لَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُما ۗ وَسَاحِنْهُمَا فِالدُّسِّا مَعْرُوفًا ۗ وَ تَبِعَ سَيِلَ مَنَ انْكِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ فَأَسِتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بِمَا كُنُو نَعْمَلُ نَ إِنَّ يَهُمُ إِنَّهُمْ إِنَّهَا إِلَّ لَكُ مِثْفَ اللَّهُ حَبَّة مِّنْ حَرِّدُلٍ فَكُنْ فِي صَحْرَةِ أَوْ فِي إَلْسَّمُوبِ أَوْ فِي إِلَارْضِ يَاتِ بَ أَنَّهُ إِنْ أَنَّهُ لَطِيفٌ حَبِرٌ إِنَّ يَنْنَيُ أَفِعِ إِضَدَ اللَّهِ وَامْرَ بِ لَمُعْرُ فِي وَمْهُ عَنِ الْمُكُرِّ وَصَابِرٌ عَلَىٰ مُ أَصَالُكُ ۚ إِنَّ دَلِكَ مِنْ عَزْمِ اللَّهُ رَا إِنَّ وَلَا تُصَعِرَ عَمَاكَ لِهُ مِنْ وَلَا تَمْشِ فِي إِلَّارْضِ مَرِطًا إِن أَنْهُ لَا يُجِتُ كُلُّ مُعَنَّالِ فَحَرَّ إِلَّيْهِ وَمُصِدَّ فِي مُشْيِكً وَعَصْصُ مِن صَوْيَكَ ۚ إِلَّ أَنكُمُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْعَيْرِ ۗ

أَلَدْ تَرُو اَنَّ أَنْهُ سَيَحْرُ لَكُمْ مَا فِي سَمُوتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَأَسْمَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ ظَهِرَة وَمَاطِئَةً وَمِنَ أَمَّاسِ مَ يُجَدِلُ فِي إِنَّهِ بِعَيْرِ عِلْمَ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبُ ثُنِيْرٌ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّبِعُو مَّا أَنزَلَ أَمَّهُ قَالُو بَلَّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَتْهِ ءَكَءَنَّا ۚ أَوَلُو كَانَ أَشَّيْظُنُ يَدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ عَذَابِ أَسَّعِرٌ ۞ وَمَ يُسْلِمُ وحهه وإلى ألله وهو محسن فقير إستمسك و لعروم ألوتني وَإِلَى أَللهِ عَفَيَةُ الْأُمْرِ اللَّهِ وَمُ كَفَرُ اللَّهِ كَفْرُهُ اللَّهِ عَفِيمٌ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي إِلَيْهَا مُرْجِعُهُمْ فَلْسِنْهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِلَّا أَنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ إَصَّدُ لَهِ الله المُعْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِطٍ ﴿ وَلَيِ سَأَلْتُهُم مِّنَ خَلَق أَسَّمَوَتِ وَ لَارْضَ لَيُفُولُنَ أَمْهُ ۚ قُلِ الْحَمَدُ بِيهِ بَلَ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْدُ. لَ إِنَّ لِيهِ مَا فِي إَسَّمُونِ وَ لَارْضٌ إِنَّ أَنَّهَ هُوَ أَلْعَينُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْثُ الْحَيْقُ وَلُوَ انَّمَا فِي إلارْضِ مِن سَحَرَةِ أَمْلُ مِ وَلَبَحْرُ يَمِدُهُ مِنْ يَعْدِهِ سَعَةُ أَنْحُم مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيرٌ حَكِمَ ۖ ﴿ مَا صَلْفُكُمْ وَلَا يَعَثُّكُمُ وَإِلَّا كَنفُس وَحِدَيًّ إِلَّا كَنفُ سَمِيعٌ بَصِد رُبُّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِد رُبُّ اللَّه

ٱلَّهُ تَرَ أَنَّ أَنَّهُ يُولِجُ الْيُلَ فِي إِنَّهَارِ وَيُولِحُ اللَّهَارَ فِي إِلَيْكِ وَسَحَّرَ أَشَّمَسَ وَ لَقَمَرَ كُلُّ بحرِنَ إِلَىٰ أَحَل مُّسَمَّى وَأَنَّ أَلَهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَرِ اللَّهِ فَإِلَّ إِلَّ إِلَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنْ أَنَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِمِ رَأَنَّ ٱللَّهُ تَرَأَنَ ٱلْفَالَكَ تَحْرِكَ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ أَلَّهِ لِلْرِيكُو مِنَ - يَتِهِي إِلَّ فِي دَلِكَ لَأَيْتَ لِكُلُ صَبِّارٍ شَكُهُ رَّ إِنَّ وَلِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَ عُلْلَ دَعُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّنَّ فَلَمَا بِحَدَّهُ مَا إِلَى أَلْكُمْ فَينَهُم مُسَاصِدٌ وَمَا يُخْصَدُ بِعَينِدَ إِلَّا كُلُّ حَبَّادٍ كَفُرْدٍ ﴿ يَآأَيُهَا أَمَّاسُ التَّفُو رَبَّكُمْ وَخَشُو يَوْمَا لَا يَحْزِكُ وَالْإِلَّهُ عَ وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَ حَازٍ عَ ۚ وَالِدِهِ شَكَّ ۚ إِلَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعَرُبُكُمُ الْحَدَةُ الدُّنبِ وَلَا يَعُرُّ تَحَكُّم بِاللَّهِ إلْعَرْ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ أَنَّهُ عِندُهُ عِلْمُ اسْاعَةً وَيُعَزِّكُ الْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَيُعَامُ مَا فِي إِلَا رَحْمِ وَمَا تُدرِي نَفْس مَّادًا تَحَيْبُ عِنَّا وَمَا تَدَرِى نَفْسُ مِأْيُ أَرْصِ تَمُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيمٌ حَدِرُ اللَّهِ الله السبق المالية السبق المالية السبق المالية السبق المالية السبق المالية السبق المالية المال ا رحمام ومناقع العِنَّة رحركتان

آلَةً تَنزِيلُ الصِّحَدَبِ لَارَبِّ فِيهِ مِ رَّبِّ الْعَلْمِينُ اللهُ أَمْرُ يَفُولُونَ أَفَرَّكُ ۚ مَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِ رَبِّكَ لِلَّهِ وَقَوْمِا مَا أَيْسَهُم مِن نَدِيرِ مِن فَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُمَّدُ بِنَ إِنَّ أَنْهُ الذي خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَ لَارْضَ وَهَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرُ السَّوى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَ لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَّلِيَ وَلَا شَهِ عِ الْعَلَا لْتَذَكُّرُ ۚ وَأَلَّ يُدُوِّرُ الْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَالِهِ الَّى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ، أَلْفُ سَمَة مِمَّا تَعُدُّونَ آفَ ذَلِك عَلِمُ الْعَيْبِ وَشَّهَدَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِمُ ١ الذِح الْحَالَ اللَّهِ الْحَسَنَ كُلُّ شَدْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَنْقَ أَلِانسَنِ مِن طِانِّ آقَ ثُرَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَة مِن مُنَّهُ مَهِ نُولِ أَنْ أَنَّهُ مَهِ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَقَحَ فِيهِ مِ رُوحِهِ وَجَعَلَ نَكُمُ السَّمْعَ وَلَا مُصَرَ وَلَا فِيْدَا اللَّهِ عَلِيهِ مَّا تَشْكُرُ ﴿ لَ إِنَّا لَهُ وَقَالُوا أَوْدَا ضَلَنَا فِي الْارْضِ إِنَّا لَهِي خَلْقِ جَدِيرٍ ﴿ إِنَّ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهُ كُمِرُ ۚ ﴿ قُلْ يَنُوفَ كُم مَّكُ الْمُوتِ الذِكُ قُرُكُلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرُجَعُ إِنَّ اللَّهِ مَرْجَعُ إِنَّ ١

ة مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 9 (و 6 حوازاً ♦ احفاظ ومراقع العلم ، حركاني ♦ نفحيم • مدً مسبع 6 حركات • صد حبركنان • واحسام وما لا يُلفَاظ ♦ فنظلة

وَلَوْ تَرِيَّ إِذِ إِلْمُحْرِمُونِ فَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَ أَصَرِبَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِّذُ تَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْكَ كُلُّ نَفْسٍ هُدٍ هَا ۚ وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْهُوْلُ مِنْ لَأَمْلَأَنَا حَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَةِ وَسَّاسِ أَخْمَةِ مَنَّ اللَّهِ فَدُوقُو بِمَا نَسِيتُ مُ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَ كُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ أَلْحُلْدِ بِمَا كُنُّمْ نَعْمَلُ إِنَّ آلِهَا إِنَّمَا يُومِنُ يتَ يَيْنَا ٱلذِينَ إِذَا دُحِكِرُهُ مِ حَرُّو سُجَّدًا وَسَبَّحُوا يَعَملِ عَنِ إِلْمُصَاجِعِ يَا عُولَ رَبُّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعِنا وَمِمَّا رَزُفْنَهُمْ يُبِفِفُ نَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَعَلَمُ نَفُس مَ أَخَفِي لَمُهُم مِن قُرَّةِ أَعَيْبٍ حَرَّاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُهُ لَ آلَيْ أَفَهَى كَانَ مُومِنًا كُمَن كَانَ عَاسِتَ لَّا يَسْتَوُنَّ إِنَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُو الصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنتُ الْمَأْوِي أَرُلًا بِمَا كَانُو يَعْمَلُ لَا آلِهُ وَأَمَا الذِينَ فَسَقُو فَمَأْوِ هُمُ مُ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُو أَر تَحَرَجُو مِنْهَ أَعِيدُو فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ دُوقُو عَدَابَ أَبِيارِ إِلَّذِ كُنتُم بِهِ تُكَلِّبُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



يَتَأَيُّهَا ٱسَّرِهُ إِنَّتِي إِللَّهُ ۚ وَلَا تَطِعِ إِلْكِعِرِينَ وَلَمُنَفِقِ أَنَّ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا إِنْ وَتَبِعَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِ رَّبَيْكٌ ۚ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ۚ ﴿ وَتُوكَفِّنَ عَلَى اللَّهِ وَحَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا لَهُ مَّا جَعَلَ أَنَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِينَ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمْ أَلَى تَطَلَّهُرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَتِكُرْ وَمَا جَعَلَ أَرْعِياً ۚ كُمُ أَبْنَا ۗ كُمْ الْبَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدِ السَّبِيلُ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أَنْسَلُّ عِمدُ أَنَّهِم فَإِلَمْ نَعَلَمُونَ ءَ بَآءَهُمْ فَإِحُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمُولِيكُمُ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَ أَخْطَأْتُهُ بِهِيَ وَلَكِمَ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُومِيدِ مِنَ الْمُسِمِمُ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّهُمْ مُومِيدًا وَأُولُو الْلارْحَامِ بَعْصُهُمْ وَأُولِد بِبَعْصِ فِي كِتَبِ إِللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَلَمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِلَّهُمْ مَّعْرُوفًا حَانَ ذَلِكَ فِي الصِّحَابَ مَسْطُورًا ١

الراب 42 أجراب 42

وَإِذَ اَخَذْنَا مِنَ ٱلبَّتِهِينَ مِيثَقَهُمْ وَمِلْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوهِيٰ وَعِيسَى أِنِنِ مَرْيَمٌ ۗ وَأَحَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيطًا اللَّهِ لِسَنَّلَ أَصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمٌ ۗ وَأَعَدُّ لِلْكِهْرِينَ صَابًا اللِّمَا ا يَنَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو الذُّكْرُو يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُورُ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُمُودٌ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُمُودا لَّمْ تَرَوْهَا ۖ وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِن فَرْقِكُمْ وَمِنَ اَسْفَلَ مِكُمْ وَيِدْ زَاغَتِ إِلَانْصَرُ وَيَلَعَتِ إِلْقُلُوبُ ٱلْمَخْتَاجِرَ وَتَظُونَ بِاللَّهِ إِلنَّا لِلَّهِ إِلنَّا لَهُ اللَّهِ النَّالِكَ التَّلِي ٱلنَّهِي اللَّهِ وَرُلِّزِلُوا زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَ مَّا وَعَدَنَا أَنَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا عُرُورًا ۚ ۚ وَإِذْ قَالَمَ ظَا بِفَةٌ مِنْهُمْ بِنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُوْ وَرَجِعُونَ وَيَسْتَدِنُ فَرِينَ مِنْهُمْ السِّيرَةُ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَّا عَوْرَةً وَمَا هِيَ يَعُورُهِ ۚ إِلَّا يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُحِلَتْ عَلَيْهِم مِنَ آفَطِ رِهَا ثُمَّ سُهِلُو الْفِتْ خَلَةُ لَانُوَهَا وَمَا تَلْبَتُنُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَنْهَدُوا اللَّهُ مِن مِّلَّ لَا يُولُّونَ ٱلاَذِبُكُّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ١

© مد 6 حركتات ليروماً ۞ مد 2 و 4 أو 6 حوازاً ۞ اختماء ومواقع الغُنة (حركتان) ۞ بهجيم. ● مد مسمو 6 حركات — فيد حركتيان ۞ ١ 1 ۞ إدغيام ومرالا يتمنيظ ۞ فيعلية قُل أَ سُعِكُمُ الْقِرارُ إِلَ قَرْزُتُم انِ ٱلْمَوْتِ أُو الْفَتْ يُ وَإِد

لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا فَسِلًا لَإِنَّ فَلَ مَن ذَا أَلَذِ ٤ يَعْصِمُكُمْ سَ أَسُهِ إِنَّ آرَادَ بِكُمْ سُوْمًا أَوْ آرَادَ بِكُرْ رَحْمَا أَوْ آرَادَ بِكُرْ رَحْمَا أَوْ الْأَبِحِدُونَ لَهُمْ مَن دُوبِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ ۞ فَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِكُمْ وَ لَفَ بِدِينَ الإِحْوَيِهِمْ هَنُّمْ إِلَيْمًا وَلَا يَاتُونَ أَلْمَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ١ أَسُدُّمُّ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱلْمُوفَ رأَتُنَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَمُهُمْ كُلْدِ عُنْهِنْ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَدِيِّ فَإِدَا ذَهَبَ ٱلْحُوفَ سَلَقُوكُ بِأَلْسِكَةٍ حِدَادٍ آشِيحَةً عَلَى أَلْحَرِي أَوْلَيْكَ لَرَّ يُومِنُو فَأَحْمَطُ أَنْهُ أَعْمَى لَهُمْ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى أَنَّهِ يَسِيرًا فِي يَحْسِبُونَ أَلَاحُزُبُ لَمْ يَذَهَبُو ۗ وَإِ يُاتِ إِلَاحَزَابُ بَوَدُّو لَوَ اللَّهُم بَادُونِ فِي الْمَاعَرَبِ يَسْتَلُونَ عَنَ ٱبْمَالِيكُمْ وَلَوْ كَانُو فِيكُمْ مَّا فَ نَالُو إِلَّا فَيِلَّا إِنَّ لَيْكُ إِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْحُوا اللَّهَ وَ لَيُوْمَ ٱلَّذِحِرَ وَدَّكُرُ أَللَّهُ كُنِّيرًا إِلَّهِا وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُومِثُونَ ٱلاحْزَبَ قَلُو هَدَ مَ وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وصَدَقَ أَنَّهُ وَرُسُولُكُ وَمُ رَدَهُم إِلَّا إِمَنَا وَتَسْبِعُ اللَّهِ

جزب 42 من و المراب 13

مِنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُو اللَّهُ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مِّ يَنْطِرُّ وَمَا بَدَّلُو تَبَدِيلًا ﴿ إِنَّ لِيَكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا يَدَلُو أَنَّهُ ۚ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْعُنَافِقِينَ إِلَّهُ أَلَّهُ الْعُنَافِقِينَ إِلَّهُ الْعَا وَ يَتُوبَ عَلَيْهِا مِنْ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدُّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُو بِعَيْطِهِمْ لَدْ يَنَالُوا صَيْلًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُومِنِينَ ٱلْفِتَ لَّ وَكَانَ أَنَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ أَلْذِينَ ظَهَرُوهُم مِنَ آهلِ الكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُودِهِمْ الزُعَكُ فَرِيفًا تَفْتُلُونَ وَبُاسِرُونَ فَرِيفًا ﴿ وَأُورَثِكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْسَا لَمْ تَطَفُّوهَا ۖ وَكَاتَ أَلَنَهُ عَلَى كَلِّ شَيْءِ فَدِيرًا إِنَّ إِنَّا يُهَا أَسَيِّحَ ۚ قُل لِإَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدَتَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَٱسْرِيعَكُنَ صَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْتِ آللَهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ أَللَّهُ أَعَدُّ لِلْمُحَسِنَتِ مِنكُنَّ أَخْرًا عَظِيمًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَلِسَآءَ أَسَيِرَهِ مَ يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ ثُبَيِّكَةٍ بُصَعَف لَهَا ٱلْعَذَابُ صِعْدَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

© مدة حركات البروماً ♦ مد2 ي 4 ي 5 جواراً ♦ احماد ومواقع العبَّة (حركان) ♦ نهجيم ♦ مد مسيخ 6 حركات ♦ مد حركيان | 1 ( 1/ 4/ 0 إنفيام وما لا يُنفيذ ♦ فيقليه جِرْب 43 أَنْ بِدِرْكِ 3.3 أَنْ

وَمَنْ يُفَنَّتُ مِلَكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلَ صَلِحًا تُويِهِمَا أَحْرُهَا مَزْنَيْنِ وَأَعْتَدِنَا لَهُ اللَّهِ إِنْ فَأَ كَرِيمًا ١ إِنْ فَأَ كَرِيمًا ١ إِنْ فَأَ لَسْ يُنَّ كَأَمَد مِن أَسِماء انِ إِنَّفَيتُنَّ فَلا شَخَصَعَنَ بِلْقَولِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قُلْبِهِ ، مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوَلَّا مُعَرُوفًا ﴿ وَقُلْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَتَ تَبَرُّحَ ٱلْجَهِلِيَّةِ الْآولِيُّ وَأَفِعْنَ أَصِّبَهُ مَ وَمَ يَبِنَ أَرَّكُو ۚ ۚ وَأَطِعْنَ أَنَّهُ وَرَسُولُكُ ۚ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَن حَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا إِنَّ وَ ذَكُرْتَ مَا يُتَّلِي فِي يُوتِكُنَّ مِنَ - يَتِ أَنَّهِ وَ لِحِحَمَدً إِنَّ أَنَّهَ كَانَ لَطِيفًا جَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُومِيينَ وَلَمُومِينِ وَلَمُومِنَتِ وَ لَفَيْنِينَ وَ لَفَنْنِنَتِ وَاصَّدِفِينَ وَصَّدِفَنْتِ وَاصَّبِينَ وَالصَّارِبِ وَالْخَرِشِعِينَ وَلَّخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَ صَنَيْمِينَ وَ صَنَيْمِينَ وَ صَنَيْمَتِ وَ لَحَفِظِيتَ فَرُوجَهُمْ وَلَحَفِطَنتِ وَلَأَكِرِينَ أَنَّهَ كَثِيرِا وَ لذَّكِرَتِ أَعَدُّ أَللُهُ لَهُمْ مَّغَفِورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

﴾ مدة حركت ليروماً ♦ هد2 و 4 و 5 جوازاً ♦ وحفاظ ومواقع الكُنَّة ، حركت ♦ معجبتم ﴾ مدّ مسبع 5 حركات ﴿ منت حركتان ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ انفسام ومنا لا يُلفسط ♦ فنقلته چوب 33 رحبوب 33

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَصَى آللَهُ وَرَسُولُهُمْ آمْرًا اَر تَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنَ آمَرِهِمْ ۚ وَمَ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَ صَلَّ صَلَلا مُّبِينَا ۚ إِنَّ لَا تَقُولُ لِلذِے أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْـهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَيُّنَ إِنَّهُ وَتُخْفِعِ فِي نَفْسِكَ مَا أَنَّهُ مُنْدِيدِ وَتَخَشَّى أَلَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَلَ تَحَشُّهُ ٢ فَلَمَّا فَضِي زَبَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجْنَكُهَا لِكُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَدْعِيَا بِهِم إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَاتَ أَمْرُ أَنَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ مَا كَانَ عَلَى آسَتِيَّ ، مِنْ حَرَجٍ فِيتَ فَرَصَ اللَّهُ لَكُمُّ مِنْ عَلَى آلِيُّهِ فِي إَلَّذِينَ مَوْ مِن مَنْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدُرا مُّفَدُورًا لَهُ إَلَانِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَلَتِ أَنَّهِ وَيَخْشُونَهُ. وَلَا يَخْشُونَ لَحَدًا إِلَّا أَنَّةً وَكُهِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ أَنَّ مُعَدَّدُ أَبَا أَخَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِم رَّصُولَ أَنَّهِ وَحَاتِمَ أَلَّهِ يَلَا أَنَّهُ وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو اذَكُرُو اللَّهُ دِكْرًا كَيْبِرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ١ مِّنَ ٱلطَّلُمَتِ إِلَى أَنْ رَ وَكَانَ وِلْمُومِنِينَ رَحِيمًا اللهِ

€ مد 6 حركات ليروماً ♦ مد 2 و 4 و 5 حوازاً ♦ احتمام ومواقع الفيلة (حركان) ♦ بمحبتم ♦ مد مسبع 6 حركات ، مند حبركيسان | 2 2 عل ♦ إنشيام وسالا يتمسط

يَحِينَتُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ سَلَّمُ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَمُّوا كَرِيمًا ١ يَنَابُهُا أُنَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَالْعِيَّا رَائِي أَنْهُ بِإِذْ يِهِ. وَسِرَاجًا شَنِيرًا ﴿ وَهَمْ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ أَنَّهِ فَصَلَا كَبِيرًا ١٠ وَلَا نُطِعِ الْكِفِرِينَ وَلَمُنَهِقِانًا " وَدَعَ أَذِ لَهُمْ وَتُوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفِى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَكُحْتُمُ الْمُومِنَتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن فَسَلِ أَلَ تَسَسُّوهُ يَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُّونَهَا ۖ فَمَيْعُوهُنَّ وَمَرْجُوهُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَالَّهُ إِنَّا لَهُمَا أَشَيَّ اللَّهِ إِلَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ أَلْيِحَ ۗ مَ يَنَّتَ أَجُورَهُ ۚ وَمَامَلَكُمَتْ يَعِينُكَ مِنَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِكَ وَيَنَاتِ عَمِكَ وَيَنَاتِ عَمَّـيْكَ وَيُنَاتِ خَالِكَ وَيُنَاتِ حَلَيْكَ أَلْيِتِ هَاجُرْنَ مَعَكَ وَامْزُهُ مُومِنَةً إِلَ وَهُبَتُ نَفْسَهَا لِسَيِّحِ إِنْ آرَادُ أَسَّحِ أَ يُسْتَكِحُ حَالِصَة لَّكَ مِن دُونِ إِلْمُومِيزِينٌّ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِ أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَ اَيْمَنَهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجٌ ۚ وَكَاتَ أَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا ۗ ۞

مدة حركات النزوم • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • وحفام وماقع الفته حركان • تعجيم مد مسيع 6 حركات • مند حبركتان من ال 2 إلى • وعبام وما لا يلمنظ • فيفلية

تُرْجِعِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۗ وَمَنِ إِنْعَيْتَ مِمَنَنَ عَزَلْتَ فَلَا جُمَاحَ عَلَىٰكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدُينَ أَنَ تَفَرَّ أَعْيَىٰكُمِنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَيُرْضَابُّ بِمَا ءَ نَيْتُهُنَّ كُلُّهُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۚ إِنَّ لَكَ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنَ ازْوَجٍ وَلَوَ اعْجَبَاتَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ بِمِينَاكً ۗ وَكَانَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَخِء رَّفِيبًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَوُا لَا نُدْخُلُو بِيُونَ ٱلْمَيْمِ وَالَّا أَنَّا إِنَّا الَّهِ إِنَّا أَنَّا يُّودَكَ لَكُمْ اللَّي مَعَامِ غَيْرَ نَطِرِينَ إِنِيَّةً وَلَكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْ مُلُو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُو وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي أَسَّجَ، فَيَسْتَحْجِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَخِي مِنَ ٱلْحَقِي وَإِذَا سَٱلْتَمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَتَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَبُ ذَٰ لِحَكُمُ وَأَمْهُمُ لِفَلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَّ وَمَا كَاتَ لَحَيْمُ أَلَ تُوذُو رَسُولَ لَهُ وَلَا أَن تَكِحُو أَزْوَجَهُ. مِ ا يَعْدِونَ أَبِداً ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندُ أَنَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِلَىٰ تُبْدُوا شَيْنًا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ أَنَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمًا ۗ

• مدة حركات للزوماً • مد2 و 4 و 0 حواراً الله ومواقع العبة ، حركان • بهجيم • مد مسيع ة حركات • ملك حركات • العبام وما لا يُنصلخا • فيقله

43 -

لَا جَنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي مَاكِيِّهِنَّ وَلَا أَنَّابِهِنَّ وَلَا إِحْوَجُنَّ وَلَا أَعْرَبُهُ وَلَا أَنَّا اخْوَبُهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُويْتِهِنَّ وَلَا نِسَايِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ آيْمَنُهُ ۚ وَتَقِينَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَئَمِكُمُ مُسَلِّونَ عَلَى ٱسَّخِيرً يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي إِنَّانِيا وَلَاخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَدَابِيا مُهِينًا ١ وَالَّذِينَ يُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَلَمُومِنِينَ بِعَيْرِ مَا أَحَتْ تَسَبُّوا فَقَدِ إِخْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمًا ثَبِينًا ۖ ١ يَّتَأَيُّهَا أَسَّيِّهُ ۚ قُلُ لِأَرْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُومِنِينَ يُسْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَسِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنِيٰ أَ يُعْرَفِي فَلَا يُوذَنَّ وَكَاتَ أَللَّهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَّإِن لَّرْ بَنْكُمِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُودِهِم مُرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي أَلْمُدِينَةِ لَمُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَا اللَّهِ مَلْمُوذِبُّ أَيْنَكُمَا ثُفِقُوا أُخِذُوا وَقُتِيَّلُوا تَفْتِمِلُا ۚ ۚ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي إَلذِينَ مَنُوا مِن فَدَلَّ وَلَن تَجِعَدَ لِشُـنَّةِ إِللَّهِ تَدِيلًا ﴿

• مدة حركات ليروماً • مدلا و 4 أون حوازاً • احماء ومواقع العثم (حركان) • تمحيم
• مده مسيع 6 حركات • مد حركسان ( ) ( ) 4 ( ) انصام وما لا يُنصلخا • فيقلمه

چزب 43 \_\_\_\_\_ 43

يَسْتَلُكُ أَمَّاسُ عَنِ أَسْاعَاتُم فَي أَسْاعِلُمُ فَلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَلَهُ وَمَا يُدرِكُ لَعَلَّ أَسَّاعَةً تَكُونُ فَرِيبًا إِنَّ أَنَّهَ لَعَنَ ٱلْكِيفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَ ثُقَلُّتُ وُجُوهُهُمْ فِي إِيَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطْعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعْنَا أَرَّسُولًا ۚ ﴿ وَقَالُو رَبُّنَّ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرَآءَنَا فَأَضَلُونَا أَلْسَبِيلًا ۞ رَبُّنَا ءَيْمٌ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَ لَعَنَّهُمْ لَعْمَا كَيْبِراً ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو لَا تَكُونُو كَالِدِينَ ءَ ذُوْ مُومِينَ فَمُرَّأَهُ اللَّهُ مِنَّا قَالُو ۗ وَّكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ١١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو إِنَّقُوا أَلَهُ وَقُولُو فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَّلِمُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيُغَفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُ يُطِعِ إِللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَارَ فُوْرًا عَطِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَهُ عَلَى أَسَّوَتِ وَ لَارْضِ وَ لَجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُغْمِلْنَهَا وَأَشْفَشَنَ مِنْهَا ۖ وَحَمَلُهَا ٱلإنسَنُ إِنَّهُ كَانَ صَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْكَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَ لَمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَمُشْرِكِتِ وَيَتُوبَ أَنَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَلْمُومِنَتِ وَكُانَ ٱللَّهُ غَفُورِا رَّحِيـمًا ۞

عدة حركات للروماً • عدة و 4 و 6 حواراً • اعتمام وماقع الفية (حركان) • المحبم • عداد وماقع الفية (حركان) • المحبم • عداد عداد عداد المحبرة • ا

المُورِيِّ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ المُنْجَالِ الم بسر الله أرتجر أرجب أِلْمُمَدُّدُ لِلهِ أَلْذِكَ لَهُ مَا فِي أَسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلَارْضِي ۖ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي الْمَرْضَ وَهُوَ الْمُكِيمُ الْمَهِدُ الْمَدِرُ اللَّهِ مِنْ مَا يَلِحُ فِي الْارْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلُ مِنَ أَسَدَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنَّا وَهُوَ أرَجِيمُ الْغَفُرُ ﴿ فَإِلَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَا تَابِينَا أَسْتَاعَةً قُلْ لَيْنَ وَرَبِيْ لَتَا بِيَكُمْ عَلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْارْضِ ۗ وَلَاۤ أَصْغَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَحَكِبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْ شَبِينٍ ﴿ لِيَحْزِئَ الذِينَ ءَ مَنُو وَعَجِلُوا أَصَالِحَتِ الْوَلَيْ الْمَالِحَةِ الْوَلَيْكَ لَكُمْ مُغَفِرَة وَرِزْقً كَرِيرٌ إِنَّ إِنَّ وَلَذِينَ سَعُو فِي ءَايُدِيا مُعَجِزِينَ أَ لَيْكَ لَمُنَّمَ عَدَبٌ مِنْ رِخْزِ اللِّهِ ﴿ وَيُرَى ٱلَّذِينَ أُوتُو اللَّهِ لَمُ ٱلذِحَ أُمِلَ إِلَيْكَ مِ زُبِّكَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَيُهَدِحَ إِلَّى صِرَطِ إِلْعَرْبِيزِ الْحَصِيرِ إِلَى وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُو هَلَ نَدُلُكُو عَلَى رَجُلِ يُنَيِّتُكُمُ وَإِذَا مُزِّفَتُ وَكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَسِدِ ﴿ إِنَّ

أَفَتَرِئَ عَلَى أَسَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِئَّةً ۚ سَلِ إِلدِينَ لَا يُومِنُونَ بِ لَدَحِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ ضَّلَلِ الْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَرْ يَرَوِا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَلَارْضٌ إِن نَّشَأْ نَحْسِفْ بِهِمُ الْارْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسُمَا شِنَ ٱلْسَمَاءَ ۚ الَّهِ ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلُّ عَمْدِ مُنسِ ﴿ وَلَقَدَ -الْبَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصَلَا يَعِجَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَلَطَّارًا ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِ دَ ۞ أَنِ إِعْمَلَ سَيِغَت وَقَدِر فِي أَسَّرَدُ وَعَمَلُوا صَلِحًا لِيَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ أَنرِيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلُّ لَهُ عَيْنَ ٱلْفِسَلِّمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَ يُعْمَلُ بَيْنَ يَدُنَّ مِ إِذْنِ رَبِهِي وَمَ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ آمَرِنَا نُذِفَهُ مِنْ عَذَابِ إِنْسَعِرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تُحَرِيبُ وَيَمَشِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِ. وَقُدُورِ رُّاسِيَتٍ إِعْمَالُو ءَ لَ دَاوُدُ ۖ شَكَرًا ۚ وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِي أَشَّكُورٌ ﴿ إِنَّ قَلَمًا قَصَيْبَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَةُ الْارْضِ تَاكِلُ مِسَاتَهُ ۚ قَلْنَّا حَرَّ تَبَيِّنَتِ إِلَّهِ أَ أَ. لُو كَانُو يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِمِنُو فِي إِلْعَدَابِ إِلْهُونَ اللَّهِ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهِ فَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَا لَهُ لَلَّا لَلْ فَاللَّاللَّ فَاللَّهُ فَاللَّا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَال

لَذَذَ كَانَ لِسَبَا فِي مُسَكِيهِمْ ءَيَّةً جَنَّنَنِ عَن بَعِين وَشِمَالٍ كُلُو مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُو لَكُ بَلَدَةٌ طَيِّبَهُ وَرَبُّ غَفُورٌ ۖ الله عَاعَرَضُوا فَأَرْسَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَتِمِمْ جَنَّتَيْنِ دُوَاتَى اصْحَلِ خُمَّطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِيدَرٍ قَلِسلِّ الْ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم مِمَا كُفَرُو ۗ وَهَلْ يُجَرِئَ إِلَّا ٱلْكُفُهُ رُبُّ ٢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلِيِّ بَـرَكَنَا فِيهَا فُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلْسَارً سِيرُوا فِيهَ لَيَا لِي وَأَيَّامًا - مِنِينَ ١ فَقَالُوا رَبُّنَا بَنعِد بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسُمُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمُرَّسَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُرُرُ ﴿ وَلَفَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيفًا مِنَ ٱلْمُومِينِينَ ﴿ فَيَ اكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلَطَينِ إِلَّا لِمُعْلَمُ مَن يُومِنُ بِ لَاخِرَةِ مِنَنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّكُ وَرَبُّكُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْرِهِ حَلِيُّظُ ۚ إِنَّ قُلُ الدَّعُو الَّذِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِحَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمَوَتِ وَلَا فِي إلارض ومَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طُهِرِ اللهِ

• مدة حركت كروماً • مد2 و 4 أوة حوازاً • المفاع وماقع الفيّة حركت • تمجيم المدمسية 6 حكات خصيد حركتيان • (1.1.6) • المسام ومنا لا يُلمنظ • فيقلية

وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنَ آذِتَ لَكُ حَقَّ إِذَا فَرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُو مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُو الْحَلِّي وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكِيرُ ۗ ﴿ قُلْ مَر يَّرِيقُكُمْ مِنِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَارْضِ قُلُ إِللَّا وَإِنَّ أَوِ إِيَّاكُمْ لَمُكُنَّ هُدَّى أَوْ فِي صَلَلِ مُبِينٌ آلِكُ قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَخْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُّ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَعَمَعُ بَينَمَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَمَا وِلْحَيِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ الْعَلِمُ ﴿ قُلَ رُونِي ٱلنِينَ ٱلْحَنْتُ بِهِ شُرَكَ ۚ كُلًّا ۚ لَا هُو ٱللَّهُ الْعَدِيزُ الْحَكِمَ اللَّهِ وَمَ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّة لِمَّاقَّة لِمَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلُكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كَنْ مَدِق مَ دِق أَلُوعَدُ إِن كَنْ مَا مِدِقِينَ اللَّهِ قُل لَّكُو مِيعَادُ يُوم لَّا تَسْتَحِرُونَ عَنْهُ سَاعَة وَلَا تَسْتَفَدِهُونَ الْهِ وَقَالَ ٱلذِينَ كُفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَكَلَّا بِ لَذِے بَيْنَ يَدَيِّمُ ۗ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ أَظَّلِمُونَ مَوَقُّوهُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْصُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْفَرْلُ لِيَقُولُ الدِيرَ أَسْتُضَعِفُوا لِلذِينَ إَسْتَكُبُرُوا لَوْلاَ أَنَّمُ لَكُنًّا مُومِنِينَ ١

€ مد 6 حركت للزوماً ♦ هد 2 و 4 أو 5 حواراً ♦ احضاء ومنافع العبد ، حركتان ♦ تضحيم 4 مد مسبع 6 حركات ﴿ مسد حبركتسان [ 3 ] ♦ إنفسام الإساط ♦ فيقلله قَالُ أَلَذِينَ أَسْتُكُبُرُو لِلذِينَ أَسْتُضِعِفُو أَنْحُنُ صَدَدُنَكُو عَنِ إِلَهُ لَهِينَ بَعَدَ إِذَ جَاءً كُرُ بَلَ كُنتُم شُخِرِمِنَ ١٠ وَقَالَ ٱلذِينَ اَسْتُضَعِفُوا لِلذِينَ اِسْتَكَبُرُو بَلْ مَكُرُ اللِّل وَ لَنَّها رِإِذْ تَامُرُونَنَّا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَضَعَلَ لَهُ وَأَلْدَادًا ۚ وَأَسَرُّو الْمُدَامَةُ لَمُا رَأُو الْعَذَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلْاعْلَىٰ فِي أَعْمَاقِ إِلَّذِينَ كُمُرُو هَلَ يُحَرَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُو يَعْمَارُنَّ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَ فِي فَرَيْة مِن تَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهِا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كُفِرُونَ ١

وَقَالُوا خَنْ أَكُ مُ أَمْوَلًا وَأُولِد، وَمَا يَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ عَلِي إِنَّ رَبِّي يَشْطُ الْرِزْقَ لِلَى يُشَآءُ وَيَقِيدُرٌ ۖ وَلَذِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَمُولَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ وِلِا أَوْلَكُمْ وِلِيِّ تُقَرِّبُكُمْ عِندنا رُلِّهِيْ إِلَّا مَنَ -امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَهُ لَنِيْتَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُو وَهُمْ فِي الْغُرُفَتِ ءَ مِنْ نَ إِنَّ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ءَ يُدِينَا مُعَجِزِينَ أَمِلَتِكَ فِي إَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَسْطُ الرِّرِقَ لِمَ ۚ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقَدِرُ لَهُ ۗ وَمَا أَهْنَتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُعْمِفُ إِنْ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللهِ

وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمُلَيِّكَةِ أَهْنَوُلَاءِ اتَّاكُرُ كَانُور يَعَمَدُ ذُرِي قَالُوا سُبْحَمَكُ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ لَلْ كَانُور يَعْبَدُونَ ٱلْجِلَّ أَكْتِكُمْ أَكُثُرُهُمْ بِهِم تُومِنُونَ آلِيَّا ۗ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُرْ لِبَعْص نُفْعًا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظُمُو نُوثُو عَذَابٍ أَلِيَارِ إِلَيْتِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُ إِنَّ ﴿ وَإِذَا لَنَيْنِ عَلَيْهُمْ مَ مَيْنَا بَيْنَتِ قَالُو مَا هَدَا إِلَّا رَجُلَ يُرِيدُ أَنْ يُصَدُّكُمْ عَنَا كَانَ يَعْبُدُ ءَ بَا وَكُمْ وَقَالُو مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكَ مُنْفَرَى وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُو لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِنَّ إِنَّ وَمَا ءَ لَيْنَهُم مِن كُتَبِ يَهُ رُسُونَهُمَّا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فَلَكَ مِن نَذِيرٌ ﴿ وَكُذَّبَ أَلْدِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا نَلُعُو مِعَشَارَ مَ ۚ غَيْسَهُمْ ۚ فَكُذَّبُو رُسُلِحٍ فَكُيْفَ كَانَ سُكِيرٍ. ۞ قُلِ إِنَّمَاۤ أَعِطُكُم بِوَحِدَةً ۗ أَن تَغُومُو بِهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ نَنَفَكَرُو مَا بِصَحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا لَذِيزِ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيرٌ ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ آخِرِ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنَ آخِرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَهُ وَشَهِ أَنَّ إِنَّ إِنَّا رَبِّحَ يَفَذِفَ وِلْحَنَّ عَلَّمُ الْعَيُوبِ اللَّهِ

♦ مدة حركات للزوماً • مد2 و 4 و 6 حوازاً
♦ مدة حركات للزوماً • مد حركات الله و 4 و 2 كال المستقل • 6 فيقلية

قُلْ جَاءَ لَلْحَنُّ وَمَا يُدِثُّ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِدُّ إِنَّ قُل إِل صَلَاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِم وَإِنِ إِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِجَ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِبُ إِنَّ آقَ وَلَوْ تَرِينَ إِذْ فَرِعُواْ فَالَافَوْتَ وَأَخِذُو مِ مُّكَانِ فَرِبِّ ﴿ وَمَالُوا ءَ مَنَّا بِلِّيهِ وَأَيْنَ لَهُمُ الشَّنَاوُشُ مِ مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَنَدَّ كَفَرُو بِهِ مِن قَدُّلَّ وَيَعْذِفُونَ بِ لَمَيْبِ مِن مُكَانِ بَعِسَرِ ﴿ وَحِيلَ سَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَّا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِن فَلَلْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَ مُرِدٍ ١ سُورُةِ فَطِلَ اللهِ بِسَـــِ إِللَّهِ أَرَّحَ رِأَحَ مِنْ اللَّهِ أَرَّحَ مِنْ اللَّهِ أَرَّحَ مِنْ اللَّهِ أَرَّحَ مِنْ اللَّهِ أ الْحَمَّدُ بِلِهِ فَاطِرِ أَلْسَّمَوَتِ وَ لَارْضِ جَاعِلِ الْمَكَيِّكَةِ رُسُلًا ٢٠ لِيَ أَخِيمَة سَّنْنِي وَثُلَثَ وَرُبُّعُ ۚ يَزِيدُ فِي إَلَّىٰكِ مَا يَشَاءً ۚ إِنَّ أَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْرِ قَدِيرٌ إِنَّ مَا يَفْتَحِ إِنَّهُ لِلنَّاسِ مِرْ رَّحْمَةِ قَلَا مُعْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِ ۚ بَعَدِينَ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْمُكَامِّ الْكَالَمُ اللَّهُ مِ أَبَعَدِينَ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْمُكَامِّ الْكَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِ أَبَعَدِينَ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْمُكَامِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ أَنَاسُ الدَّكْرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ هُلَّ مِنْ حَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرْرُفُكُم يِّنَ أَشَكَارًهُ وَلَارْضٍ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَيْنَ تُوفَكُونَ ۖ فَيْ

وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُدِبَتَ رُسُلَ مِن قَبْلِكُ ۚ وَلِكَ أَللَّهِ تُرْجِعُ الْأَمْرُرُ إِنَّ إِنَّا إِنَّ وَعَدَ أَلَهِ حَنَّ فَلَا تَعُرَّنَّكُمْ الْمُدَةُ الدُّنبِ الْ وَلَا يَعْرَبُّكُم بِاللَّهِ لِلْعَرُ أَنَّ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ لَاكُمْ عَدُوٌّ فَ يَجِدُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْيَهُ لِيَكُونُو مِنَ أَصْعَبِ السَّعِيرِ ﴾ الذينَ كُفُرُو لَمُهُمْ عُذَابٌ شَدِ اللَّهِ وَلِدِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُو الصَّالِحَتِ لَهُمُ مُعَفِرَة وَأَخْرُ كَبِيرٌ ۞ أَفَسَ زُبِي لَهُ مُنُوءً عَمَلِهِ فَرِءٍ هُ حَسَانًا فَإِنَّ أَنَّهُ يُضِلُّ مَ \* نَّشَاءُ وَيَهِدِهِ مَ يَشَاءً فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ أَنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصِينَعُ نَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْلَهُ اللَّهُ اللَّ أَرْبِيَحَ فَتَثِيرُ سَمَابًا فَسُفَنَهُ إِلَىٰ بَلَد مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَونِهَا كَذَلِكَ أَنْشُدُرُ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِيهِ الْعِزَّةُ حَمِيعًا اِلْيَهِ يَصَعَدُ الْكُورُ الطَّيْكُ وَلَعَمَلُ الصَّابِحُ يَرْفَعَكُمْ وَلَذِينَ يَعَكُرُونَ أَسَيِّكَاتِ هُمُ عَلَابٌ شَدِياً وَمَكُرُ أَهُ لَيْكَ هُوَ يَدُرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرُ مِن مُّعَنَّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَلَّا فِي كِنَبِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرُّ ﴿

وَمَا يَسَتَوِى إِلْبَحْرُ ذِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَايَة وَهَذَا مِلْحُ الْحَجُ الْحَجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا وَتَسْتَحَرِجُونَ حِلْمَةُ تَلْبَسُومَهُمَّا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مُوَاحِرَ لِتَنْعُو مِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ مِنَ آلِي يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهِ ارِ وَيُولِجُ المُهَارَ فِي النَّلِي وَسَخَّرَ أَشَّمْسَ وَالْفَكُّرُ كَا يَحْرِع الأَجْلِ مُسَمَّى ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ ۗ وَالْفِينَ مَدَّعُوبِ مِن دُونِهِ مَا يُمَلِكُونِ مِن وَطْمِرَ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمَعُو دُعَاءً كُرُ وَلَوْ سَمِعُو مَا اَسْتَجَابُو لَكُو وَيُومَ ٱلْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَيِّنُكُ مِثْلُ خَبِرٍ" ﴿ يَكَأَيُّهَا أَنَّاسُ أَنتُهُ الْفُحَرَّاهُ إِلَى أَللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَسِدُ ۚ إِنْ يَشَأَ يُدُهِ حَكُمٌ وَيَاتِ بِعَلْقِ جَدِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلْلَهِ بِعَنِ سِ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَحْرِينَ ۖ وَلِي تَدَعُ مُثَفَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَا فَرَيْقٌ إِنَّهَا نُدِرُ الذِينَ يَحْشُونِ رَبُّهُم وِلْعَيْبِ وَأَفَامُوا الصَّدَةُ وَمَن تَدَرِّكُنْ فَإِنَّمَا يَكُرِّكِنْ لِيَفْسِهِ وَإِلَى أَنَّهِ إِلْمَصِارُ ۖ ١

وَمَا يَسْتَوَى إِلَّاعْمِي وَالْبَصِيرُ فِي وَلِأَلْظُلُمَتُ وَلَا ٱلطُّلُمَتُ وَلَا ٱلدُّورُ ﴿ وَلَا أَلِمُ أَلُّوا أَلْمُ أَوْ الْمُؤَّرُ فِي وَمَا يَسْتُو ﴾ ولَا أَلَامُوكَ الْامْوَكَ الْامْوَكَ إِنَّ أَنَّهُ يُسْمِعُ مَن يُشَا ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مِّن فِي الْقَبْرِينِ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آنَتَ إِلَّا نَذِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِلَّحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَإِنْ مِنْ امَّةِ إِلَّا حَلَا فِيهَا نَدِرُّ ﴿ آلِنَا وَإِ أَنَّكُذُ بُوكَ فَقَدَ كُذَّبَ ٱلذِبِتَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِلْبَيْنَتِ وَرِ زُبُرُ وَوِلْكِتَبِ اِلْمُهُ رِينَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ كُفُّرُو ۚ فَكُيْفَ كَاتَ نَكِيرٍ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَلَوْ تَرَ أَنَّ أَنَّهُ أَنَّكُ مِنَ أَسَكَمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَحْنَا بِهِ ثُمَّرَت تُخْلِفًا ٱلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِالِ جُدَدًا بِيضَ وَحُمَر شَّعْتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا وَغُرَابِيبُ شُوِيً ﴿ وَهُونَ أَنْنَاسِ وَ دُوَابِ وَ لَانْعُمِ مُعَتَلِفُ ٱلْوَلَهُ كُدُلِكُ إِنَّمَا يَعْشَى أَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا اللَّهِ إِنَّ أَنَّهُ عَرِيزٌ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كَنَبَ ٱللَّهِ وَأَفَ امُو الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُم سِرًّا وَعَلَيْكِةً يَرْجُونَ يَجَدُرُهُ لَن تَبُورَ قَ لِيُوفِيهُمُ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِهِ إِلَّهُ عَفُورٌ شَكَورٌ ٥

وَلَذِحَ أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنُبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُهِ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَدِهِ لَخَبِيرٌ بَصِد رٌّ إِنَّ أَنَّهُ أُورَتْنَا ٱلْكِئَبَ أَلْذِينَ إَصْطَفَيْتَ مِنْ عِبَدِدًا فَمِنْهُمْ طَالِمْ لِنَفْسِهِمْ وَمِنْهُم مُقْتَصِدً وَمِنْهُمْ سَانِيْ وَلَحَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ دُلِكَ هُو ٱلفَصَلُ الْكَكِيرُ إِنَّ جَنَّتُ عَدَن بَدَّعُلُونَهَا يُحَلُّونُ فيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُوْلُوا ۖ وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِسُ ۗ وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلِهِ الْدِيِّ أَدْهُبَ عَنَّا ٱلْحُزْنَ إِنْ رَبُّنَا لَعَفُودٌ شَكُرُ أَنَّ إِلَيْ إِلَيْ أَكُنَّا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَصَلِهِ لَا يَعَشَّمَا فِهَا يَسَبُ وَلَا يَعَشَنَا فِهَا لُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَذِينَ كَفُرُو لَهُمَّ نَارُ جَهَنُمُ لَا يُنْصِيٰ عَشِهِمْ فَيَمُوتُو وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَدَابِهَا كَدَلِكَ عَزِمَ كُلَّ كَالَّ كَا مُعَرِمُ كُلُّ كَا مُعَالِثُونَ فِهَا رَبُّ أُحْرِمْنَا نَعْمَلَ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي صَكُمًّا نَعْمَلُّ أُوَلَةِ نُعَبِّرَكُم مَّا يَتَذَكِّكُمْ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ السَّذِيرُ فَذُوفُو فَكُمَا لِطُّلِمِينَ مِن تَصِيرٌ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ عَسِلِمُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ عَسِلِمُ غَيْبِ أِلْسَمُونِ وَلَارْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿

هُوَ الدِے جَعَلَكُمْ صَنْبِفَ فِي إِلَازَضِ فَمُ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفَرُفْتَ وَلَا يربد الكفرين كُفرهم عِد رَبِيم إلَّا مَنْنَا وَلا يَزِيدُ الْكفرينَ كُفُرُهُ وَمِ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ قُلُ اَرَ آيْتُمْ شُرَّكًا عَكُمُ الَّذِينَ مَّدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِنِ مَاذًا حَلَقُو مِنَ أَلَارَضِ أَمْرَ لَهُمْ شِرْكُ فِي إِشَّهُونِيٍّ أَمُ - الْيُسَهُمُ كُنَّا فَهُمْ عَلَى بِينَت مِنَّهُ إِلَى يُعِدُ الضَّامِونَ بَعْصُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴿ إِنَّ أَنَّهُ يُمْسِكُ أَسَّمُونِ وَ لَارْضَ أَل تَرُولًا وَلَهِ زَالُنَّا إِنَ أَمْسَكُهُمَا مِنَ لَعَد مَ العَدِهِ } إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُوا إِنَّ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ لَهِ جَاءَهُمْ نَدِيرٌ لَبُكُوسٌ أَهْدِي مِن إِحْدَى أَلَامَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَدِيرٌ مَّا زَادَهُمْ وَإِلَّا نَفُورًا إِنَّ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَمَكْرَ السَّيِّم وَلَا يَحِينُ الْمُكُرُّ السَّيِّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ مُطُرُونَ إِلَّا مُسَّتَ ٱلْاوَّلِيُّ فَلَى يَجِدَ لِسُنَتِ إِللَّهِ سَدِيلًا لَهِ وَلَى يَجِدَ لِسُنَتِ إِللَّهِ تَعْوِيلًا فَلِهِمْ وَكَانُو أَشَدُ مِهِمْ فُولًا وَمَا كَاتَ أَلَهُ لِعَجِزُهُ مِن شَيْعٍ فِي الشَّمَوَتِ وَلَا فِي الْارْضِ إِنَّهُ كَاتَ عَلِيمًا فَدِيرًا ﴿

وَلُوْ بُوَاخِـذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْهُ رِهَ مِن دَآبَةً وَلَحِكِ يُؤَخِّرُهُ وَإِلَى أَجَل مُسَكَّى فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَإِنَ أَنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ تَصِيرًا ١ المُورُونُ يُستَنْ اللهُ ا يسرالله أرتحر أرتحم يَسِنُ وَلَقُرْءَاتِ لِلْتَكِيدِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَدِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَفِيرِ ﴿ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ لِلسَّدِرَ فَوَمَا مَّا أَيْدِرَ ءَ بَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ٢ لَقَدْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ عَلَىٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِدُونَ إِنَّا جَعَلْمَا فِي أَعْنَفِهِمْ أَغْمَلًا فَهِي إِلَى وَمِنْ حَلَفِهِمْ سُدًّا فَأَعْسَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُصِرُنَ إِنَّ وَسُواءً عَلَيْهِمُ وَ الدُرْتَهُمُ وَأَمْرُ لَوْ تُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ فِي إِنَّمَا أُنذِرُ مَنِ إِنَّبُعَ أَنْدِ كُرَ وَخَشِي أَرْحَمَنَ بِ لَعَيْبٍ فَبُشِّرَهُ بِمَعْفِرَةِ وَأَحْرِ كُرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْجِ الْمُودِي وَنَكُتُبُ مَا قَدُّمُو وَءَ ثَـرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ الحَصَيْمَةُ فِي إِمَامِ مُبِسِ اللَّهِ

وَ ضَرِبُ لَهُمْ مَّنَّلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرَّيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِذَ ارْسَلْنَا إِلَيْهُمُ اِثْنَانِ فَكُذَّا وَهُمَا فَعَزَّزْنَا مِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونٌ ﴿ قَالُو مَا أَسَمَ إِلَّا بَشَرَ مِثْلَتَ ا وَمَا أَنزَلَ أَرَّحْمَنُ مِن شَرْءِ إِنَ أَنْتُمُ ۚ إِلَّا تُكَذِّبُ نَ ﴿ قَالُو رَبُّنَا يُعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُرُ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَعُ الْمُبِينَ ١ قَالُو إِنَّا نَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَهِ لَرْ تَسْتَهُوا لَنَرْجُمَّنَّكُو وَلَيْسَنَّكُمُ مِّنَا عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا بَلُ اَسْعُ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنَ اَسْمَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلَ يَسْعِينُ قَالَ يَفَوْرِ إِتَّبِعُوا الْمُرْسَالِينَ ﴿ إِنَّ بِعُوا مَن لَا يَسْتَكُكُونِ أَخْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ اللَّهِ ٢

فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ إِنَّا ءَاتُّكِذُ مِن دُونِهِ عَمَ لِهَـ قُرال يُرِدِنِ أَنرَّمْنَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَنَا وَلَا يُعِدُّونِ وَيَّ إِذَا لَهِ ضَلَل مُبِينَ ﴿ اللَّهِ مَسَلُ مَ مَسَ بِرَبِّكُمْ فَسَمَعُ إِنَ إِنَى قِيلَ أَوْحُلِ لِلْكُنَّةُ ۚ قَالَ يَكَنَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَا غُفُرَ لِهِ رَبِّ وَجَعَلَيهِ مِنَ ٱلْمُكْرَدِ أَنَّ اللَّهُ كُرُدِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ كُرُدِ أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُدِ مِنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُرِلِنَ إِنَّ إِنَّ إِلَّا كَانَتِ إِلَّا صَيْحَة وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَعِدُونَ ﴿ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَدِي مَا يَاسِهِ مِنْ زَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَمْزِهُ وَأَلَوْ يُرُوِّ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ أَلْقُرُونِ أَهُمُ النِّهِمُ لَا يَرْجِعُ دَ إِنَّ وَإِلَى كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْصَرُونَ " ﴿ وَمَ يَدُّ لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِبِنَهَا وَأَخْرَحْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنَهُ يَاكُلُونَ ١ ﴿ وَيَعَلَّمَا فِيهَا جَنَّتِ مِن يَخِيل وَأَعْنُبُ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ اللَّهِ لِيَاكُلُو مِن تُمُرِع وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم الْهُ أَنْلَا يَشْكُرُنَّ إِنَّ اللَّهِ مُنْكُنُ أَلَذِ ع خَلَقَ أَلَارُوجَ كُلُّهَا مِنَّا تُنْبِثُ الْلَارْضُ وَمِنَ اَنْهُسِهِمْ وَمِنَ لَا يَعْلَمُ ذَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَهُمْ الْمِثْلُ السَّلَحُ مِنْهُ الْهُمَ الْمِثْلُ السَّلَحُ مِنْهُ الْهُمَ فَإِذَا هُم مُّلَلِمُونَ إِنَّ إِنَّ وَاشَّتُسُ تَعْرِي لِمُسْتَفَرِّلُهَ أَ عَادَ كَالْعَجْمُونِ الْفَدِيمِ ﴿ لَا أَشَّمْسُ بَسَعِي لَمَا أَن تُدُوكَ ٱلْفَكَرُ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ اللَّهِ وَكُلُّ فِي عَلَكِ بِسَبَّحُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَكِ بِسَبَّحُونَ الله

ة مدة حركات للزوماً ● مد2 و 14و حوازاً ♦ احماء ومواقع الفيلة , حركتان ● بمحبتم 1 مد مسبع 6 حركات ♦ مسد حبركتسان | 4 4 2 ♦ ادغسام ومنا لا يُلمسخد ♦ فيفقيه

وَهَ يَدُّ لَمُ مُ النَّا حَمْدًا ذُرِيَّتِهِمْ فِي إِلْفَالِكِ إِلْمُشْخُونِ ﴿ وَمُلْفَنَا لَمُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَزَّكُهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مُؤْمِّهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ لَكُمْ وَلَا هُمَّ يُنْفَذُونَ ١ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَّى حِينٍ ١ وَرَدَّا قِيلَ لَهُمُ النَّفُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُرُ لَعَلَّكُوْ تُرْحُونَ ۖ وَمَا تَأْتِيهِم مِن - يَهِ مِن - يَهِ مِن - يَهِ مِن اللّهِمُ وَإِلَّا كَانُو عَنها مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْفِقُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعَمُولً لِلذِينَ ءَ مَنُو النَّلِعِمُ مَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ وَإِنَّ اسْعُرُ إِلَّا فِي صَلَىل مُبِنِ إِنْ وَيَنُولُونَ مَنِي هَذَا ٱلْوَعْدُ إِلَى كُنتُمْ صَدِدِنَ الله مَا يَظُرُونَ إِلَّا صَيَّحَةً وَحِدَةً تَاخَذُهُمْ وَهُمْ يَعَصِّمُونَ وَيُفِخَ فِي أَلْصُورِ فَإِذَا هُم مِنَ أَلَاجَدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسِيلُونَ ﴿ قَالُوا يَوْيَلُنَا مَا بَعَثَنَا مِ مُرْفَدِنًا ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ أَرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيَّحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَي فَالْوَمَ لَا تُظَّنَّمُ نَفْسٌ شَيْنًا وَلَا تُعْرَونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيَ

﴾ مدة حركتات البريمة ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ ومعاد ومداقع القيام حركتان ♦ نفحيتم ﴾ مدمسيع 6 حركات ﴿ صد حبركتان ﴿ إِنْ إِنْ الْفِيامُ وَمَا لَا يُلْفِينَانَ ﴿ فَمَالُهُ عرب 45 بيورويس 16

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِلْيَوْمَ فِي شُمْلِ فَكِهُ ذَهِا هُوَ هُمْ وَأَزُوَجُهُز فِي طِلَلْ عَلَى ٱلارَآبِكِ مُشَكِدُ زُرُ إِنَّ لَهُمْ فِهَا فَكِهَا وَكُمَّهُ وَلَهُمْ مَّا يَدُّعُونَ ١٩ مَدُدٌّ فَوْلًا مِنْ زَّبِ زَحِيدٍ ﴿ وَالْمَنُو الْيُومَ أَتُهَا ٱلْمُحْرِمُونَ ﴿ أَلَوَ اَعْهَدِ الْيَكُمْ يَبَيْنَ ءَ وَمَ أَلَ لَا تَعْبُدُو الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُو عَدُوُّ شِينٌ ﴿ وَأَنَّ الْعَبُدُونِيُّ هَذَا صِرَطَ مُسْتَفِيِّ ١ ﴿ وَلَفَدَ أَضَلُ مِكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا آفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَذِهِ جَهَدَّمُ اللِّهِ كُنَّمْ تُوعَدُونَ ١ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهُمْ فَسُتَّبَقُوا الصِّرَطُ قَالِنَ يُسْمِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَعَسَخُنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا إِسْتَطَعُوا مُضِيعًا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهِ وَمَن نُعَـِمْرُهُ نَدَكُسُهُ فِي إِلْمَانِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ وَمَا عَلَمْنَهُ أَشِيعُمَ وَمَا يَسَنِي لَكُنَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْمَالٌ مُّهِانًّا ﴿ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا رَيَعِنَّ ٱلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكِمِفِرِتَ ﴿

♦ مدة حركت ليروماً ♦ مد2 و 6 أوة حوازاً ♦ ومفاع ومواقع العينة ، حركتان ♦ معجبت ، ومناقع العينة ، حركتان ♦ فعاللية ومسيع 6 حركتان • مست حيركتان ♦ إدغينام ومنا لا يُلفينظ • فعاللية .

أَوْلَةً بَرَوَ ۚ أَنَّا خَلَفْنَا لَهُم مِّمًّا عَمِلَتَ آيْدِينَ ۖ أَنْعَـمًا فَهُم لَهَـا مَعِكُونَ ١ وَذَلَلْمُهَا لَمُهُمْ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ١ وَلَمُكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِكٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۗ ۚ ۚ وَكُنْ فَا لَا يَشْكُرُونَ ۗ ۚ ۚ وَكُنْفُوا مِن دُونِ إِنَّهِ ءَ لِهَا لَهُ لَعَلَّهُم يُصَرُّونَ ﴾ لَا يَسْطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْ جُمد تَحْمَدُ نَا إِنَّ اللَّهُ مَا يُعْزِنكَ فَوَلُّهُمْ إِنَّا تَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِمُ أَنَّ ۚ أَوَلَمْ بَرَ ٱلِاسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطَّفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيعٌ مُبِنَّ آقِ وَضَرَبَ لَنَا مُثَلَا وَلَسِيَ خُلُقَاتُهُ قُلَ مَن يُحْجِ الْعِطَامُ وَهِي رَمِيعٌ ﴿ قُلْ يُحْيِبُهَا ٱلذِحَ ٱلشَّاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِمَةً الله حَمَّلَ لَكُو مِنَ أَشَجَرِ إَلَاحْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَسَعُو اللَّحْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَسَعُو مِنْهُ تُوفِدُونَ ۚ ۞ أَوَلَيْسَ أَلذِے خَلَقَ ٱلنَّهُمُوتِ وَكَارْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَ يُعَلَقَ مِثْدَهُمُ لَكُ مِنْ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ الْعَبِمُ ﴿ فَا لَهُ مِنْ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ الْعَبِمُ الْعَا إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَنَّا اللَّهِ اللَّهِ كُنَّ فَيَكُدُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فَسُنَحَنَ ٱلذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

سِنُورَةُ الصِّنَا فَاتِكَ الْمُنَا فَاتِكَ الْمُنَا فَاتِكَ الْمُنَا فَاتِكَ الْمُنَا فَاتِكَ الْمُنَا فَاتِكَ

ا مدة حركات ليرومه ♦ مد2 و4 (و 6 حوازاً ♦ ومفاد ومافع الفيد حركين ♦ نفحيه ا مدمسيع 6 حركات ◊ صد حركيسان ♦ ٨ ٨ ♦ (دغيام وما لا يُلفيط ♦ فيقليه ورب 45 مناهات 77

بسيرات إلَّهُ التَّمَيِّرِ الْرَحِبِ

وَ مُنَكُّ تُ مَنُّ اللَّهِ وَازَّجِرَتِ زَخَرًا اللَّهِ وَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَهَكُمْ لُوَحِدٌ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَرِدِ إِنَّا زَيَّنَا أُسَّمَاءَ أَذُنِّهَا بِزِينَةِ الْكُوْلِكِ أَنَّ وَجِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٌ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْنَكُمْ إِلَاعْلِي رَبِّفَذُفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٌ ﴿ ثُمُولًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۚ إِلَّا مَنْ حَطِفَ المَسْفَة فَأَنْبَعَهُ مِسْهَابٌ ثَافِتُ إِنْ فَسَعَفِيهِمْ الْهُمْ الْشَدُّ خَلْقًا ام مَنْ حَسَنَا اللَّهُ عَلَيْنَهُم مِن طِينٍ لَزِبِ ﴿ كُلُّ عَجِمْتَ وَلِمُسْحَرُ وَ لَا يَكُولُو لَا يَلَكُرُ إِنَّا كُلُولُوا لَا يَكُرُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ وَقَالُو ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّسِنَّ إِنَّ آوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَادٍ وَعَطَّمَّا إِنَّا لَمُنْعُوثُ لَ إِنَّا أَوْءَ بَا فَهَا أَلَا وَلَٰذِنَّ فَهُ لَكُمْ وَأَشَّمُ دَحِرُونًا ﴿ فَإِنَّمَا هِمَى زَخَرَةً وَحِلَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُ نَ ﴿ وَقَالُوا يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ الْدِينِ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ الْفَصَلِ الذِي كُنتُه بِهِ تُكَدِّدُ بَ ۖ أَحْشُرُوا الذِينَ طَامُو وَأَزْوَجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَ هَدُوهُمُ ۚ إِلَىٰ صِرَطِ لِلْعَجِمِ ﴿ وَفِقُوهُمُ ۗ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُ لَ ﴿

© مدة حركات كرزماً © مد2 و 14و تحوازاً ﴿ العمام ومواقع العبَّة (حركيس ۞ يمجيم ﴿ عمام ومواقع العبَّة (حركيس ۞ فيفيه ﴿ ومواقع العبيدة ﴿ فيفيه ﴿ فيفيه

المُعْمَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُ ذَا إِنَّ إِلَّا لَهُ وَ الَّيْوَمُ مُسْتَسَلِّكُ لَ إِنَّاكُ بِعَضْهُمْ عَلَىٰ يَعْسِ يَنْسَاءَ لُهُ أَلَىٰ قَالُمْ إِلَّكُمْ كُنَّمْ قَاتُونَنَا عَسِ إِلْيَمِسَ آلِيَّ قَالُو ۚ بَلَ لَرْ تَكُونُو مُومِئِنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَ ن بَلْ كُنُمْ قَوْمًا طَخِرَ إِنَّ فَكُنَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذَا بِفُرنَ اللَّهِ فَأَعْوَيْنَكُمُ وَإِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمُهِدٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ ﴿ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ وِ لَمُخْرِمِنَ ﴿ إِنَّا مِنْكُ إِنَّا مِنْكُ مَانُو ۚ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا أُمَّهُ يَسْتَكُمُ رُدَ فَيْ وَيَقُولُونَ أَبَّا لَتَارِكُو ۚ وَلِهَتِمَا لِشَاعِي تَحَذُنِ إِنَّ مِنْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْعُرْسَلِينَ اللَّهِ إِلَّا لَكُرُ لَذَا بِفُو ۚ الْعَذَابِ إِلَا لِمِ ۚ ﴿ وَمَا شَرُونَ إِلَّا مَا كُنَّمَ تَعْمَدُ نَ الله عِبَادَ أَنَّهِ إِلْمُخَلَصِ مَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ إِلْمُخَلِّصِ مَ أَنْ لَيْكُ لَمُمْ رِزْقُ مَّعَلَّم م فَوَكِلَّهُ وَهُم مُكُرِّمُودَ آنَ فِي جَنَّتِ أَيِّهِمِ فَا عَلَى سُرُر مُنْصَبِلِنَّ ﴿ يُطَانُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مُعِينٍ ﴿ بَيْصَاءَ لَذَّهِ لِشَّرِينِ اللهُ لَا فَهَا غَوْلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا بُرُفُرْتَ ﴿ وَعِلَهُمْ فَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ إِنَّ كَأَمُّنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ إِنَّا فَأَمَّلَ بَعْصُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ بَلْسَاءً لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ مِنْهُمُ وَإِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿

ة مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ وعضام ومناقع الغُنّة (حركتين ♦ تعجيم 4 مد معتبة 6 حركات ◊ صد حبركتسان | 7 إلى ♦ وعسام وسا لا يُلعبط ♦ فيملية يَقُولُ أَمَنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّةِ ثَ ﴿ أَمَا مِنْمَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِصْمًا إِنَّا

لَمَدِيدُ نُ إِنَّا قَالَ هَلَ آمَهُم مُطَّلِعُ إِنَّ إِنَّا فَطَّلَعُ فَرِءٍ مُ فِي سَوَّاءِ ٱلْجَحِمِ إِنَّ قَالَ تَالَّهِ إِن كِدِتُ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَيِّي لَكُنُتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا غَفَنُ بِمَيْدِينَ ۞ إِلَّا مُونِّنُنَّا ٱلَّاهِ لِنَ وَمَا غَفُنُ مِمُعَدَّهِ بِنَّ آهِ إِنَّ هَدَا لَمُو ٱلْفَوْرُ الْعَطِيمُ ۗ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ أَذَٰلِكَ حَيْرٌ نُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّدُّ عِلَى إِنَّا حَعَلْمَهَا فِتْنَهَ لِطَّلِمِ إِنَّ ﴿ إِنَّهَا شَحَرَهُ تَحْرَجُ فِي أَصْلِ الْمُحَدِيرِ ﴿ طَلْعُهَا كُأْنَّهُ رُهُ وَسُ مُشْيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ هِنَّهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْيًا مِنْ حَمِيمِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْمُحِيمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ وَأَلْهُوَ - بَآءَ هُمْ صَآدِنَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ مَ يُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۗ فَهُمْ عَلَىٰ مَ يُرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۗ وَلَقَهُ صَّلَّ فَلَهُمُ وَأَكُنُّ الْاوَّلِنَّ إِنَّ إِنَّ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِبَنَ ﴿ فَاضْرَ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَنَّهِ إِلْمُنْكُصِينَ ﴾ وَلَقَدْ نَادِتَ نُوحٌ قَلَيْعُمُ ٱلْمُحِيبُ نَهِ وَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَطِيمِ ١

رُب 45 يَبُورُ الْحَمَّا وَالِدَ 37 يَبُورُ الْحَمَّا وَالِدَ 37 يَبُورُ الْحَمَّا وَالِدَ 37 يَبُورُ الْحَمَّا وَالِدَ

وَجَعَلْنَا دُرِيَّتُهُ هُمُ الْبَاوَلَ إِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِلَ الْسَالَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَلَمِ أَنَّ الْهِ إِنَّا كَذَلِكَ صَرِّحِ الْمُحْسِدِينَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِينِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفَنَا ٱلْاخْرِينَ ﴿ وَإِنْ مِن شِيعَايِهِ لَإِنْ هِيمَ ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِفَلْبِ سَلِمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ. مَاذَا تَعَبُدُرَنَ ﴿ أَيْفَكًا - إِلَهَةُ دُونَ أُنَّهِ تُرِيدُ ۖ نَ ﴿ فَمَا صَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي أَنَّحُومِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ إِنَّ فَنُولُوا عَنْهُ مُنْرِينٌ إِنَّ فَرَاعَ إِلَّ ءَ لِهَنِيمَ فَقَالَ أَلَا تَاكُدُ ذَا إِنَّ مَالَكُو لَا لَطِقُونَ فَي فَرَاعَ عَلَيْهِم صَرْبًا رٍ لَيَمِينِ ﴿ فَأَفِئُلُوا إِلَيْهِ بَرِفَا نَا فَأَنْ اللَّهِ مَا لَنَحِتُ نَ ﴿ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُو اللَّهِ اللَّهُ لَكُ لِلْمَنَا فَأَلْقُوهُ فِي لَهُ مُعِيدِ فِي فَأَرَادُو بِهِ كَيْدًا فِحَالَتُهُمُ الْاسْعَالِيَ فَ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهِدِسِ إِنَّ هَبْ لِي مِنْ أَنْصَلِحِنْ اللهُ فَبَشَرْنَهُ بِعُلْمٍ حَلِمَ إِلَى قَلَنَّا بَلَمَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَبُنَيْ إِنَّ أَرِيْ فِي إِلْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبُحُكَ فَسُلِّرَ مَاذَا تَرِيتٌ قَالَ يَنَأَبَتِ إِفْعَلَ مَا تُومَرُ السَتَجِدُنِ إِل شَاءَ أَنَّهُ مِنَ أَصَّبِرِنَ اللَّهِ

ا مدة حركتات كترومة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ • صفاء ومنافع الفتية حركتان ♦ بفحيم ا مدمسيع 6 حركات ◊ صند حتركتتان | 4 4 9 ♦ انتشام ومنا لا يلفسط ♦ فنقلته

المعربة الصادات 37 فَلَنَّا أَسْلَمَا رَنَّلُهُ لِلْجَبِانِ إِنَّ وَكَدُيْهُ أَلَّ يُتَإِثَرُهِمْ وَلَكُنَّا أَسْلَمًا وَنُلَّهُ لِلْجَبِانِ اللَّهِ وَكَدُيْهُ أَلَّ يُتَإِثَرُهِمْ وَلَا اللَّهُ فَلَا صَدَّفَتَ أَرُّ إِنَّا كُذَلِكَ ضَرِحِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّا كُذَلِكَ ضَرِحِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّا كُذَلِكَ ضَرِحِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّ كُذَلِكَ خَرْدِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّ كُذَلِكَ خَرْدِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّ كُذَلِكَ خَرْدِ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّا كُذَلِكَ خَرْدٍ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّا كُذَلِكَ خَرْدٍ إِلْمُحْسِدِنَّ آلِيَّا إِنَّا كُذَلِكَ خَرْدٍ إِلْمُحْسِدِنَ آلِيَّ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ ٱلْبَلَاثُ اللَّهِ بِنُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْحٍ عَطِيمٍ ﴿ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي إلَاخِرِنَ إِنَ اللَّهِ سَلَمٌ عَلَى إِنْ هِمْ اللَّهِ كَذَلِكَ مَرْ عَلَى الْمُحْسِدِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِينَ ﴿ فَهُ وَبَثَّرَمُهُ بِإِسْحَقَ بَيْنِ مِنْ السَّيْدِجِينَ ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَلَٰ وَمِن ذُرُبِّيتِهِ مَا مُحْسِنُ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ فِي وَلَقَدُ مُنَدًّا عَلَى مُومِى وَهَـرُونَ إِنَّ وَنَجَيِّنَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْحَكْرِبِ إِلْعَطِيمِ الله وَنَسَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْسَلِيلِ اللهِ وَهُ لِنَهُمَا ٱلْكِنَبُ ٱلْمُسْتَدِينَ ١ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا أُصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ﴿ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِمَا فِي إِلَاحِرِينَ ﴿ سَكَمُ عَلَىٰ مُوسِينِ وَهَـرُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ خَرْدُ الْمُحْسِنِينَ ١ اللَّهُ عَلِيهِ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِاتُ إِلَيَّالِلَّهُ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِاتَ اللَّهُ مِنَادِنَا اللَّهُ وَلِلَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِاتَ اللَّهِ إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ وَأَلَا لَنُّمْ أَنْ اللَّهِ أَلَا لَنُّمْ أَن اللَّهِ أَلَدْ عُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ فِي أَلْمُهُ رَبُّكُرُ وَرَبُّ مَ بَآيِكُمُ الْأَوْلِينَ فَيَ

• مد2 و 4 (و 6 حواز أ ف احماد ومناقع الفيلة ، حركتان • نفحيتم • مناقع الفيلة ، حركتان • نفحيتم • فيقلله

فَكُذُّهُوهُ وَيُّهُمْ لَمُحْضَرُ دَ ١ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَ أَلَهُ وِالْمُحَلِّمِينَ ١ وَتُرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَّاخِرِسَّ اللَّهِ سَلَّمُ عَلَىٰ ءَلِ يَاسِنَّ اللَّهِ إِنَّا كَذَلِكَ تَحْرِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ لُوطًا لِّينَ ٱلْمُرْسَلِنَ ١٤ اللَّهِ إِذْ يَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَخْمَةِبِ لَهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي إِلْغَهِرِينَ فِي ثُمَّ دُمَّرَنَا أَلَا خَرِينَ آهِ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَدِلنَّا إِلَّهُ أَفَلَا تُعْقِلُونَ ۗ ﴿ وَإِنَّ يُولُنَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّ النَّهُ إِلَى ٱلْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُنْحَصِينَ إِنْ النَّهُ لَنُفَعَهُ الْمُؤْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَكُنْ لَكِنَ فِي بَصِيمِ إِلَى يَوْمِ مُبْعَثُونَ ﴿ فَنَبُذُنَهُ وِلْعَدَرَآءِ وَهُوَ سَقِبَدُ ﴿ فَ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّى تَنْطِبِ إِنَّ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِ نَدَةِ أَلَفِ أَوْ يَزِيدُونَ اللهِ فَيَ مَنُوا فَمَنَّعْنَا لَهُمُ وَإِلَّ حِانِ إِنَّ فَ مُسْتَفَّتِهِ مُوا أَلِرَيْكَ أَلْبَكَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ إِنَّ اللَّهِ أَمْ خَلَفْنَا ٱلْمَلَيِّكَةَ إِنْمُا وَهُمَّ

شَهِدُونَ ﴿ أَلا إِنَّهُمْ مِنِ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونُهُ أَنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِهُ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِهُ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَالِمُ مُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّمُ مُلَّا مُعَالِمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّلَّا مُعَلَّاللَّهُ مُلْمُنَا اللَّهُ مُلْمُواللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْم

﴾ مدة حركتات أسريما ۞ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ۞ احماء ومناقع العبية حركتان ۞ تفحيه ﴾ مدمسيع 6 حركات ۞ مند حبركشتان ﴿ 1 5 4 ۞ اختتام ومنا لا يُلفينظ ۞ فيغلبه نَسُبًا ۚ وَلَقَدْ عَبِمَتِ إِلَّحِمَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْصَرُ نَ ﴿ اللَّهِ عَمَّ يَصِيفُونَ آلَهُ إِلَّا عِبَادَ أَنَّهِ الْمُحَلِّصِينَ آلَهُ فَيَكُرُ وَمَا تَعَبُدُ نَ ١ مَا أَنَّذُ عَلَيْهِ بِفَيْزِنَ الْنَهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْحَرِي الْهَاوَمُ مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَام مُعَدُّمٌ إِنَّ وَإِنَّا لَمُحَنَّ الْمُنَاقِينَ الْفَاوِلَا لَنَحَنَّ الْمُسَيِّحُونَ اللهُ وَإِن كَانُوا لَنَمُولُهُ ذَ إِنَّ إِنَّ عِنْمَا ذِكُوا مِنْ ٱلْآوَّانَ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلَّا عِمَادَ أَنَّهِ وَلَمُخْلَصِبَ إِنَّ اللَّهِ وَكُفَّرُو بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُ نَ ١ وَلَقَدْ مُلَكِفَتُ كُلِمُنْنَا لِعِبَدِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَصُورُ بَالْكُوسَلِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَلُمُ ٱلْمَصُورُ بَالْكُولِينَ جُدُنَا لَهُمُ الْعَلِيدُ نَ إِنَّ فَنُولٌ عَنَهُمْ حَقَّىٰ حِنِّ اللَّهِ وَأَلْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُنَ إِنَّ الْبِعَدَابِا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَرَلُ فِسَاحَنِهُمْ فَسَاءَ صَمَاحُ الْمُدُرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِنْ إِنَّ الْمُدُرِينَ اللَّهِ وَأَصِرْ فَسَوْفَ يُنْصِينُ بِي اللَّهِ سُنْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ إِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيفُ تَ اللَّهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَحْمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿

سُورَوُّ خِنْ الْمُ الْمُورِوِّ خِنْ الْمُ الْمُورِوِّ خِنْ الْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

رسم الله أرَّ عَرِاتُ مَا عِنْ

صَّنَّ وَلَفُرْمَانِ ذِكَ إِنِّكُمِّ لَمَ إِلَانِينَ كَفَرُو فِيعِزَّةِ وَشِقَ فِ إِلَّا كُرُ أَهْلَكُنَا مِن قَلْهِم مِن قَرْنِ فَنَادُو وَلَاتَ جِينَ مَا صِ أَوْ وَعَلَوْ أَنْ حَامَةُ هُمْ مُنذِر مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَجِرٌ كُذَّتُ ﴿ اَجَعَلَ أَلَاهِمُهُ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَمَا لَنَّهُ \* عُجَابٌ إِنَّ وَطَلَقَ ٱلْعَلَاُّ مِنْهُمْ وَأَنِ لِعَشُوا وَ صَهِرُهُ عَلَىٰ ءَ لِهَتِكُمُ ۗ إِنَّا هَذَا لَتَنَىٰ ، يُمُ ۖ اللَّهُ مَا مُمِعْمًا بِهِمَا فِي إَلِيلُهِ إِلَا حِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا إِخْلِكُ فَ أَنْ أَوْلَا عَلَيْهِ إِنْذِكُرُ مِنْ بَيْنِيَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِن دِكْرِے بَل لَمَا يَدُوفُواْ عَذَ بِ إِنَّ أَمْ عِلَاهُمْ حَزَّانِي رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَرِيزِ الْوَهَ مِنْ أَلَمُ لِهُمْ مُّلْكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَيْهُمَّ ۖ فَلَيْزَتَّفُو فِي إِلَاسْمَ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جُند مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ ٱلْآخِرَ بِ إِنَّ كَذَّبَتْ فَلَهُمْ فَوْمُ نُوح وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْمَاوَنَادِ ﴿ وَأَلَا وَنَادِ إِلَى وَنَاهُ وَالْمُودُ وَفَوْمُ لُوط وَأَصْعَبْ لَيْكُذُّ أَلُبِكَ ٱلْآحِزَكُ ﴿ إِن كُلُّ اِلَّاحِكَدُّبُ أَرُّسُلَ فَحَنَّ عِفَ بِ ﴿ إِنَّ وَمَا يَظُرُ هَلَوُلَاءِ الَّا صَيْحَةَ وَحِدَّة مَّا لَهِمَا مِن فَوَذِ ۚ إِنَّ اللَّهِ رَبُّنَا عَجِلَ لَّذَ قِطَّنَا قَلَ يَوْمِرِ الْحِسَدِ ۗ ١

© مدة حركات البرومة © مد2 و 4 أو 6 حوازاً © وعماد وماقع الفية , حركيان © نهجيم © مدمسية 6 حركات • مدحركيان ( 7 ج 1/4 ♦ إدعيام وما لا يُلفيط • فيقلية

إِصْدِ عَلَىٰ مَا يَقُولُنَّ وَدَكُرْ عَبْدُمَا دَاوُدُ دَا أَلَّا إِنَّهُۥ أَوْ كُرْ عَبْدُمَا دَاوُدُ دَا أَلَّا إِنَّ إِنَّهُۥ أَوْ كُرْ عَبْدُمَا دَاوُدُ دَا أَلَّا إِنَّ إِنَّهُۥ أَوْ كُرْقَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل إِنَّا سَحَّرْنَا لَلِجَالَ مَعَهُ يُسَبِّحَنَّ وِلْعَشِيِّ وَالْإِشْرَ وِ ﴿ أَنَّا وَلَطْيَرُ مَعْشُورَا ۚ كُلُّ لَهُۥ أَوَّ اللَّهِ وَشَدَدَنَا مُلَكُّمُ وَمَ نَيْسَهُ الْحِكْمَةُ وَفَصَلَ لَلْحِطَ بِ ۞ وَهَلَ آيَـكَ نَبُوًّا الْخَصِمِ إِذْ تَسُورُوا الْمَحْرَ رَافِيَ إِذْ دَحَلُو عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُو لَا نَحَفَ خَصْمَنِ نَعِيٰ بَعْصُنَا عَلَى بَعْضِ فَحُكُّم بَيْسَنَا وِلْحَيِّ وَلَا تُشْطِطْ وَ هَدِئَا إِنْ سَوَّ عِلْمِسْرِطِ لَهِ إِلَّ هَذَا أَيْ لَهُ قِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِمَةً وَلِي نَعِجُهُ وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَمَا وَعَرَّنِے فِي إِلْجِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَ. طُلْمَكَ بِمُوَّلِ مَجْمِيتَ إِلَى يَعَاجِبِ وَإِلَّ كَثِيرًا بِنَ ٱلْمُلَطَّاءِ لِيَنْجِ بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْصِ اللَّا أَلَذِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَقَلِيل مَّا هُمَّ وَطَلَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَنْنَهُ فَسَتَعَفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَدَّ لَ الله الله عَمَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِمَا لَزُلُهِي وَحُمْسَنَ مَنَ سِ إِنَّ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْمَكَ خَلِيفَةً فِي إِلَّارْضِ فَحْمُ بَيْنَ أَنَّاسِ وِ لَحَقَّ وَلَا تَشِّعِ الْهُوَىٰ فَيُصِلُّكَ عُن سَبِيلِ أَنَّتُم ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلِ إِنَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدٌ بِمَا سُوا يَوْمُ ٱلْحِدَبِ فِي

ه مدة حركت النزوماً ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ المشاع وساقع الفُتْ، حركتان ♦ المحبم 4 مد مسبع 6 حركات ♦ مسد حبركتسان | 4 5 4 ♦ الفسام وسالا يُلمسط ♦ فيقلبه

وَمَ حَلَمَا أَسَمَهُ وَ لَارْسَ وَمَا بَيْهُمَ بُطِلًّا ۚ دَلِكَ ظُنُّ الْمَانِينَ كُفُرُهِ فَوَيَّلَ لِلَّذِينَ كُفُرُوا مِنَ أَلَهُ رِّ اللَّهِ الْمُ نَعَمَلُ اللَّهِينَ ءَ صَمُّو وَعَسِملُو. الصَّيلِحَتِ كَالْمُقْسِدِينَ فِي إِلَّارْضِ ۚ أَمْ نَعْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمَجِّدِ اللهِ كِنَبُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُنزَكِ لِيَدَّبَّرُو عَ يَبِيهِ وَلِيَنَذَّكُّرَ أَوْلُوا الْالْبَالِ اللهِ وَهَمْمَا لِمَاوُدَ سُلَيْمَنَّ يَغِمَ أَلْعَنَّ إِنَّهُ أَوْتُ اللهُ عُرِصَ عَلَيْهِ بِ لَعَثَى أَصَّ فِنَتُ الْلِيدُ اللهِ فَعَالَ إِنِيَ أَحْسَتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِيِّ حَتَّىٰ تُوارَثُ بِالْحِمَالِ اللهِ رُدُّوهَ عَنَّ فَطَفِقَ مَسَّحًا وِ شُوقِ وَالْاعْنَـ فِ آلِيَّ وَلَفَدَ فَتُــَا سُلِيْمِنَ وَٱلْفَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيْهِ ، جَسَدًا شُمُّ أَذَكَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِعْفِرْ لِے وَهَالَ لِي مُلْكَا لَّا يَّسَمِي لِأَحَدَ فِي بَعْدِئُكُمَّ إِلَّكَ أَنْ ٱلْوَهَ بُ اللَّهِ فَسَخُرِمًا لَهُ الرِّيعَ تَحْرِي بِأَمْرِهِ رُحَّاءً حَيْثُ أَمَ سَ ﴿ وَسَيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءِ وَعَوَّضِ ﴿ أَنَّ وَءَ حَرِينَ مُفَرَّنِينَ فِي إَلَاصْفَارِ ۞ هَذَا عَطَ قُونًا وَمَمْنَ أَوَ آمَسِكَ بِعَيْرِ حِنَدَ بِۗ آلِينَ ۚ وَإِنْ لَلَّهُ عِنْدَمَا لَرُلِهِيْ وَحُسْنَ مَنَّ بِ إِنْ وَذَكُرُ عَدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُۥ أَبِ مَسَّنِي آسَّيَطُنُ بِصَبِ وَعَدَابِ إِنْ الرَّكُمُ بِرِمْلِكُ ۚ هَذَا مُعَسَلُ بَارِد وَسُرَ اللَّ

€ مدة حركت ثبريما • مد2 و 4 اوة حوازاً • احماء ومواقع العبّه حركتان • نصحيه • مدمسيع 5 حركات • مند حبركتتان 5 5 إن الاقتنام ومنا لا يلمنظ • فيقلنه 18 (を) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) (

وَوَهَنَا لَهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرِي لِأَوْ لِي إِلَّا لَهُ إِ ﴿ وَمُدَّ بِيَدِكَ صِفْتًا وَصَرِب بِهِ وَلَا تَحْسَبُ إِنَّا وَجَدَنَهُ صَابِرًا يَعْمُ ٱلْعَبَالَ إِنَّهُۥ أَوْبُ إِنَّ إِنَّ أَوْبُ الْفِي وَدُكَّرْ عِبَدُنَا إِنْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَهْ لِي الْكَبْدِ، وَ لَا يُصِيرُ ﴿ إِنَّا أَمْلَصْنَعُم بِمَالِصَةِ وَكَرَى أَدُارٌ ١ أَنْ وَإِنَّهُمْ عِدْنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْالْمُ وَاذَكُمْ السَّمَعِيلَ وَ لَيْسَعَ وَدَ ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْآسَدِينَ هَا ذِكُرْ الْسَمِيلَ وَلَا مَا ذِكُرْ الْسَمِيلَ وَلَا الْمَا الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنَّ لِلْمُتَّةِينَ لَحُسَنَ مَنَ بِ ﴿ حَسَّتِ عَدْنِ مُفَيِّحَةً هُمُ الْآنُوبُ الله مُتَكِوبِنَ فِيهَا يَمَعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَة وَشَرَبُ الله وَعِيدَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَكُ فَي هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْجَسَبِ ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقَنَا مَا لَهُ مِن نَّفَدِّ ﴿ هَا مَا وَإِتَّ لِطُّعِينَ لَنَدُّ مَنَابٍ ﴿ جَهَمَّ بَصَنُونَهَا ۖ فَيِسَ ٱلَّهِ دُ ﴿ هَذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِينًا وَعَسَاقٌ فَي وَءَ خَرُ مِن شَكِّلِهِ أَزَوَحُ فَ هَا فَرْحَ مُسْنَحِمُ مُعَكَّمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو أَرْزُونَ عَالُوا بَلَ النَّهُ لَا مُرْحَبًا بِكُورُ وَأَنتُمْ فَذَهُمُمُوهُ لَنَّا فَبِيسَ أَلْفَرَرُ وَاللَّ فَالْوَ رَبُّنَا مَن قَـدُّمُ نَـا هَـٰذَا فَزِدُهُ عَلَاا خِنعُمَا فِي إِبْ رِّ ١

€ مدة حركت ليروم • مد2 و 4 أوة حوازاً • احتماء ومراقع العبّد حركتان • نفحيه • مدمسيع ة حكات • مند حبركتيان 6 4 إن احتمام وما لا يُلعبط • فيقلته

وَقَالُو مَا لَمَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلاَشْرِرِ ﴿ إِنَّ أَنَّكُ نَهُمْ سُحْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنْهُمُ الْانصَرْ إِنَّ إِلَّ دَلِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ أَهْلِ إَيْرِينَ قُلِ إِنَّا أَنَّا مُدَدِّرٌ وَمَا مِنِ اللَّهِ الَّالْسَةُ الْوَجِدُ اللَّهَ أَنَّا اللَّهِ اللَّهُ الْوَجِدُ اللَّهَ أَنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ السَّمُوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا يَنْسُمَّا ۖ ٱلْعَزِيزُ الْعَفَّرُ الْأَنْ فَلَ هُو نَبُوْ عَظِيمُ اللَّهُ عَنْهُ مُعْرِصُ إِنَّ إِلَّا مَا كَانَ لِهِ مِنْ عِلْمٍ وِلْمَلِدِ الْاعْلِيّ إذْ يَحْنَصِهُ دَا إِنْ يُوحِى إِلَى إِلَا أَمَا أَمَا مَذِير مُرِينَ الْهَا إِلَا أَمَا مَلِير لِلْمَلَتِيكَةِ إِنَّ خَلِقٌ نَشَرًا مِّن طِن إِنْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَحَتُ فِيهِ مِي زُّوجِي فَفَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ أَمْتُ نَ إِنَّا إِلَيْهِسَ إَسْتُكُبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ قَالَ يَهُ لِلِسُ مَا مَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا حَلَسَتُ بِيدَى أَسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِى ۚ إِنَّا مَا مَا حَيْرِ مِنْهُ حَلَىٰنَنِے مِنْ يَارِ وَحَلَقْنَهُ مِن طِيسٍ ﴿ قَالَ فَاخْرُ مِنْهَا فَإِلَكَ رَحِمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَفِي إِلَى يَوْمِر إِلَّةِ بِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ فَٱلْطِرْخَ إِلَىٰ يَوْمِ يُنْعَثُّونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنَطَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِرِ الْوَقْتِ الْمَعَدُ مِرِّ ۞ قَالَ فَبِعِزَيْكَ لَاعْوِيدُهُمُ وَأَجْمَعِ نَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْسِبِينَ ١

قَالَ لَا الْحَنَّ وَلَحْنَ أَفَرْلُ لَا مَلاَّتَ جَهَمَّ مِكَ وَمِمَّن بَبِعَكَ مِنْهُمُ أَنْمُونَ إِنَّ إِنَّ قُلْ مَّ أَسْتُلُكُرُ عَنْيُو مِنَ آخِرٍ وَمَّا أَنَّا مِنَ ٱلنَّكُلُّونِينَ الله الله وَكُرُ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَلَنْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمنافق المنافق المنا بشر أرتح م تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ أَلَهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِمِ إِنَّا أَزَنا إِلَيْك أَلْكِكُنَبَ وِالْحَنِي فَ عَبُدِ إِللَّهَ مُحْلِصًا لَّهُ الدِّرَتُ ﴾ أَلَا يِلهِ إِلْدِينُ الْمَالِشُ وَلَذِينِ إَنَّخُدُو مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَــَاءَ مَا نَعْبُدُهُمُ وَإِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى أَسِّهِ زُلْهِيٌّ إِنَّ أَسَّةً يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ لِهِ مَا هُمْ مِيهِ يَحْتَلِفُ نَ ۖ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبُّ كُفَّارٌ ۚ إِنَّ لَوَ اَرَادَ أَمَّهُ أَ يَتَّحِـذَ وَلَدَا لَاضَعَفِيٰ مِمَّا يَحْمُلُقُ مَا يَشَاءً شَبْحَنَهُ ۚ هُوَ أَنَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَا لُكُ حَلَقَ أَنْسَمَوْتِ وَ لَارْضَ بِالْحَقِّ لَكُورُ اللَّهَ عَلَى أَسَّهَارٍ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللِّي وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ لَفَ مَرَّا كُلُّ بَسْرِي لِأَجْل نُسَنَّى الْاهْوَ ٱلْعَزيزُ الْعَفَرُ الْعَفَرُ الْعَفَرُ الْعَفَرُ الْعَفَرُ الْعَفَرُ

حَلَفَكُمُ مِن نَّفَس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ وَأَمَرُلَ لَكُم يِّنَ ٱلاَنْعَمِ ثُمَنِيَةً أَزْقَ عَجَلُفَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحِكُمْ طَفًا مِنْ بَعْدِ صَنِي فِي طُلْمَتِ ثَلَتْ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اَلْمُنَكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّا فَأَيْنَ نُصَرَفُرَنَّ اللَّهِ إِلَهُ إِلَّا هُوًّا فَإِنَّ نُصَرَفُرْنَّ اللَّهِ إِلَّا مُؤَّا فَإِنَّ أَمَّهُ عَنِيٌّ عَكُمْ وَلَا يَرْضِيْ لِعِبَادِهِ إِلْكُفُّو وَإِن تَشْكُرُو يَرْصُهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةَ وِزَرَ أَحْرِينَ ثُمَّ إِلَىٰ رَئِكُم تَرْجِعُكُمْ فَيُنْتِئُكُم بِمَا كُنَّم تَعْمَلُونًا إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ أَضَّدُ رَّ ٢ وَإِذَا مَسَ ٱلِانسَنَ شُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَنهِ مُمَّ إِدَا خَوَّلُهُ يَعْمَة مِنْهُ نَهِي مَا كَانَ يَدْعُوَّا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَلدَادا لِيُصِلُّ عَن سَبِيدِينَ قُلْ تَمَثُّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ اصْحَبِ أَيَّارِ اللَّهِ أَمَنَ هُوَ فَيَتَ -انَاءَ أَلَيْلِ سَاجِدًا وَفَآيِما يَحَذَرُ اَلَمْ خِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِم قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَنَذُّكُوا أُولُو الْآلَبِ ۚ ۚ إِنَّا يَنَذُّكُوا أُولُو الْآلِبِينَ ءَ مَنُو إِنَّهُ رَبُّكُمْ لِلذِينَ أَحْسَوُ فِي هَذِهِ إِنَّانُهَ احْسَنَهُ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً لِنَّمَا يُولَقُ أَصَّبِرُونَ أَخْرَهُم بِعَيْرِ حِسَ بِ

مدة حركتان أسريمة • مد2 و 4 أوة حوازاً • إحفاء وماقع الفية حركتان • تفحيم مد مسبع 6 حركات • منه حبركتان • وغيام وما لا يُلفنظ • فنقلله

قُل إِنِيَ أَمِرَتُ أَنَ آعَبُدُ أَلَنَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأَمِرَتُ لِأَنَ ٱكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسَامِينَ لَا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَدِّ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِمْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ أَعْبُدُ مُعَلِمًا لَهُ دِينِي ۗ وَعَبُدُو مَا شِنْتُمْ شِ دُورِهِ } قُلِ إِنَّ أَلْحَسِرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُوَ أَعْسَمُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلَّهْيَعَامِ ۖ أَلَّا ذَلِكَ هُوَ أَلْخُسُرَانُ الْمُرِينُ ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ طُلُل مِنْ أَسِّارٍ وَمِن تَعْلِيمُ طُلُلُّ وَلِكَ يُعَوِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَاتٌ يَعِبَادِ فَاللَّهُ وَلِي وَلِذِينَ آَخَتَنَوُ الظُّمُوتَ آ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُو إِلَّ اللَّهِ لَمُهُمْ ٱلْشُرِيُّ فَبَشِرْ عِبَدِ إِنْ الذِينَ يَسْتَعِعُونَ أَلْقُولَ فَيَسَّعِعُونَ أَحْسَنَكَ أُ لَتِهِكَ ٱلذِينَ هَدِ لَهُمُ اللَّهُ وَأُ لَتِهِكَ هُمُ أُولُو ٱلأَلِبُ ۗ أَفْمَنَ حَنَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ أَفَالْتَ تُنفِذُ سَ فِي أَيْدِرٌ ١ لَكِنِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُو رَبُّهُم لَهُمْ عُرُف مِن فَوْفِهَا عُرُف مَّنينَة تَخرِم مِن تَحْيِهَا ٱلانْهُرُ وَعْدَ أَنَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَ مَنْ اللَّهُ ٱلْمِيعَ مَنْ اللَّهُ الْمِيعَ مَنْ اللَّهُ الْمِيعَ مَنْ اللَّهُ الْمِيعَ مَنْ اللَّهُ الْمِيعَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَنَّ أَلَنَّهُ أَرَلَ مِنَ أَسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنبِيعَ فِي إِلَّارْضِ ثُمَّ يُغَرِجُ بِهِ زَرْعًا تُعْنَلِفًا الْوَنَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ مَرْبَهُ مُصَفَى لَّا ثُمَّ يَعَمَلُهُ خُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكْرِئ لِأَ لِهِ إِلَا لَهَ فِي اللَّهِ لِهِ الْمَالِدَ فِي

ركبات ليزوماً ﴿ مد2 و4 (و5 حوازاً ﴿ ﴿ وَمَا لَا يَا مُعَالِدُ وَمَا لَا يَا مُعَالِدُ ﴾ فعلله بع 6 حركات ﴿ فيد حبركتبان ﴿ 4 ﴿ 4 ﴿ فَالْمُعَالِمُ وَمَا لَا يَاعِينُكُ ﴾ فعلله

أَفْهُنَ شَرَحَ أَلَنَّهُ صَدرَهُ لِلإِسْلَيهِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِيعٍ فَوَيْلُ لِلْهُ سِيَةِ قُلُومُ مِن ذِكْرِ إِللَّهِ أَ لَيْكَ فِي صَلَل مُرِبِّ ﴿ لَيْكَ فِي صَلَل مُرِبِّ ﴿ فَ إِنَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَّمَا مُتَشَيِهَا مَثَانِيٌّ فَنَشُعِرُّ مِنْهُ حُلُودُ الذِينَ يَحَشُونَ رَبُّهُمْ ثُمُّ تَدِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِ عُ بِهِ مَ يَّشَا ۗ وَمَ ا يُصَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ رِ ﴿ أَفَهَ لَيْ إِنَّ الْهُ مِنْ هَ رِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ هَ وَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيدَةِ وَقِيلَ لِطَلِمِينَ دُوفَر مَا كُنُمُ تَكْمِيدُنَّ اللهِ كُذَّبَ أَلِدِينَ مِن قَلِهِمْ فَأَيْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ \* نَا إِنَّ فَأَدَا فَهُمْ اللَّهُ الْجُرَى فِي إِلْحَيْدَةِ إِلَّانَيَّا ۗ وَلَعَذَابُ اَلَاحِرَةِ أَكْبَرُ لُوَ كَانُو يَعْلَمُ نَ ﴿ وَلَذَا صَّرَبْتَ الِمُنَاسِ فِي هَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُ ۚ ذَ ﴿ فَأَوْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَج لَّعَلَّهُمْ يَنَّفُونَ الْهِ صَرَبَ اللهُ مُثَلا رَّجُلا فِيهِ شُرَّكَاءُ مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَما لِرَجُلِّ هَلَ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًّا الْحَمَدُ بِيهِ ۚ بَلَ آكَارُهُمْ لَا يَعْلَمُ لَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّت وَرِيَّهُمْ مَيِّدُنَ 

فَهَنَ أَطْلُمُ مِثَن كَذُبَ عَلَى أَنَّهِ وَكُذَّبَ وِ اصِدقِ إِذْ جَاءَمًا ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَامَ مَثُوى لِلْكِفِرِ نَ ﴿ وَلَذِى جَاءَ وِ صِدْقِ وَصَدَقَ وَصَدَقَ مِهِ الْكَتِكَ هُمُ الْمُنْقَاتِ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَدُّهُ مِنَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴿ وَلِكَ جَزَّةُ الْمُحْسِيانَ الْ لِيُحَكِفِرَ أَنَّهُ عَمُّهُ أَسْوَأَ أَلَدِى عَمِلُوا وَيَحْزِيهُمْ أَحْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الذِي كَانُو يَعْمَلُ نَّ ﴿ الْيُسَ أَنَهُ بِكَافٍ عَيْدُهُ وَيُحُوفُونَكُ وِلَذِينَ مِن دُورِهِ وَمَ يُضَالِل إِللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَ } وَمَ نَهْدِ إِللَّهُ فَمَالُهُ مِ مُضِيًّا ٱلْيَسَ أَنَّهُ بِعَـزِيزِ ذِبُ إِلِنْ مِ ﴿ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَنْ حَلَقَ أَسْهُونِ وَالْأَرْضَ لِيَفُولُنَ أَنَّهُ قُلَ فَرَآيَتُهُ مَّاتَ عُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّ آرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِصِّرٌ هُلَّ هُنَّ كَثِيفَتْ صُرِّهِ } أَوَ ارَادَنِي بِرَحْ مَدٍّ هُلَّ هُرَ لَ مُسَكِّتُ رَحْمَتِهِ ۖ فُلَّ حَسْبِي ألَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكِّلُ الْمُتُوكِدُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِتُومِ إعْمَلُو عَلَىٰ مُكَاسِّحِكُمْ إِنِهِ عَمِلً فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ مَ يَّاتِيهِ عَذَابِ يُعَزِيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَاب مُّهِمُّ شَيْ اللَّ أَرَلَكَ عَلَيْكُ الْكِنْبَ لِسَّاسِ بِلْحَقِّ فَمَنِ إِهْمَهِ عَنْ فَلِنَفْسِهِ وَمَن صَالَّ فَإِنَّمَا يَضَالُ عَلَيْهَا ۖ وَمَ أَتَ عَلَيْهِم بُوكِ لِي إِنَّهُ يَنُولَى أَلَا فُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَلِيِّ لَمْ تَمُتَ فِي مَامِهَا فَيُمْسِكُ الْتِي قَمِينَ عَلَيْهَا ٱلْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْلَاخْرِيْ إِنَّ أَجُلِ مُسَاتِّي ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ لِقُوْمِ يَلْفَكُرُ بِيَ ﴿ أَمِرِ إِنَّكُ فِي آمِرِ إِنَّكُ مِنْ دُونِ إِنَّهِ شُفَعَا ۗ قُلَ أَوَلَوْ حَكَانُو لَا يَمْلِكُونَ شَئَا وَلَا يَعْفِلُونَ اللَّهِ عَالَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قُل لِنهِ إِشْفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُنْكُ أَسْمَوْتِ وَلَارْضِ ثُعْرَ إِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ وَحُدُهُ الشَّمَأَزُّتُ فَلُوثُ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ وِ لَمَ خِرَاتُهُمْ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلذِينَ مِن دُو بِهِ إِذَا هُمْ يَسْتُسْمُ نَ إِنَّ قُلِ إِللَّهُمْ فَطِرَ أَسَّمُونِ وَ لَارْضِ عَلِمَ أَلْعَيْبٍ وَ نَشَّهَدَةِ أَتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُو فِيهِ يَخَنْلِفُ نَ ﴿ وَلَوَ أَنَّ لِلذِينَ طَلْمُو مَا فِي الْأَرْصِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتُدُو بِدِ مِن شُوَّءَ لَعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَا إِنَّ وَلَدًا لَهُمْ مِنْ أَنَّهِ مَا لَمْ يَكُونُو يَحْسَيدُ لَ اللَّهِ

• مدة حركات البريما • مد2 و 4 أو 6 حوازاً
• اخماء وما قع العب حركان • مدحركات • فيقلله
• فيقلله

وَبَدًا لَمُهُ سَيِفَتُ مَا كَسَنُو وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مَسَّ أَلِاسَنَ صَّرٌّ دَعَانًا ثُمُّ إِدَا حَوَّلَتَهُ يْعَمَة مِنَا قَلَ إِنَّمَا أُم بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ لَلَّهِ مِنْ هِنَ هِنَّا قَلَ إِنَّمَا أُم بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ لَم مِنْ اللَّهِ مِنْ هِنَّا قَلَ إِنَّا مُا أُم بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ مِنْ هِنَّا قَلْ إِنَّا مَا أُم بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ آلِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن عَلْهِم فَمُ أَعَنى عَهُم مَا كَانُو يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّكَ ثُ مَا كُسُبُو وَ لِذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَـُؤُلاءِ سَيُصِينُهُمْ سَيِّكَتُ مَا كَسَبُو وَمَا هُم بِمُعْجِزِنَ إِنَّ إِنَّ أُولَمْ مَعْلَمُو أَنَّ أُسَّهُ يَسْطُ أَبْرِدُ لِمَ يُشَاءُ وَيَعْدِلُ إِنَّ فِي دَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُومِدُنَّ اللَّهِ لَلْكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُومِدُنَّ اللَّهِ قُلْ يَحِمَادِيَ ٱلذِينَ أَسْرَفُو عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا لَمْ خُطُو مِي رَحْمَةِ إِللَّهِ إِنَّ أَنَّهُ يَعْفِرُ أَنَّذُوبَ حَمِيعًا اِنَّهُ هُو ٱلْعَقُورُ الرَّحِيمُ وَأَيِبِهُوٓ ۚ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُو لَهُ مِن فَبْ لِي أَر يَاتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُبِتُ ﴿ وَتَبِعُو آحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِ رَّبِحَكُم مِن فَسُلِ أَ يُنانِيَكُمُ الْعَدَابُ تَغْتَهُ وَأَنْكُرُ لَا تَشْعُرُ إِنَّ اللَّهُ وَأَنْ يَقُولَ نَفْس بَحَسَّرَق عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي حَمْدِ إِنَّهِ رَبِن كُنتُ لَمِنَ أَشَحِرِينَ ﴿

# مدة حركات للروماً ♦ مد2 و 4 و 6 حوازاً ♦ احتام ومباقع العبَّة , حركان ♦ معجمة ♦ مد مسبع 6 حركات أن مند حبركتان ♦ 4 6 4 أن ادعيام ومنا لا بلغيط ♦ فيقالية

أَوْ تَفُولَ لَوَ أَنَّ اللَّهُ هَدِ فِي لَكُ تُنَّهُ مِنْ ٱلْمُنَّفِينَ لِنَهُ آقِ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنْ لِحِكَرَةً فَأَكُوت مِنَ ٱلْمُحْسِينَ ۗ ۞ بَين قَد جَاءَتُكَ ءَ يَئِدِ فَكَذَّنْتَ بِهَا وَ سَتَكُبُرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكِهِرِنَ ﴿ وَبُومَ ٱلْفِيمَةِ تَرَى أَلدِينَ كُدَبُو عَلَى أَنَّهِ وُجُوهُهُم ثُمَّوَدَّةً ۖ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلمُتَكَبِرِتُ ﴿ وَيُنَجِعَ إِللَّهُ الَّذِينَ إَنَّاهُ وَلَيْحِ إِللَّهُ الَّذِينَ إَنَّاهُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ أَنْسُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّا أَنَّهُ حَدِقُ كُلِ شَدَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَمَّ وَكُولُ أَنَّهُ مُمَالِيدُ اسْتَمَوَٰتِ وَ لَارْضِ ۗ وَلَذِينَ كَفَرُو بِئَايَتِ اللَّهِ أَلْبِكَ هُمُ الْحَسِرُ وَنَ ﴿ قُلَ اَفَعَيْرَ أَنَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا

ٱلْجَهَدُ رَّالِيُّ وَلَفَدُ الحِي إِلَيْكَ وَيِلَى ٱلْذِينَ مِن صَابِكَ لَينَ ٱشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ أَنَّهَ عَلَكَ وَلَنَكُونَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ أَنَّهَ فَعَيْدَ وَكُمْ مِنَ مُشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا فَلَارُو اللَّهَ حَقَ قدره وَ لَارْضُ جَمِيعًا فَنُصَاعُهُ يُوْمَ ٱلْقِيَكَةِ وَسَهُوتُ

مَطْوِيْتُ بِيَعِيدِهِ سُنحَنَّهُ وَتَعَلِي عَمَا يُشْرِكُ تَ اللَّهِ

وَنُفِخَ فِي أَشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي أَسَّمُوتِ وَمَن فِي أَلَارْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَنلُهُ مُ مُعْ نُهِج فِيهِ أُخْرِئ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ بِنُطُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ إِلَّارْصُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُصِعَ أَلْكِنَبُ وَجِيَّةً وِ خَبِيْتِهِنَ وَ شُهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم وِ لَحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِينَ كُلُّ نَفْسَ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ ﴿ وَسِينَ ٱلدِينَ كَفَرُو إِلَىٰ جَهَتُمَ رُمَرًا حَقَّ إِدَا جَآءُ مِهَا فُيِّحَتَ اَنُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتُهَا ۚ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُل مِكْمَ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ مَ عَيْتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمُ هَذًّا ۚ قَالُو بَلِيٰ وَلَكِنْ حَشَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِفِرِنَّ ﴿ قِيلَ أَنْ عُلُو أَنُوبَ جَهَا عَرَكِ كَلِينِ فِيهَا ۚ فَبِيسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلذِينَ إِنَّهُ وَمَهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ رُمُرًا حَقَّ إِدَاجَهُ هَا وَفَيْحَتَ انْوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَرَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِنتُمْ وَدُخُلُوهَا حَلِينَ ﴿ وَقَالُو الْحَمْدُ لِلهِ إلذِ عَسَدُقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلَارْضَ نَتَبُوّاً مِنَ أَلْحَدَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيعَمَ أَخْرُ الْعَمِلِنَ ﴿

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ حَرِّفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيْهِمْ وَقُضِى مَنْنَهُ دِلْنَى وَفِيلَ ٱلْمُعَدُيهِ رَبِ الْعَلِينَ ٢ المُوْرُلَةُ عَدْقِيلُ الْمُؤْرِلَةُ عَدْفِيلُ الْمُؤْرِلَةُ عَدْفِيلُ الْمُؤْرِلَةُ عَدْفِيلُ الْمُؤْرِلَةُ عَدْفِيلُ حَمَّ تَرْبِلُ الْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِمِ الْعَافِرِ إَمُّ مَا وَفَاسِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِفَابِ ذِهِ أَطَّالُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّا إِلَيْهِ إِلْمُصِدُّرُ إِنَّيْ مَا يُحَدِلُ فِي مَن اللَّهِ إِلَّا أَلِدِينَ كَفَرُو فَلَا يَعْرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي إِلَيْكَ إِلَيْكَ فَي أَلِيكُ فَي فَوْمُ نُوح وَ لَاحْزَابُ مِ ' نَعْدِهِمْ ۖ وَهَنَّتَ حَكُلُّ أُنَّةِ بِرَسُولِيمْ لِيَاحُدُ أَنَّا وَجَدَلُو وِلْمَطلِ لِيُسْجِصُو بِهِ إِلْحَقَّ فَأَحَدُتُهُمَّ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابٌ ﴿ وَكَدَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذِينَ كَفَرُو ۚ أَهُمُ مُ أَصَحَبُ الدِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيُسْتَعْفِرُونَ لِلذِينَ ءَ مَنُو رَبًّا وَسِعْتَ كُلَّ شَيء رَّحْ مَهُ وَعِلْمًا فَ غَفِرٌ لِلذِينَ تَابُو وَتَبَعُو سَبِيلُكَ وَفِهِمْ عَذَابَ أَلِحَمِ إِلَى

© مدة حركات النومة © مد2 و 4 أو 5 جوازاً © احماد وماقع الفيه حركيان © نفحيه © مدمسية 5 حركات √ ميد حيركيان 7 يُج إلى ♦ إدعيام يصا لا بلسيط © فيقلية

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَسَتِ عَدْنٍ إلِيِّ وَعَ تُّهُمَّ وَهَن صَلحَ مِنَ -ابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِ عُنَّ إِنَّكَ أَسَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِمُ اللَّهِ وَمَهِمُ السَّيِّكَ فِي وَمَن تَقِ السَّيِّكَ تِ يَوْمُهِذِ فَقَدْ رَحِمْتُهُمْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَطِهُ إِنَّ إِنَّ أَلَذِينَ كُفَرُو بِسُادَوْتَ لَمُفْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِ مَّفْتِكُمْ: أَنفُسَكُمُ الإِذْ تُدَّعُونَ إِلَى أَلِا مَنِ فَتَكَفُرُونَ ۗ قَالُو رَبُّنَّا أَمَنَّنَا إَثْنَانِ وَأَحْيَدَنَا أَثْنَانِ وَأَحْيَدَنَا أَثْنَايَنِ فَعَرَّفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلِ إِلَىٰ حُرُوحِ مِن سَبِلِ اللَّهِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَمَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُهُ وَإِ يُشْرَكَ بِهِ تُومِنُو ۚ فَالْكُمْ بِهِ إِلْعَلِيِّ اِلْكَبِّرِ إِنَّ هُوَ أَلْذِ يُرِيكُمْ وَ يَنْتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ أَنْسَمَاءِ رِزِقًا وَمَا يَنَذَكِ حَكِّرٌ إِلَّا مَنْ يُدِثُّ اللَّهِ مِنْ أَنْسَمَاءِ رِزِقًا وَمَا يَنَذَكِ حَكِّرٌ إِلَّا مَنْ يُدِثُّ اللَّهِ 
 ذُهُ دُعُو اللّهَ مُخْلِصِهِ إِن لَهُ الْدِينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكُونُ إِنَّ إِنْ رَفِيعُ الدَّرَجَتِ ذُو الْعَرَشِ لَيُلْفِي الرُّوحَ مِنَ اَمَرِهِ عَلَىٰ مَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُلِزِدُ يُومَ أَنَّلَنِ أَنَّ لَنِ هُمْ بَرِزُرَّنَّ لَا يَحْفَى عَلَى أَنَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَن الْمُلْكُ الْبَالَمُ لِللَّهِ الْوَحِدِ الْفَهِ رِ اللَّهِ وَلَيْ

) مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ وخماء ومواقع العُنْه ، حركان ♦ بمحيم ) مد مسبع 6 حركات صد حاركاتان \$ 4 6 كا • انتظام وما لا يُلفيند ♦ فنقله

الْيُوْمَ نُعْرِينَ كُلُّ نَفْسٍ بِمُ كَسَبَتُ ۗ لَا طُلُّمَ ٱلْذِيَّةُ إِلَ أَنَّهُ سَرِيعُ الْحِسَدِ مِن إِنَّ وَأَيْدِرَهُمْ يَوْمَ أَلَمَ زِفَةِ إِذِ إِلْقُلُوبُ لَدَى أَلْمَاجِرِ كُطِمِنَ إِنَّ مَا لِطُلِمِينَ مِنْ جَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَعُ اللَّهِ يَعَلَمُ عَلَيمَ عَلَيمَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تَخْفِي أَصَّدُرُ أَنَّ وَاللَّهُ يَمْصِحِ دِلْحَقِّ وَلَذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَنْضُونَ يِشَمِ ﴾ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُو فِي إَلَارْضِ فَسَطُرُوا كُيْفَ كَانَ عَبِينَةً ٱلذِينَ كَانُوا مِن قَبِلِهِمُّ كَانُو هُمُ أَشُدُ مِنْهُمْ قُوَّة وَءَ ثَارًا فِي إِلَّارُضِ فَأَخَدُهُمُ اللَّهُ بِنُدُنُو رِبِيعٌ وَمَا كَانَ لَهُم بِينَ أَنْهِ مِن وَ فِي ﴿ فَي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ كَانَت تَّانِيهِمْ رُسُلُهُم دِ لَبَيِّنَتِ فَكَفَرُو فَأَحَدَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ فَوَىٰ شَيدِيدُ اللَّهِ قَ لِ إِنْ وَلَفَدَ ارْسَلْمَا مُوسِين بِدَينِينَا وَسُلَطَى شَبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَحِرُ كَذَّ أَنَّ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُم وِلَحَقِّ مِنْ عِندِنَا فَالُو الْمُتَالُو أَنْنَاءَ أَلَدِينَ ءَ مَنْوَ مَعَدُ وَسَتَحْيُو نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكِفِرِينَ إِلَا فِي صَلَلِ ١

وَقَالَ فِـرْعَوْبُ دَرُونِ أَنْتُلَ مُوسِينَ وَلَيَــُعُ رَبُّهُ إِنَّ أَحَافُ أَ يُبَدِّلَ دِيرَكُمْ وَأَ يُصْهِرَ فِي إِلَارْضِ الْفَسَدَ ۗ إِنَّ وَقَالَ مُوسِي إِنَّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِن كُلُّ مُتَكِّير لَّا يُومِنُ بِيَوْمِرِ أَلْجِسَ بِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُومِنْ مِنَ ـ لِ فِرْعُونَ يَكُنُدُ إِمَانَهُۥ أَنْفَتُلُونَ رَجُلًا أَ يُقُولَ رَيِّك أَنَّهُ وَقَدْ حَاءًكُم وِلْبَيِّنَتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَإِنَّ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِنَّهُ وَإِ نَتُ صَدِفًا تُصِنْكُمْ بَعْضَ الذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ أَنْهُ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُدَّ سُ إِنَّ أَنْهُ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُدَّ سُ إِنَّ إِنَّا يَعْوَمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ طَهِرِينَ فِي الْآرْسِ فَدَ أَيْضُرُنَا مِ مَأْسِ إِنَّهِ إِلَ حَاءَنَّ قَالَ مِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرِينَ وَمَا أَهْدِيكُمْ وَإِلَّا سَيِيلَ أَنْرُشَارٌ ٥ وَقَالَ أَلَدِكَ ءَ مَنَ يَقُومِ إِنَّ أَهْدِيكُمْ وَإِلَّا اللَّهِ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مُثْلَ يَوْمِ الْاحْزَ لِ ﴿ فَيَ مِثْلَ دَأْبِ نَوْمِ نُومِ وْعَاد وْتُمُودَ وَ لَذِينَ مِ ۚ بَعْدِهِمْ وَمَا أَلَهُ يُرِيدُ طُمَّا لِلْغِدَدِ إِنَّ وَيَهَ فَوْمِ إِنَّ أَحَافُ عَلَيْكُرُ بُومَ أَنَّذَ دِهِ اللَّهُ بُومَ تُولُونَ مُ بِرِينَ مَا لَكُمْ مِن أَشْهِ مِنْ عَصِمْ وَمَ تُصْلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ وَاللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَ وَاللّ

عدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احماء ومنافع القينة ، حركتان ♦ بهجيه مد مسيع 5 حكات ♦ فسح حركتان ♦ فيقلنه

وَلَقَدَ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن مَنْلُ بِلْيَنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكّ مِمَا جَاءَكُم بِو حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَى سُعَتَ أَلَهُ مِ ' بَعَدِهِ رَسُولًا حَكَدُلِكَ يُضِلُّ أَنْهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفْ مُرْدَكُ لِهِ إِلَادِينَ يَجُدِدُلُونَ فِيءَ يَتِ إِلَيْهِ بِعَيْرِ سُلَطَى آيَـهُمُ حَكُبُرَ مَنْمًا عِندَ أَنَّهِ وَعِندَ ٱلدِينَ مَ مَنُو كَذَلِكَ يَظْمَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي قَلْبِ مُتَّكِّيرٍ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ إِنْ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَنْكُمُ الْاسْبَدَ ١ ﴿ الْسَبَدَ الْكَالْسَبَدَ الْكَالْسَبَدَ أَسَمَوْتِ فَأَطَلِعُ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسِىٰ وَإِنَّ لَأَظُنَّهُ كَدِيًّا وَ حَكَدُ لِكَ زُيِّنَ لِمِرْعَوْدَ سُوءً عَمَيهِ وَصَدَّ عَنِ السَّدِ لِ وَمَا صِحَيْدُ فِـرْعُونَ إِلَّا فِي نَبُ بِ ۚ ۞ وَقَالَ ٱلذِحَ ءَ مَنَ يَعَوْمِ إِنَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ أَرْتُ رَّ ٢ يَقُومِ إِلَّمَا هَدِهِ إِلْحَيَهُ أَنْدُنِّيا مَتَّعٌ وَإِذَ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ الْعَسِرِ وَ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِتَهُ فَلَا يُحْرِي إِلَّا مِثْلَهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِما مِن ذَكَكُرِ أَوُ النِّكِ وَهُوَ مُومِنُّ فَأَا لَيْكَ يَدْ مُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ 🐞 مدة حركت لبريما 🌞 مد2 و 4 (و 6 جوازاً ومغاد ومداقع العينه حركسان

وَيَنْفُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمُ وَإِلَى أَنْتُجُوةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى أَيَّ رِ ۚ إِنَّ تَدْعُونَنِنَ لِأَحْتَفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْمَقْرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنْمَا تَدَعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَلَهُ دَعُوهٌ فِي إِلَيْهِ إِلَا فِي إِلَاحِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنّا إِلَى أَنَّهِ وَأَتَ ٱلْعُسْرِفِينَ هُمُ وَأَصَّحُبُ اللَّهِ رِّ ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَفُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى أَلْلُهُ إِنَّ أَلِنَّهُ بَصِيرًا وِلْعِبَادِ إِلَى فَوَدَهُ اللَّهُ سَيَّ تِ مَا مُكَانَ إِنَّ الْمُوافَى بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةً ٱلْعَدُ بِ ﴿ إِنَّالُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهِ الْمَالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيُومَ نَقُومُ السَّاعَةُ أَذَخِلُو ۗ ءَ لَ فِرْعُونِ أَشَدُّ ٱلْعَذَبِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي السّارِ فَيُقُولُ الصَّعَفَةُ لِلذِينَ اسْتَكَبَّرُو إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُهِ مُغَنُّونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ أَيَّا ﴿ قُلَ ٱلذِيتَ إِسْتَحَكِّبُرُوۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ أَنْهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَ دِ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ فِي إِلَيَّادِ لِخَزَيْهِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يُومًا مِّنَ ٱلْعَذَ بِ ٥

قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وُسُلُكُمْ وِالْبَيْنَتِ قَالُواْ بَلِيٰ قَالُواْ فَدَ دَعُوا ۚ وَمَا دُعَدُ اللَّهِ فِهِ إِلَّا فِي ضَلَلَّ ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَ مَنُولًا فِي إِلْحَيَاةِ أَنَّهُ بَيَّا وَيُومَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ﴿ يَوْمُ لَا يَنْفُعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ اللَّهِ إِنَّ وَلَقَدَ اللَّهَا مُوسَى أَلُّهُ دِيْ وَأَوْرَثْنَا بَئِيَّ إِسْرَآءِيلَ ٱلْحَيَّكَ بَهُدَى وَذِكِرِيْ لِأَنْ لِي إِلَّا لَبَنْ إِنَّ فَصْبِرِ إِنَّ وَعَدُ أَلَّهِ حَقُّ وَاسْتَعَفِيرَ لِذَبِّلِكَ وَسَيِّحْ مِحَمَّدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالِالْحَكِيرِ إِنَّ إِنَّ ٱلذِينَ يُجَدِدُونَ فِ-مَايكِتِ إِنَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنِ آيَهُ مُهُ إِلَّهِ صُدُورِهِمُ إِلَّا حِيارٌ مَا هُم سِلِمِ هُ وَسَلَعِذَ بِاللَّهِ إِلَّهُ هُوَ السَّمِيعَ الْبَصِيرُ إِنَّ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ إِنَّ مِنْ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَنَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ عَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَايَسَتُوعِ إِلَاعْمِيٰ وَالْبَصِّرُ ١ وَالْبِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُوا الصَّيلِحَتِ وَلَا أَلْمُسِيَّ عَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُ وَكَ الْمُسِيَّةِ عَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُ وَكَ هَا

ا مدة حركتات أسريمه 🏓 مد2 و 4 أو 5 حوازاً 💮 اختمام ومراقع العبية , حركتان 🐞 تمحيم ا مدمسيع 6 حركات 🔌 منت حبركتتان - | 4 7 3 كادغتنام ومنا لا يُلفننظ - • فيقلنله

إِنَّ أَسَّاعَةً لَآنِيكَ لَّا رَبِّبَ فِيهَا ۖ وَلَكِنَّ أَكُ أَلَّنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُحِكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِمَ لَكُوا إِنَّ ٱلذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَاشَةِ سَيَدَخُلُوذَ جَهَمَّ دَاخِرِينَ اللَّهِ أَلَهُ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ اللَّهَ اللَّهِ كُنُوا فِيهِ وَ شَهَارَ مُسْصِلًا إِنَّ أَنَّهَ لَدُو فَضَلِ عَلَى أَنَّهِ لِلْهِ وَفَضَلِ عَلَى أَنَّ إِلَّ وَلَكِنَ أَكُنُ أَكُونَ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَرِّعِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ فَأَنِي تُوفَّكُونَ ﴿ أَلَّهُ اللَّهِ عَمَلَ لَحِكُمُ الْارْضَ قَرَارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورُكُمْ وَرَزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكَمُ مَا اللَّهُ رَبُّكَمُ مَا اللَّهُ رَبُّ الْعَـلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَتَّ لَا إِلَـهَ إِلَّاهُوَّ فَـ دَعُوهُ مُعَلِّصِينَ لَهُ الدِّرِثِ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلِ اِلِّي نُهِيتُ أَنَ آعَبُدَ ٱلذِيتَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِنَنَتُ مِن زَيْحِ وَأُمِرْتُ أَنُ السَّلِمَ لِرَبُ الْعَلَمِينَ ﴾

© مدة حركتات للزوماً © مد2 و 4 أو 6 جوازاً © احتماد ومنافع الفيلة ، حركتان © اعجبم © مدمسيع 6 حركتات خاصد حبركتان ك 7 4 © انتشام ومنالا يُلفينظ © فيملية

هُوَ ٱلذِكَ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ يُحَرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَسَلُّعُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوجًا وَمِكُم مَ لِنُوفِي مِن قَدْلُ وَلِنَالُعُو آجَلا مُسَمَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلذِهِ يُحْجِ وَيُعِينُّ فَإِذَا فَصِيْ أَمِّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُرُنَّ إِلَّى أَلَيْنِ اللَّهِ تَكُولَكُ الَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي - مَ يَتِ إِللَّهِ أَيْنُ يُصَّرَفُونَ ﴿ أَلَذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِي وِ لَكِ تَكِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ إِدِ إِلاَعْلَلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَسَلَسِلٌ يُسْحَبُونَ ا فِي الْمُسِيمِ ثُمَّ فِي إِنَّ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُ قِيلَ لَمُهُمَّ الَّيْنَ مَا كُنُهُ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَالْو صَلُّو عَنَا بَل لَّمْ تَكُن مَن عُو مِن قَلَ شَنَّا كَذَلِكَ يُصِلُّ اللَّهُ الْكِهِرِيَّ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنُّهُ تُقْرَحُونَ فِي إِلَّارْضِ بِعَيْرِ الْحَيِّ وَبِمَا كُنُّمُ تَمْرَحُ ذَا إِنَّ الْدَحُلُو أَنُوبَ جَهَدَّمَ خُلِدِينَ فِيمَّ أَ فَيِسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِنَّ ﴿ فَصَيرِنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَى فَإِمَّا

© مدة حركات البرومة © مد2 و 4 (و تا حوازاً العمام وما أقع الفية حركيان © المحيم الا يلفيط © الفيلة الفيام وما الا يلفيط © الفيلة الفي

نُرِيَنَكَ بَعْضَ أَلدِ يُعِدُّهُمُ أَوْ سَوَفَيْمَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُ إِنَّ آنَ

هُنَالِكَ أَلْمُ طِلَّهِ إِنَّ ﴿ أَنَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْانْعَمَ لِتَرْكَبُو مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۗ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مُنَهِعٌ وَلِنَهُ لَعُو عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُورِكُمْ وَعَيْبَهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ إِنَّ وَيُرِيكُمْ اللَّهِ مَا يَتِهِم فَأَيُّ ا يَتِ إِللَّهِ تُنكِرُ ۚ فَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُو فِي إِلْارْضِ فَيَظُرُو كُمَّ كَانَ عَفِيدُ الذِيتِ مِن قَالِهِمْ كَانُو أَكَارُ أَكَارُ مِهُمْ وَأَسْدً قُوَّة وَهَ ثَارًا فِي إِلاَرْضِ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُونَ " إِنَّ قَلَدٌ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِلْيَنْكِ فَرِحُو بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِيْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهَزِءُ ۚ رَّ ﴿ فَلَمَا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُو مَ مَنَا بِاللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفَرْذَ بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِنَ إِنَّ عَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِمْهُمْ لَمَّا رَأَوْ بِأَسْنَا سُنَّتَ أَنَّهِ زَلْتَ عَدَ حَلَّتَ فِي عِبَادِهِ وَحَدِيرَ هُمَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿

عِرْبِ ١٩١ عِرْبِ ١٩١

يَنُونَ لِأَنْ فَصِنْلَاتَ عَالَى الْكُونَ فَصِنْلَاتَ عَالَى الْكُونَ فَصِنْلَاتَ عَالَى الْكُونِ فَصِنْلَاتَ ع بِشْرِيدِ إِنْ فَالْمِنْ الْأَرْضِ الرَّحْدِ فِي اللَّهِ الْرَّحْدِ الرَّحْدِ فِي اللَّهِ الْرَّحْدِ الرَّحْدِ جِيِّ تَنزِيل مِنَ أَنرُ حَمَن إِرْجِيرِ ١٠ كِنَبُ فَيُهِلَتَ - يَتُهُ فَرْءَانًا عَرَبِيّا لِقُولِم بِعَلَمُونَ إِنَّ كَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَصَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يُسَمَعُ نَ آنِ وَقَالُوا فَلُوبُنَا فِ-أَكِنُهُ مِّتَ مَّنَعُودٌ إِلَيْهِ وَهِ مَ دَانِنَا وَفُر وَمِ كَابَيْنَ وَبَيْنِكَ رَجِحَابٌ وَعَمَلِ إِنَّنَا عَمِلُونَ آلَ أَنَّ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ مِّثْلُا يُوحِيَ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُو اللَّهِ وَحِدُّ وَسَنَّفِيمُ وِإِلَيْهِ وَسَنَّفُورَةً وَوَيْلَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أُلذِينَ لَا يُوتُونَ أَنزَّكَ، قَوْهُم بِ لَاحِرَةِ هُمْ كَفِرُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَهُمْ. آجْرُ عَيْرُ مَمْنُوبٍ ﴿ قُلَ آيِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِلذِ عَلَقَ أَلَارَصَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحَعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ۚ دَلِكَ رَبُّ الْعَالِمِ تَ لِلَّهُ الْمَارَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِيَ مِن فَوْقِهَ وَيَرِكَ فِيهَا وَفَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتُهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِسَّ بِلِنَ إِنَّ أَنَّهُمُ أَسْتُونَ إِلَى أَمَّدَيَّ وَهِيَ دُحَالُ عَفَالَ لَمَّا وَلِلَارَصِ إِبِنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرَهَّا ۖ فَالْتَا أَنَّبُنَا طَهِعِنَّ ﴿

© مدّ ة حركات البرومة ● هد 2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ وحماء ومواقع العنّه ، حركاني ● اعجبه ● مد مسبع 5 حركات = هند حبركات | 7.7 ق الاعتبام ومنا لا يلقبط ♦ فيقلبة

فَقَصِهُ لَهُنَّ سَمْعَ سَمُوَتِ فِي يَوْمَانِي وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّي سَمَاءٍ المَّرْهَا وَرَيُّنَا أَسُّمَهُ أَدُّنَّهَا بِمَصَبِكٌّ وَجِفْظًا ذَٰلِكَ تَسْدِيرُ الْعَرِيرِ

إَلْعَدِيرِ اللَّهِ عَالِهَ أَعَرَضُو فَقُلَ آمَدَرَّتُكُو صَعِفَة مِثْلَ صَعِفَةِ عَاد وَثُمُ دَ إِنَّ إِذْ جَاءَ مُهُمُ الرُّسُلُ مِرْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَّفِهِمُ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ ۚ إِلَّا أَنَّاهً ۚ قَالُو لُو شَاءَ رَبُّ لَا لَرْكَ مَلَتِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كُمِرُونَ إِنَّ إِنَّ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكَبُرُوا فِي إَلَارْضِ بِعَيْرِ الْحُنِّي وَقَالُو مَنَ آشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوَ آلَ أَلْلَهُ ألب عَلْهُم هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ عُولًا وَكَانُو بِدُيْدِنَا يَعَكَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّام تُحْسَات لِنَذِيفَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِرْيِ فِي الْحَيَّةِ وَالدُّنِّي وَلَعَذَابُ الْمَنْخِرَةِ أَحْرِي وَهُمَّ لَا يُصَرُّرُنَّ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيِّنَهُمْ فَسَنَحَبُّو الْعَمِيٰ عَلَى ٱلْهُدِي فَأَحَذَتُهُمْ صَعِفَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُنَ ﴿ وَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو وَكَانُو يَنَّقُونَ ۚ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدًاءَ أَنْهِ إِلَى أَيْارِ فَهُمْ يُوزَعُ ذَا اللَّهِ الْهَا حَقَّ إِذَا مَا جَآءُ هَا شَهِدَ عَلَيْم سَمْعُهُمْ وَأَصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُو الجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ تُمْ عَلَيْنَا قَالُو أَطَفَنَا أَنْهُ اللَّهِ أَطَنَى كُلُّ شَيْءً وَهُوَ حَلَقَكُمُ ۚ أُوَّلَ مَرُهُ وَ إِلَّهِ تُرْحَعُ لَ (١٠) وَمَا كُنُّمْ تَسْتَتِرُونَ أَ يُشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَعْكُمْ وَلَا أَسَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۚ وَلَكِم صَاسَتُمُ ۚ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا فِمَّا تَعْمَا أَنَّ لَا إِنَّ وَذَلِكُو طَنَّكُو اللهِ عَظْنَتُ بِرَبِّكُمُ وَأَرْدِ كُوْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْمُسِيرِنَ ﴿ فَا يَصَبِرُو فَسَارُ مَشُوى لَمُنَّمَ وَلِيْ يِّسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيُّصَانَا لَمُعْتَ قُرِيَّاءَ فَرَيَّنُو لَهُمْ مَا نَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْهَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أُمْمِ فَ خَلَتْ مِن مُعِهِم مِنَ ٱلْجِيْرِ وَ لِاسِيِّ إِنَّهُمْ كَانُو حُسِرِيَّ ﴿ إِنَّالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لَا تَسَمَّعُو لِمَذَا ٱلْفَرْءَانِ وَ لَعُوْ مِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَلِدُ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ شَدِيدا وَلَنَحْزِينَهُمْ وَأَسُوا أَلْدِ عَكَانُو يَعْمَلُ دُرْقَ دَلِكَ جَرَاءً أُعَدَ وَ إِللَّهِ إِلَّهِ فَا مُنْ فِيهَا وَارْ الْحَالَيْ حَرَّهُ بِمَا كَانُو بِدُينِكَ نَحَعَدُ لَ الله وقالَ ألذِينَ كَفَرُو رَبُّنَا أَرِنَا أَلذَيْنِ أَصَلَّمَا مِنَ ٱلْجِي وَالِانِسِ نَحِعَالُهُمَا تَحْتَ أَفِدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْاسْفَدِنَ ١

إِلَّ ٱلذِينَ قَالُو رَبُّنَ أَنَّهُ ثُهُ إَسْتَفَحُو تَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ المَسَيِحِكَةُ أَلَّا يَحَافُوا وَلَا يَحَازُنُو وَأَشِرُو إِلْحَانِهِ الِيِّ كُنُمْ تُوعَ مُونَ ١ ﴿ غَنْ أَوْلِيَ أَكُمْ فِي الْحَيَرَةِ الدُّنْيِ وَفِي الْمُرْحِرَقِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ﴿ فَلَا مِنْ عَفُورِ زَحِيمٍ ١ وَمَنَ أَحُسَنُ فُولًا مِنْ دَعًا إِلَى أُنَّهِ وَعَمِلَ صَبِلِح وَقَالَ إِنِّهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْمَسْنَةُ وَلَا أَسِّينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّهُ عَلَى إِلَيْتِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِدَا أَلَذِ عِينَكُ وَبَيْنَهُ عَدُولَةً كُأَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَفِّ هِ ۚ إِلَّا أَلِينَ صَبَرُهِ وَمَا يُلَفِّهَ إِلَّا ذُو حُطٍّ عَطِمْ إِنَّ وَإِمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ أَشَّيْطُنِ نَزْعُ قَسْنَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَنسَيبِعُ ٱلْعَلِـمُ (رَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَمِنَ - يَــتِهِ التِنْ وَمُهَارُ وَشُمُّ مُنُ وَلَهَمَ لَا تَسَجُدُو لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُو بِمِو الذِي خَلْقَهُ لَ إِلَا صَحَتُمُ إِيَّاهُ نَعْمُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّتَحَكِّرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِلِيْلِ وَ جَهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ لَهُ وِلِيْلِ وَ جَهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ لَهُ

وَمِنَ - يَبِيهِ إِنَّكَ تُرَى ٱلأرْصَ حَشِعَةً فَإِدَّا أَرْلُنَا عَبَيْهَ لَكَ مُ إَهْرَاتُ وَرِيَتٍ إِلَا الَّذِيِّ أَحْيَاهَا لَمُحَدِي الْمُولَّ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُسْجِدُونَ فِي عَيْنَا لَا يَحْفُونَ عَنَيْنًا ۖ أَفَرَ يُلْتِي فِي إِلَا حَيْلُ مَم يُلِقِ مَ يِسَالِحِ مَ يَعْمُ ٱلْفِيمَةِ إِعْمَلُو مَ شِنْتُهُ الْفِيمَةِ الْفَيْمَةِ اللّهِ الْفَيْمَةِ الْفَيْمَةِ الْفَيْمَةِ الْفَيْمَةِ الْفَيْمَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ إِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ ثُرَ إِنَّ إِلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِ لِذَكَّرِ لَمَّا جَءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَتُ عَزِزٌ ﴿ لَا يَالِيهِ الْنَطِلُ مِ ۚ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حُلْفِهِمْ مَرْضِ مَنْ حَكِمَ حُمَدُ إِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى لِرَّسُلِ مِن مُلِكَ لِلْ رَبِّكَ لَدُو مَعَفِرَة وَدُو عِقَبِ الْحِرْفَ وَلَقِ جَعَسْنَهُ فَرْمَانًا أَعْجِيمِيّا لَقَالُو لَوْلَا فُصِلَتَ - يَـنَمُّنَ عَالَمُ عَالَمُ وَعَرَبِكُ قُلْ هُوَ لِلدِينَ ءَ مَنُو هُدى وَشِفَ وَ لَدِينَ لَا يُومِسُونَ فِي ءَذَا بِهِمْ وَثَرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَنَى الْبِكَ يُنَادَوْنَ مِ مَّكَارِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدَ - لَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَّحْتُلِفَ فِي وَلُولًا كِلِمَةٌ سَبَقَتَ مِ رَّبِكَ لُقُصِي بيمهم وإلهم لَفِي شَكْ وَنْهُ مُرِي اللَّهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَيْنَفْسِهِ وَمَنَ آسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّ مِ لِلْعَبِدِ ﴿ فَا

• مدة حركات أحركات • مد2 و 14 ف حوازاً
• احماء وماقع الفيد حركين • نفحيم
• فيقله
• فيقله

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ أَسَّاعَلَّمْ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَت بِنَ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ اللَّهِ وَلَا تَصَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَبَوْمَ يُمَادِيهِمُ وَأَيْنَ شُرَكَاءِ ـ قَالُو ٓ ءَ دَنُكَ مَا مِنْ مِن شَهِدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُو يَدْعُونَ مِن قَنَلُ وَطَنُّو مَا لَكُمْ مَ يَحِصُّ ﴿ لَّا يَسْتَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَهِ الْحَرِي وَإِن مُسَّلُمُ الشَّرُ فَيَثُوسُ فَذُ اللَّهِ إِنَّ وَلَهِمَ كَذَنْنَهُ رَحْمَةً مِّنَّ مِنْ بِعَدِ ضَرَّاءً مُسَّنَّةً لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطُنُّ السَّاعَةَ فَآيِمَة وَلَبِي رُحِعْتُ إِلَىٰ رَبِيَ إِنَّ لِي عِدَهُ لَلْحُسِّنِي فَنُنْبَتُنَّ أَلِدِينَ كَفَرُو بِمَا عَمِلُو وَلَكُذِيشَتُهُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيطِ ﴿ فَإِذَّ أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِاسَنِ أَعْرَضَ وَنَ بِجَانِيهِ } وَيِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَذُو دُعَنَاءٍ عَرِصِ اللهِ قُلَ اَرَ مِنْ عِندِ إِلَّهِ مُكَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ ثُمَّ كُو كُفَرْتُم بِهِ مَنَ أَصَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللهُ سَنُرِيهِ مُ ءَ يَيِمَا فِي إِلَّا فَاقِ وَفِي - أَنفُسِمِ مَعَتَّىٰ يَسَيِّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُ الْحُلُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَهُ عَنَى كُلِّ شَيْءِ شَهِدُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَة مِن لِفَنَاءِ رَبِيهِ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَنَّء مُعِيدًا اللَّهِ اللَّهِ مِكُلّ شَنَّء مُعِيدًا

مدة حركات للنوما • مد2 و 4 أوة حوازاً • احفاء وماقع الهله حركان • تفحيم مدمسيع ة حكات • مند حبركتان • الاعلام وما لا يُلمنظ • فيقلله

سَيْوَالْ السِّبُولَا السِّبُولَالِيَّا السِّبُولَا السِّبُولُولَا السِّبُولَا السِّبُولَالْمُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَ السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِّبُولَا السِ حِمِ عَمِسَةً كَذَلِكَ يُوجِحَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلدِينَ مِن فَبَلِكَ أُلَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِمُ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ الْعَطِيمُ اللَّهُ عَالَدُ السَّمَوَتُ يَتَعَطَّرُنَ مِن فَوَقِهِلَّ وَ لَمَكَ إِلَى اللَّهِ عُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضِ ۚ أَلَا إِنَّ أَنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ۚ ارَّحِمُ لَٰ ۚ وَالَّذِينَ اَتَّحَادُو مِن دُويِهِ إِلَيْهَ أَلَهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا أَتَ عَلَيْهِم بِوَكِلِ الله وَكُدَلِكَ أَوْحَيْدَ إِلَيْكَ فُرْءَانًا عَرَبِيٌّ لِلنَّذِرَ أَمُّ ٱلْمُرِي وَمَنْ حَوْلُما وَنُهٰذِرَ بُومَ ٱلْجُمْعِ لَا رَبُّ فِي فَي فَرِيقٌ فِي الْجَنَّامِيُّ وَفَرِيقٌ فِي إَسْبَعِرُ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ أَنْهُ لِمُعَلَّهُمْ أُمَّةً وَحِدُةً ۚ وَلَكِم يُدِّحِلُ مَا يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ تُصَامِحُونَ مَا لَهُمْ مِ وَلِي وَلَا يَصِيرُ اللَّهُ أَمِ إِنْحَدُو مِن دُونِهِ ۚ أَوْلَيْكُمْ ۚ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِي ۗ وَهُوَ يُحَيِّ اِلْمَوْقِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَمْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَرِءٍ فَحُكُمُهُ ا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تُوكَلَّنَّ وَبِلَيْهِ أَنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ

فَاطِرُ أَشَمَوَتِ وَ لَارْضِ جَعَلَ لَكُو مِنَ الْمُسِكُمُ وَأَرْوَجِا وَمِنَ ٱلْانْعَامِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْشَلِهِ شَمِّةً وَهُوَ أَسَّيِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَا لَهُ مَفَالِيدُ السَّمُوتِ وَلَارْضٍ يَسْمُطُ أَرِّزُقَ لِمَ نَشَآهُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَمِءٍ عَدِيمٌ ۖ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ أَيْدِينِ مَا وَصِيٰ بِهِ نُوْحٍ وَ لَذِے أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِلْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِينِينَ أَنَ اَقِيمُو الْذِينَ وَلَا لَنْعَرَفُوا فِي إِلَيْ كُارُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمُ وَإِلَّهِ إِلَّهُ يَجْتَجِ إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَا يُبْنِثُ ﴿ وَمَا نَفَرُفُو إِلَّامِ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَمَقَتَ مِ رَبِيكَ إِلَىٰ أَجَل مُسَمّى لَّفَضِى بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُورِثُو الْكِنَبُ مِنَ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكَ مِنْهُ مُرِبِّ فَلِدَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ صَكَمَا أَمِرْتَ وَلَا نَنْبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلَ - مَتُ بِمَا أَنْرَلَ أَنَّهُ مِن كِتَنب وَأَمِرْتُ لِأَعَدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَثُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةً بِيْنَا وَبِينَكُمْ اللَّهُ يَحْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَّتِهِ إِلْمَصِيرُ ١

وَ لَذِينَ يُحَاجُونَ فِي أَلِيهِ مِي أَبَعَدِ مَا أَسَتُجِيبَ لَهُ حَجَّنُهُمْ دَاحِصَةً عِدَ رَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَادِيٌّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ الزَّلَ الْكِنَبَ رِلْحَقَّ وَلِمِيزَنَّ وَمَا يُدِّرِبِكَّ لَعَلَّ أَسَّاعَةَ فَرِتُ إِنَّ إِنَّ يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِيبَ لَا يُومِنُونَ بِهِمَا ۚ وَلَذِينَ ءَ مَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَيَّ أَلَا إِنَّ ٱلذِينَ يُمَارُونِ فِي أَسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِدٍ ﴿ إِللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرَزُقُ مَنْ بَشَاءً ۚ وَهُوَ ٱلْقَوِى الْعَزِيزُ نَ كَاتَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْاَحِرَةِ نَزِدُ لَهُ. فِي حَرَيْهِ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ أَنَّهُ إِنَّا تُولِيهِ مِنْهَا ۚ وَمَالَهُ فِي إِلَّا خِرَةٍ مِن نَصِبِ ١ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ أَنْ اللَّهُمْ مِنْ أَيْدِينِ مَا لَمْ يَكُونَ يِهِ إِللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا حَكَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُصِي يَنْهُمْ وَإِنَّ أَضَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اللِّهُ ۚ فَكُنَّ أَضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَا كَسُبُو وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَلَابِنَ ءَ مَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ إِلْجَنَّ بِ لَهُمْ مَّا يَثُنَّهُ إِنْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِّرُ ۗ

• مدة حركات أسريمه • مد2 و 14و ناجوازاً
• احتمام وسائع الفلية حركات • ملك حبركيان
• فيقلله
• فيقلله

ذَلِكَ ٱلدِے يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ، مَنُو وَعَمِلُو الصَّلِحَبَ فَل لَّا أَسْئِلُكُوْ عَلَيْهِ أَخْرًا لِلْا ٱلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِينَ ۚ وَمَنَ بِّمِنْرِفَ حَسَنَة نَّرِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ أَنَّهُ عَفُورٌ شَكَّرُ ۚ إِنَّ أَمَّ يَقُولُونَ إَفَّا إِنَّ أَنَّهِ عَلَى أَنَّهِ كُلِنَّا ۚ هَإِ نُشَرِ إِللَّهُ يَحْيَمُ عَلَىٰ فَلَبِكَّ ۚ وَيَمْحُ اللَّهُ الْيَطِلُ وَيُحِنَّى الْمُعَلَّ بِكُلِمَتِهِ إِنَّهُ عَسِمٌ بِدَاتِ أَشَدُ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلذِح يَشَلُ الْمُؤْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَعَفُو عَنِ أُسَّيِّثَ تِ وَيَعْلَمُ مَا يَفَعَـ أُوتَ اللَّهِ وَيُسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَ مَنُوا وَعَبِلُو الصَّلِحَتِ وَيُزِيدُهُم مِن فَصَّلِهِ وَ لَكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أَنَّهُ ۚ أَرِّزْقَ لِعِمَادِهِ لَمُغَوِّ فِي الْارْضِ وَلَكِ بُنُزِّلُ بِقَدَرَمَا يَشَآلُ إِنَّهُ بِعِمَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ فَهُوَ الدِ عُ يُنَزِّلُ الْغَيْتَ مِ ﴿ بَعَدِ مَا فَنَطُو وَيَشْرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَمِنَ - يَنْهِ صَفَّ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَثَّ مِيهِمَا مِن دَابُّهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ حَمِعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ فَدِسَ إِنَّ إِنَّ وَمَا أَصَبَحَكُم مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُو عَن كَثِرٌ ﴿ وَمَا أَنْ بِمُعْجِزِينَ فِي إِلَارْضٌ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ إِنْهُ مِن وَلِن وَلَا يَصِيرٌ اللهِ

ا مدة حركت أخزوماً • مد2 و 9 أو 6 جوازاً • اختماد وساقع الفيَّة ، حركتان: • تفحيم ا مدمسيع 6 حركات • محد حركتان | 486 الانتسام وسا لا يُلفينظ • فيقلله

وَمِنَ - يَنِهِ أَلْجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاعْلَىمِ إِنْ يُشَأَّ يُسْكِنِ أَرْبَاحَ فَيُطْلَلُنَ ۚ وَأَكِدُ عَلَىٰ طَهَرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكَّرُرٍ ﴿ اَوْ بُرِينَهُمَّ بِمَا كُسَبُو ۚ وَيَعَفُ عَن كُثِيرٌ ۚ ﴿ وَيَعَلَمُ الذِينَ يَجُدِلُونَ فِي مَ يَئِنَا مَا لَكُمْ مِن يَحِصِ إِنَّ فَمَا أَوْتِيتُمْ مِن شَرَةٍ فَلْعُ الْحَيْرَةِ إِنْدُنِّيا ۗ وَمَا عِمَدُ أَنَّهِ خَيْرٌ وَأَنْفِي لِللَّذِينَ ءَ مَنْوَ وَعَلَىٰ رَجِّم يَتُوَكُّلُونَ ۚ إِنَّا ۗ وَلَذِينَ يَحْنَيْنِونَ كُنَّجٍرَ ٱلِاثْمِ وَلَفُوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضُو هُمْ يَعْفِرُونَ إِنَّ أَنْ وَلِذِينَ أَسْتَجَابُو لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُو الصَّهُ أَ وَأَمْرُهُمْ سُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَدُسُهُمْ يُفِقُونَ إِنَّ الْدِينَ إِذَّ أَسَابِهُمْ الْمَانِينَ هُمْ يَنْصِرُونَ آلِ أَنْ وَجَرَّا أَنْ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَخْرُهُ عَلَى أُنَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُن إِنْصَار بَعْدَ طُلْمِهِ فَأَ. لَكِيكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِدِ إِلَى النَّمَا أَسَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَطْلِمُونَ أَنَّاسٌ وَيَبَغُونَ فِي أَلَارْضِ بِعَيْرِ أَلْحَيٌّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ البِهُ إِنْ وَلَهُ صَبَرَ وَعَهَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الْأُمْرِرُ إِنَّ وَهَرَ يُصَلِّلِ إِنَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَّلِنَ مِنْ بَعَدِيهِ وَقَرَى أَطَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَىٰ مَرَدِّ مِن سَبِيلٌ ﴿

ة مدة حركات ليومة ● مد2 و4 (و فحوازاً ♦ ومفاء وماقع الفيه حركان ♦ بمحيدة • مد مسبع 6 حاكات • مند حبركيسان • (4 % 7 كالانسام ومنا لا يلفسط ♦ فيقلله

وَتَرِيهُمْ يُعَرَّصُونَ عَلَيْهَا حَشِيهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْذَٰلِي يَنْظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ ٱلذِينَ ءَ مَـنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُو ۗ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَ ۚ أَلْا إِنَّ أَطَّلِعِينَ فِي عَذَابِ مُقِبِمِ ﴿ وَمَا كَاتَ لَكُمْ مِنْ أَوْلِيآ } يَصُرُونَهُ مِن دُونِ إِنَّهِ ۗ وَمَ يُصْلِيلِ إِنَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٌ إِنَّهُ إِسْتَجِيبُو لِرَبِكُم مِن قَسَلِ أَنْ يَالِقَ يَوْمُ لَا مَرَدُّ لَهُ مِنَ أَنَّتِهِ مَا لَكُمُ مِ مَلْجَا يَوْمَيِدُ وَمَا لَكُمْ مِن يَكِيرِ ﴿ فَإِنْ آعَرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَعٌ وَإِنَّا إِذَا أَذُفَّ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَيْحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِينَهُمْ سَيِّتُ أَ بِمَا فَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ فَإِنَّ آلِاسْسَ كُفُورٌ إِنَّ يَدِيمُ مُلَكُ اَسْتَمُوَتِ وَ لَارْضِيٌّ يَخْلُقُ مَا يَشَآءً ۚ يَهُبُ لِمَ يُشَآءُ إِنَـٰ ثَا وَيَهَبُ لِمَ لِيَامًا اللَّهُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانا وَإِنْ مَا وَيَحْمَلُ مَ يُشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبُشَرِ آ ـ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِ قَرْآء ﴿ حِمَاتٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيدٌ ﴿

وَكُدَاكَ أَرْحَبَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنَ آمَرِيّاً مَا كُنتَ شَرِي مَا ٱلْكِنَبُ وَلَا أَلِا مَنْ وَلَكِي جَعَلْمَهُ نُورًا نَهْدِ عِيدٍ مَن نَشَهُ مِن عِبَادِمًا وَإِنَّكَ لَتَهَدِيمَ إِلَىٰ صِرَط مُسْتَفِيعِ ۞ صِرَطِ إِلَّهِ إِلَا عَلَمُ الَّذِي لَهُ. مَا فِي إَسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ ۚ أَلَا إِلَى أَنَّهِ تَصِيرُ الْأَمْرُرُ فَ سِينُورِيَّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ الرُّحْرُفِيِّ يس عِلْلُهُ أَرْحَمُ لِأَنْ حَمْدِ جمَّ وَلَكُتُبِ الْمُرِينِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ١ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِمَ مُ اللَّهِ الْفَنْضَرِبُ عَنكُمُ الدِّحَرَ صَفَّا إِن كُنتُمْ قُومًا نُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ آرْسَلْنَا مِن نَجْءٍ فِي إِلَاوَإِينَ إِنَّ وَمَا يَانِيهِم مِن نَجِيَّ إِلَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهَزِّهُ وَنَّ " ﴿ فَأَهْلَكُمَّا أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشًّا وَمَضِىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَهِ سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ أَسَّمَوَتِ وَ لَارْضَ لَيُقُولُنَّ حَلَقَهُنَّ أَلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ أَلَارُضَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْلَارْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهِ تَدُونَ ٢ 🛢 مدة حركتان ليروماً 🤛 مد2 و 4 (و 6 حوازاً

وَالَّذِي نَرُّكَ مِنَ أَسَّمَاءً مَاءً بِفَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ نَلْدَهُ مُيَّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُوتَ ﴿ وَلَذِهِ حَلَقَ ٱلْأَزُوحَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَلْفُلْكِ وَ لَانْعَلِمِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ لِلْمَعْلَمِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ وَمِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا يَعْمَةً رَبِّكُمُ إِذًا اسْتَوَيَّتُمْ عَلَيْهِ وَبَقُولُوا سُنحَنَ أَلَذِ ٤ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا صَحُنَّا لَهُ مُصْرِيْنَ اللَّهِ وَإِلَّا إِلَىٰ رَبَّا لَمُقَلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُو لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَى ۗ لَكُفُورٌ مِّينُ إِنَّ آمِ إِنَّخَذَ مِمَّا كُمُلُقُ مَاتِ وَأَصْفِ كُمُ هِ لِمُسَانِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِيرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِرَّحَمَنِ مَثَالًا ظُلُّ وَحَهُهُ. مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ أَوْمَنَ يَنشَوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ عَيْرٌ مُبِينِ اللَّهِ وَجَعَلُوا الْمَلَتِ كُهُ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ أُرَّحْمَنِ إِسَانًا أَسَمِهِ ذُو مَلْفَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَ مُهُمَّ وَيُسْتَكُونَ إِنَّ وَقَالُو لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبُ نَهُم مَّا لَهُم بِذَلِمَكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَحَرُّصُونَ ﴿ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَحَرُّصُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ كِتَنَبًا مِن قَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلُّ مَالُوا إِلَّا وَجَدْنَا ءَ بَاءَمَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَ بُرِهِم مُهَمَّدُونَ إِنَّا

﴾ مدة حركات النزوماً ♦ مد2 و 4 أوة حواراً ♦ احفاد وماقع الفُنَّة ، حركتان ♦ معجوم ﴾ مدمسيع 6 حركات • مند حيركتان ♦ 19 إنفيام وما لا يُلمنظ ♦ فيملية

وَكُدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَلْلِكَ فِي قَرْيَة مِن تَدِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَكِلَّا أَ مَا يَامَّنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَ يُرهِم مُّفَتَدُونَ ٢ قُلَ أَوَلَوْ حِثْنُكُمْ بِأَهْدِيْ مِمَّا وَجَدِثُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُولَ إِلَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ آنِ فَا نَفَعَمْنَا مِنْهُمْ فَاظْرَ كَيْفَ كَانَ عَنِبَةُ الْمُكَلِّينَ إِنَّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِنْ هِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعَيْدُونَ ﴿ إِلَّا أَلَذِ كَ فَطَرَحِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِ إِنَّا أَلَذِ كَ فَطَرَحِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِ إِنَّ اللهُ وَجَعَلُهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَي بَلْ مُتَّعَتُ هُنْوُلَاءٍ وَءَ بَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْمُعَنُّ وَرَسُولُ مُبِينَ آنَ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمُونَ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَغِرُونَ إِنَّ وَقَالُوا لُوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُن مِنَ ٱلْفَرْيَدَيْنِ عَطِيمِ فَ الْهُرِيَةِ الْهُوْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ خُن فَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَنَهُم فِي أَلْحَدُ فِي إِنْدُنْيا وَرَفِعْنَا بَعْضَهُمْ فُوقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَلَ يُكُونَ أَنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَ يُكُفُرُ وِلرَّحْنِنِ لِلْمُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ١

ه مدة حركات النوامة ♦ مد2 و 4 (و 6 حواز) • ومقام ومواقع الفيه حركان • تفحيم 4 مد مسبع 6 حركات • صد حبركيان • الفيام وما لا يلمينذ • فيقلية

وَلَمْ يُوتِهِمُ أَنُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿ وَزُحْرُمًا ۖ وَإِن كُلُّ دَلِكَ لَمَا مَتَعُ الْمُيَوْةِ الدُّنيَّ وَلَمَاخِرَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَهَى يَعْشُ عَن ذِكْرِ إِلْزَحْمَنِ نُفَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قُرِنَ إِنَّ إِنَّ أَنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ أَسَّبِيلِ وَيُحْسِبُونَ أَيْهُم مُهَنَّدُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِةَ إِنَّ فَبِيسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ وَلَىٰ يَنفَعَكُمُ الْيُومَ إِ طَّلَمْنُهُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْشُدُّ أَوْ تُهْدِكَ إِلْعُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ نُبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَدُهُبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُننَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلذِيم وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُفْتَدِرُونَ ٥ فَ سَنَمْسِكَ وِلَذِحَ أُوحِي إِلَكُ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَدِكُرٌ لَّكَ وَلَفَومِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ إِنَّ وَمَنْكُلُ مَنَ اَرْسَلْنَا مِن فَسَلِكُ مِن أَيْسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ إِ رَحْمَانِ وَ لِهَدَّ يُعْبَدُونَ إِلَّهَ وَلَقَدَ آرُسَلْنَا مُوهِيٰ بِذَايُرِتَا إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلِا بِهِ. فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِذَيَلِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضَعَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِم مِنَ - يَاذٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنُ الْحِيَّةُ ۖ وَأَحَدْنَهُم وِ لَعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ إِنَّ وَقَالُوا يَتَأَيُّهُ أَنْسَاجِرُ انْعُ لَمَا رَيُّكَ بِمَا عَهِدَ عِمدُكَ إِنَّا لَمُهْتَدُودَ إِنَّا كَمُهُمَّا عَنَّهُم الْعَنَابَ إِذَا هُمْ يَكُنُونَ فَيُ وَنَادِيْ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ قَالَ يَمَوِّهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ إِلَانْهَارُ تَحْرِهِ مِن عَمِينَ أَفَلَا تُمْصِرُونَ إِنَّ أَمُ أَمَا مَا مُنْ مِنْ هَذَا ٱلذِ عُومَهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَكَادُ بُرِينَ آلَيْ فَالُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ حَلَّهُ مَعَهُ الْمَلَيْحِكُمُ مُمْتَرِيْتَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ. فَأَطَاعُوا اللَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا مَ سَفُونَا إَمْ فَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرُفُنْهُمُ أَمْعِينَ ١ فَ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لِلرَّخِرِينَ اللهِ وَلَمَّا ضُرِبَ إِنَّ مُرْبَعِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُلُكَ مِنْهُ يَصُلُّونَ ﴿ وَمَالُوا مَا لِهَتُمَا عَيْرُ آمْرِ هُوًّ مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرْ فَوْمٌ حَصِمُونَ ۖ اللَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِحَ إِشْرَاءِ بِلَّ ا وَلَوْ نَشَاهُ لِجُعَلَّنَا مِنكُرُ مَّلَئِهَكُةً فِي الْارْضِ يَخَلُّهُ إِنَّ ١

﴾ مدة حركتان البريما ← مد2 و 4 أو 5 حوازاً ← اصفاء ومراقع القلية حركتان ← تفحيم ♦ مدمسيع 6 حركات صدحتركشتان | 4 9 عليام وما لا يلمنظ ← فيقلله

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِمَا ۗ وَتَبِعُونِ هَنَا صِرَطَ مُسْتَقِمُ إِنَّ وَلَا يَصُدُدُنَّكُمُ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُو عَدُوْ مُونِينًا ٣٠٠ وَلَدَّ جَآءَ عِيسِيٰ وِ لَبَيِّنَتِ قَالَ فَدُ جِشْتُكُر وِلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْصَ ٱلذِے تُحَنَّيفُونَ فِيمٍ ۚ فَتَّفُّو اللَّهَ وَأَطِيعُونَ الله الله هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوا هَ لَا صِرَطْ مُسْتَقِيعًا ﴿ فَحَنَافَ أَلَاحْرَابُ مِنْ بَيْئِيمٌ ۚ فَوَيْلٌ لِلذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ اللِّهِ ﴿ إِنَّا هِمْ اللَّهِ هَلَ يَنْظُرُونَ ۖ إِلَّا أَشَاعَةَ أَن تَالِيهُم بَعْنَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ آلاخِلَا بَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُثَوِّبِ ﴾ يَعْضُهُ مِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُثَوِّبِ فَي عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَسَّر عَمْزُنُونَ ١ الَّذِينَ عَامَنُو بِدُينَا وَكَانُوا مُسْلِمِانَ ﴿ آدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْهُ وَأَزْوَجُكُو يُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِيحَافٍ مِن ذُهُبِ وَأَكُوبُ وَفِيهَا مَا شَنْتَهِ بِهِ إِلَّا نَفُسُ وَتَلَدُّ الْاعْبُتُ ۚ وَأَشْرِفِهَا حَلِدُونَ ١٠ وَيَلْكَ أَلِحَالَهُ الْلِحَالَةُ الْلِيِّ-أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْعُ تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ فِهَا فَكِهَ لَهُ كُثِيرَةً يُنْهَا تَاكُلُونَ ١

إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي عَنَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُعَنَّرُ عَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُنْلِمُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو هُمُ الطَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْ يَمَالِكُ لِيَفْصِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِئُونَ ۗ ۖ لَفَدْ جِشْكُر بِـ لَمْنَ ۚ وَلَكِنَ ٱكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُ نَ ۚ ۚ إِلَّهُ أَنْرُهُو أَمُّرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ إِنَّ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَلَهُو لَهُم لَانَ وَرُمُمُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُهُ ذَا إِنَّ قُلِ إِن كَانَ لِيزَحْمَنِ وَلَا ۖ فَأَنَ أُوَّلُ الْعَبِدِينَ إِنَّ اللَّهُ مُنْ حَنَّ رَبِّ إِنَّكُمُونِ وَ لَارْضِ رَبِّ إِلْعَارِشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فَذَرَهُم يَحُوصُو ويُلْعَبُو حَقَّ يُلُفُوا يُومَهُمُ الله ك يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُو اللهِ عَلَى إِللَّهُ وَلَا إِللَّهُ وَفِي الْمَارِي إِلَّهُ ۚ وَهُوَ لُلِّتِكِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ مَاكُ اللَّهِ مَاكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَيْسُهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ السَّاعَلِيمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ إِشَّفَعَةً إِلَّا مَن شَهِدَ وِلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ وَلَهِ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَيْفُولُنَّ أَنَّهُ ۚ فَأَيِّن يُوفَّكُونَ ﴿ وَفِيلَهُ بِدَرَبِ إِنَّ هَـُولُآءٍ فَوْم لَا يُومِنُونَ إِنَّ فَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ آ

ا مدة حركتات البريما • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • اختماء ومنافع الفينة حركتان • اغجيم ا مدمسيع 6 حركات ◊ صدحبركتان ﴿ 4 9 5 ﴾ اختيام ومنا لا يُلفيظ • فنقلته

وَ اللَّهُ الل يسميرالله أرتقر أرتحم جمٌّ وَلَحِيَتِ إِلْمُرِنِ إِنَّ إِنَّ أَنزَلْنَهُ فِ لَيْلَة مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ آمَرًا مِنْ عِدِنًّا إِنَّا كُنَّا مُرْسِدِينَ ﴿ يَحْمَة مِ رَّبُكُّ إِنَّهُ هُوَ أُسْتَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا لَيْنَهُمَّا إِلَّ كُننُم شُوقِنِينَ ۚ إِنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْتِي وَيُدِ اللَّهُ وَلَكُو وَرَبُ ءَ بَا يَكُمُ الْاوَّلِينَ ﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكْ يَلْعَبُونَ ﴿ فَرَتَفِتْ يَوْمَ تَاتِي إِلْسَكَمَاءُ بِدُحَانِ ثُبِينٍ ﴿ يَكُمُنَّى أَنَّ اللَّهِ هَذَا عَذَاتُ اللَّهُ ﴿ إِنَّهَا أَكْشِفَ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُهِ زَّ آلِيَّ أَيْنَ لَهُمُ الدِّكْرِيٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِسُّ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالُو مُعَلَّرْ تَحَنُّونَّ ۚ إِنَّ كَاشِفُو الْعَذَابِ سِيلًا اِنْكُرْ عَايِدُونَ إِنَّ يَوْمُ نَطِشُ الْبُصْشَةَ ٱلْكُرِينَ إِنَّا مُنَفِعُهُ فَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَدْلُهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ١٠ أَذَرُ إِلَى عِبَادَ أَشُهِ إِلِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِنُ ١٠

وَأَلَ لَا تَعَلُواْ عَلَى أَنَّهِ إِنِّي مَ يَيكُم بِسُلَطَ نِ شَبِيرِ ﴿ وَإِلَّهُ عَذْتُ بِرَيْدٍ وَرَبُّكُومُ أَن رَّحْمُ إِن عَلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّهُ أَنَّ هَنَوُلاَءِ فَوْمٌ مُخْرِمُونَ ﴿ فَاسْرِ بِعِبَادِ لِللَّا إِنَّكُمُ مُتَنَّبَعُونَ ١ وَتُركِ إِلَيْحُرَ رَهُوا النَّهُمْ جُدْ مُعْرَفُونَ ١ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّتِ وَعُيُدُ نِ إِنْ وَأَرُوعٍ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ فَا وَنَعْمَةٍ كَانُورَ فِيهَ فَكِهِ نَ ﴿ كُذَٰ لِكُ ۗ وَأُورَثُنَهَا فَوْمًا لَهُ خَرِبَ ۗ ٥ فَمَا بَكُتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ لَارْضُ وَمَا كَانُوا مُظَرِّنَ ۗ ﴿ وَلَقَدْ جُيِّنَا يَنِحَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَلَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِنْ فِرْعَرُ اللَّهِ إِلَّهُ مِلْ الْمُهِينِ اللَّهُ كَانَ عَالِينًا مِنَ ٱلْمُسْرِونِينَ ﴿ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمَ عَلَىٰ ٱلْعَلْمِينَ ١ أَنْ وَمَ نَيْنَهُم مِنَ ٱلْأَيْنَتِ مَا فِيهِ بَكَ مُبِيرِكُ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مُوتَنَّنَا ٱلْاولِيٰ وَمَا عَمِنُ بِمُنْ رِينَ إِنَّ فَاتُوا بِدَا بَا إِنا إِن كُنتُمْ صَدِوْنَ اللَّهِ أَهْمَ عَيْرُ أَمْ قُومُ تُبِيعٌ ۚ وَلَدِينَ مِن فَيَعِمْ أَهْدَكُنَاهُم ۚ إِنَّهُمْ كَانُو مُحْرِمِينَ ﴿ وَمَا خُلَقْنَا أَسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَحِيثَ ﴿ مَا خَلَفْنَهُمُ إِلَّادِ لَحَقَّ وَلَكِنَ أَكُنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آ

ه مد فاحركيات ليروماً ● مد2 و 4 او 6 جواراً ♦ بعضاء ومواقع العبّه ، حركيار ● تضحيم 4 مد مسبع 6 حركات مسد حبركتسان | 7 في الا إنفسام ومنا لا يلفسط ♦ فيغلبة



45 - المراجعة 50 - 50

#### يسم إلله أرَّ حَسَر أَنَّ حَسِر

حمٌّ تَنرِيلُ الْكِنْبِ مِنَ أَشِّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِمِ اللَّهِ إِنَّ فِي إِسَّمَوْتِ وَ لَارْضِ لَآيَتِ لِلْمُومِدِينَ ﴿ فَيْ خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَالَةٍ مِيتَ لِْفَوْمِ يُوفِهُ ذَ ﴿ وَخِلْفِ إِلَيْلِ وَ شَهَارِ وَمَا أَنزَلَ النَّهُ مِنَ أَسْتَمَامِ مِ رِزْقِ فَأَحْمِا بِهِ إِلْارْصَ بَعْدُ مُونِهَا وَنَصَرِيفِ أَرِيْكِجٍ ءَ يَتُ لِفُوم يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهُ مَيْنَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وِلْحَيِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ أُسَّهِ وَءَ يَبْلِهِ بُومِنُ ذَا إِنَّ وَيِلْ لِكُلِّ أَفَّاكِ الِّبِولِيُّ يَسْمَعُ ءَ يَنتِ إِلَّهِ تُنْفِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسَنَّكِمِ كُمَّ لَا يَسَمَّهُمَّا فَبَشِرَهُ بِعَلَابِ اللّ إِنَّ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ - يَتِمَا شَبْتًا إِنَّهُ مُلَا أَمُوا هُزُوًّا ﴿ وَلَتِهِكَ لَهُمْ عَنَابُ مُهِينٌ ﴿ فَرَآيِهِمْ حَهَمُّ وَلَا يُغَيِّدِ عَمْهُم مَّا كُسَبُو شَيْعًا وَلَا مَا إَشَّكُو مِن دُودِ إِلَّهِ أَوْلِيَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَطِمٌ ﴿ هَٰ لَمَا هُدَّى ولذِينَ كَفَرُو بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابَ مِ يُحْزِ الِحَدِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ عَسَخَرَ لَكُو الْبَحْرَ لِنَحْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْنَعْوُ مِن فَصَلِهِ. وَمَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ إِنَّ فِي وَسَخَّرَ لَكُو مَّا فِي إِشْمَوَتِ وَمَا فِي إلازمِ حَمِيعًا مِنْ أَنَّ إِلَّ فِي دَلِكَ لَا يَتِ إِلَى الْفَاكِرُونَ الْأَوْمِ بِنَفَكُرُونَ 🛈

€ مدة حركتات ليروه: ♦ مد 2 و 4 اون حوازاً ♦ احضاء وساقع الفينة رحركتان: ♦ منجية ♦ مد مسيع 6 حدكات ﴿ منت حبركتتان ﴿ 4 و عنام ومد لا يُلمنظ ♦ فيقلنه

قُل لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُو لِلذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ أَشَهِ لِيَحْزِيَ قَوْمًا بِمَ كَانُو يَكْسِبُ نَ إِنَّ إِنَّ مَنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنَ اَسَاءً فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْحَعُونَ ﴿ وَلَفَدَ ـ الْمِنَا بَيِحَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِنْبَ وَلَحُكُمْ وَ سَبُوَّءَ وَرَزَشَهُم مِنَ ٱلْطِيْبَاتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهَ يَشْهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْامْسِ فَعَا إَخْتَلُفُو إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلَّةِ بَعَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعِلَّةِ بَعَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعِلَّةِ بَعَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعِلَّةِ بَعَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعِلَّةِ رَبُّكَ يَفْضِ يَيْنُهُمْ يُومُ الْقِسَعَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ا أَنَدُ جَعَلْمَكَ عَنَى شَرِيعَة مِنَ ٱلْامْرِ ذَاتَّبِعُهَا ۗ وَلَا نُشِّيعَ أَهُوَآءَ ٱلدِينَ لَا يَعَلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَى يُغَنُّو عَنَاكَ مِنَ ٱللَّهِ سَمَنَّا وَإِنَّ أَطَّلِمِينَ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْصٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُنْقِينَ الله هَذَا بَصَنَيْرُ إِسَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِّقُوم بُوفِهُوتَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلذِينَ آحَدُرُحُوا السَّيِّعَاتِ أَن مُعَلَّهُم كَاذِينَ مَ مَنْوُ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ سَوّاء تَحْياهُمْ وَمَعَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ أَللُّهُ السَّمَوَتِ وَ لَارْصَ بِلْحَقَّ وَلِتُحَرِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمَّ لَا يُطْلَمُونَ ١

چۇپ 50 - ياروملى از 50

أَفْرَا يْتَ مَنِ إِنَّحَذَ إِلَهَهُ هُوِيتُهُ وَأَصَالُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمَ وَحَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ. وَفَلْهِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِنْشَوَةً فَمَ يُهْدِيهِ مِ بَعَدِ إِللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذُكُّرُ ۚ وَأَنُّ وَقَالُو مَا هِيَ إِلَّا حَيَانَنَا أَدُّنيا سَوُتُ وَغَيِّ وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا أَدَّمْرًا وَمَا لَهُمْ مِذَاكَ مِن عِلْمٍ إِن هُمُ وَإِلَّا يَضُّونَ الْكَاوَالَا مُلَّالِ عَلَيْهِمُ \* ءَ يَكُنَّا بِيِّنَتَ مَا كَانَ حُجَّتُهُمُ ۚ إِلَّا أَرَ قَالُو إِيتُو بِدَبَالِمَا إِل كُنتُمْ صَدِةِ بَ إِنَّ فَلِ إِللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَعِيدُكُمْ إِلَّا يَوْم إِلْقِيمَةِ لَا رَبِّ فِي وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَيَّاسِ لَا يَعَلَّمُ إِنَّ وَلِيهِ مُلْكُ السُّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۗ وَيَوْمَ نَفُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذَ بَحَسَرُ الْمُنْطِلُونَ ﴿ وَمَرِينَ كُلُّ أَمْدَ جَائِيلًا ۚ كُلُّ أَنْدَ نَا عِنَ إِلَى كِنَدِيًّا ۚ ٱلْيَوْمَ شُرَرُودَ مَا كُنْمَ تَعَمَلُونَ إِنَّ هَذَا كِنَبُنَا يَطِقُ عَلَيْكُم وِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِحُ مَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلذِينَ ءَ مَنُو وَعَكِمِلُوا أَصَّلِحَتِ فَيْدُ خِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَيْهِ وَلِكَ هُو ٱلْفُورُ الْمُرِنَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلذِينَ كُفُرُوَ أَفَارَ نَكُنَ - يَتِي ثُنَّانِي عَلَيْكُرُ وَسَتَكَبَّرَتُمْ وَكُنَّمَ فَوْما تُحْرِمِينَ آفِ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَ سَاعَةً لَا رَبُّ فِيهَا قُلْتُمُ مًّا نَدَرِى مَا أَسَّاعَةُ إِن نَطْنُ إِلَّا طُنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِرِينَ ﴿

ا مدة حركت التربمة ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ احتفاء ومداقع العبد ، حركتان ♦ المحبم ا مدمسيع 6 حركات • صد حتركتتان | 1 0 كا الاستام ومنا لا يُلمستظ ♦ فيقلنه وَبَدًا لَهُمْ سَيْدًا ثُنَّ مَا عَمِنُو وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهَزِّمُونَ اللَّهِ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسِيكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِلنَّاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ بَسَ سُصِينَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ مِأْنَكُمْ اللَّهُ مُمُّ ءَ يَئِتِ إِللَّهِ هُرُوًّا وَعَرَّتُكُمْ الْمُعَيَّرَةُ الدُّنِيَّا ۚ وَلَيْوَمُ لَا يُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعَنَّرُكَ ۗ فَلِهِ إِلْحَمَدُ رَبِّ إِلسَّمُونِ وَرَبِ إِلاَرْضِ رَبِّ إِلْمَامِ وَلَهُ الْكِبْرِيَّةُ فِي لِمُسْتَوَتِ وَ لَارْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْعَكِمُ الْ المُورَةِ الْحَقِقِ الْحَقِقِي الْحَقِقِ الْحَقِقِي الْحَقِقِ الْحَقِقِ الْحَقِقِي الْحَقِقِي الْحَقِقِي الْحَقِقِي الْحَقِقِي الْحَقِقِي الْحَقِقِ الْحَقِقِ الْحَقِقِ الْحَقِق حِمٌّ تَنزِيلُ الْكِنبِ مِنَ أَنَّهِ إِلْعَزِيزِ الْمُكِيِّرِ مَا حَلَنْنَا

﴾ مدة حركت للنزوماً ♦ مد2 و 4 أو 6 حوازاً ♦ احتمام وساقع الفُلُة (حركتان) ♦ استخبت ﴾ مد مسيخ 6 حركات مد حبركتيان ♦ ٢٠١٥ ♦ انتسام وسائلا يُلفينظ ♦ فيقتله

وَإِذَا حُشِرَ أَلَاسُ كَانُو لَهُمْ وَأَعْدَاءَ وَكَانُو بِعِبَادَتُهُمْ كَفُرِينَ فَيُ وَإِذَا لُتَنِي عَنْهِمُ وَ يَشُمَا بَيِّسَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو لِلدَّقِيُّ لَمَّا جَاءَهُمُ هَذَا سِحْرَ شَبِنَ إِنْ إِنْ يَقُولُونَ إِفَارَيْهُ فَلِي إِنِ إِفَارَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ أَنَّهِ شَكًّا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا لُفِيصُونَ وَلَيْ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا يَتِنِع وَبَيْنَكُونَ ۗ وَهُوَالْعَفُورُ الْرَجِيدُ ﴿ فَأَنَّا مَا كُنتُ بِدَعَا مِنَ ٱرْأُسُلِ وَمَ أَدْرِهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْتُ إِنَّ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيّ إِلَيًّا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِئُ إِنَّ قُلُ أَرْ يَتَّعُونُ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ إِنَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَ لَدِ إِسْرَاهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَ مَنَ وَسَتَكْبُرُمُ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَهْدِي إِلْفَوْمُ أَنَّطَلِمِينَّ ﴿ وَفَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُو لِلدِينَ ءَ مَنُو لَوْ كَانَ حَيْرًا مَّ سَنَفُونًا إِلَهِ ۖ وَإِذْ لَمْ يَهْمَدُو بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفَّكُ قَدِيمٌ إِنَّ وَمِن فَيَادٍ كِنْبُ مُوسِيّ إِمَاما وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِهَا لِتُسَادِ ٱلذِينَ ظَنَمُو وَبُشَرِي لِلْمُحَسِينِينَ إِنَّ إِنَّ الذِينَ قَالُو رَبِّنَا أَلَّهُ ثُمُّ إَسْتَفَمُو فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُونَ عَلَيْهِمْ أَهُ لَيْكَ أَصْحَبُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّلُ الْمُحَدِّ

• مدة حركت البريما • مد2 و 4 (و 6 حوازاً • احمام وماقع الفيه ، حركتان • اعجبه، • مد مسبع 6 حركات • مند حبركتس م ح ح 6 اعتبام ومنا لا يُلفيند • فيملية وَوَصَّيْمًا أَلِاسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّمًا حَمَلَتُهُ أَنَّهُ كُرَهَا وَوَصَعَتْهُ كَرُهُمَّا ۚ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًّا حَثَىٰ إِدَا بَلَعَ أَشُدُّهُ وَبَلِّعَ الزَّبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُورِعَنِيَ أَنَّ اَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلبِّحَ أَنعَمَتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَدِيحًا تَرْضِيَّةٌ وَأَصَدِح لِي فِي ذُرِيِّتَ إِلَا يُسْتُ إِلَيْكَ وَإِلَّهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَنْفَبُلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُو وَيُنْجَاوِرُ عَنْ سَيْثَ بَهِمْ فِي أَصْحَبِ الْمُنَدِّةِ وَعَدَ أَصِدْقِ اللهِ عَكَانُو يُوعَدُونَ ﴿ وَالْهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّالِكُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ لِوَلِدَيْهِ أَفُ لَكُمَّا أَنْعِدَ نِنِيَ أَنُ الحَرَجُ وَقَدْ حَلَتِ الْفُرُونُ مِن هَيْلِج وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ إِنَّهَ وَيُلَكَ ءَمِنِ إِنَّ وَعَدَ أَسِّو حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ الْاوَّاِنَ الْهِ أَلِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُولُ فِي أَمْرِ فَدْ مَلَتْ مِن فَلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَلِاسٌ إِنَّهُمْ كُو خَسِرِينَ إِنَّ وَلِكُلِّ دَيَجَتُ مِمَّا عَمِلُو ۖ وَلِنُوفِيهُمُ وَأَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُطَامُونَ ۚ إِنَّ وَيُومَ يُعْرَصُ الَّذِينَ كَفَرُو عَلَى آيَارِ أَذَهَمْتُمْ طَيِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنيا وَ سَتَمَنَّعَتُم بِهَا ۖ فَالْوَمْ الْحُرُونَ عَذَاكَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنُمُ تَسَتَّكُمُ وِنَ فِي إِلَّارِضِ بِعَيْرِ أَلْحَنَّ وَبِمَا كُنُمْ نَفْسُفُونَ 💬

# مدة حركت للزوما ♦ مد2 و 4 اوة حواراً ♦ احتمام ومباقع العبَّه رحركتان: ♦ تفحيه # مد مسبع 5 حركات فيد حركتيان | 4 0 4 ♦ ادعيام ومبالا ينفيط ♦ فيقلبه

وَ ذَكْرُ لَمَا عَادٍ إِذَ أَنْدَرَ قَوْمَهُ. بِ لَاحْقَافِ وَقَدْ حَلَتِ إِنْدُرُ مِ اللَّهِ بِينَ بِدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللَّا تَعَبُّدُ وَلَّا اللَّهِ ۚ إِنَّا أَمَّاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَطِيمٍ ﴿ فَأَلُو آجِئْتُنَا لِنَافِكُنَا عَنَ - لِمُتِنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ أَصَّدِهِ بَ لَا إِنَّا الْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَأَبُلِعُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيَّ أَرِكُمْ فَوْمًا شَهَا أَرْسِلْتُ فِي قَلَّمًا رَأَوْهُ عَارِصًا مُسْتَشِّلُ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُو هَذَا عَارِضٌ مُمْطِّريًّا نَلْ هُوَ مَا إِسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَسَحُّ فِيهَا عَذَاتُ ٱلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ شَرِي بِأَمْرِ رَبُّهُمَّا ۚ فَأَصْمَحُو لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كُذَٰ لِكَ نَحْرِے إِلْفَوْمُ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِلَّ مُكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمِعا وَأَصَرِ وَأَفْتِدَا فَمُ أَعَنِي عَنهم سَمَعُهُمْ وَلَا أَتَسَرُهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُم مِن شَنعٍ إِذْ كَالُو يَحَكُون يِذَيَتِ إِللَّهِ وَحَانَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزُهُونَ ﴿ وَكَانَ إِنَّا وَلَقَدَ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْفُرِينَ وَصَرَّفْنَ ٱلْأَبَتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ فَهُولَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الشَّحَلُو مِن دُونِ إِللَّهِ فَرَبَانًا - إِلْمَهُ بَلْ صَلُّو عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُو يَفْتُرُونَ ١

وَإِذْ صَرَفْنًا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِبِّ يَسَتَمِعُونِكَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَسِتُوا فَنَمَّا فُضِيَ وَلَّوِ إِلَىٰ فَوْمِهِم مُدِرِينَ الله عَالُوا يَـفَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا الزِلَ مِ الْمُعَدِ مُوسِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقَ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ يَغُومُنَا أَجِيبُو دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَ مِنُو بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن دُنُوبِكُرْ وَيُجِرُّكُمْ مِنْ عَدَابِ اَلِمَ ﴿ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي إِلَارْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُوبِهِ ۚ أَوْلِنَا ۗ اللَّهِ ۖ اللَّهِ كَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ١ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ أَنَّهَ ٱلذِي حَلَقَ أَسَّمَوَتِ وَ لَارْصَ وَلَمْ يَعَى إِحَلْقِهِيَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَلْ يُحْبِي ٱلْمُوتِي بَالِيَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمِءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلدِينَ كُفُرُوا عَلَى أَيَّارٍ ٱلبُّسَ هَذَا وِلْحَقِّ فَالْوَ مَلِيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَكُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُر تَكُفُرُونَ إِنَّ إِنَّ فَصِيرٍ كُمَ صَبَرَ أُولُو الْعَزِيرِ مِنَ أَرُسُلِ وَلَا شَيْتَعْجِلٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَنُو ٓ إِلَّا سَاعَةً مِّن بَّهِارِ بَلِّع فَهَلْ يُهَاكُ إِلَّا ٱلْقُومُ الْفَسِفُونَ ١ المناورة عند المناورة عند المناورة المن

© مدة حركات للزوم © مد2 و 4 أوة حوازاً © احتاد وسافع العثة (حركات) © استجوم • مدة حركات الأستخد • فيقلبه

يسمر إلله أرتحم ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ إِللَّهِ أَضَالُ أَعْمَالُهُمْ لَيْ إِلَا لِدِينَ ءَ مَنُو وَعَمِلُوا الشَّيلِحَتِ وَهَ مَنُو بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّد وَهُوَ لَـٰلَكَنُّ مِ رَّيْهِمْ كُفَّرَ عَمُّهُمْ سَيِّدَيْهِمْ وَأَسْلَحَ بَالْهُمْ ۚ إِنَّا الْدِينَ كَفَرُو النَّبُعُو الْبَطِلُ وَأَنَّ الدِينَ مَ مَثُو النَّبِعُو الْلَحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَدَلِكَ يَصَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْسُهُم ﴿ فَإِذَا لَقِينَهُ الَّذِينَ كَفَرُو لَصَرَبَ آبِرَةً ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَنْحُسْمُوهُمْ فَشَدُّوْ الْوَدُّالَ ۚ فَإِمَّا مِنْ أَبِعَدُ وَإِمَّا مِدَانَةً حَتَّىٰ نَصُعَ الْحُرَبُ أَوْرَارُهُ إِنَّ وَلِكَ وَلِوَ يَشَاءُ اللَّهُ لَا لَصَرَ مِنْهُمْ ۖ وَلَكِ لِمُنْكُو بَعْصَحَكُم بِتَعْضُ وَلَذِينَ مَنْكُو فِي سَبِيلِ إِنَّهِ فَلَا يُضِلُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ سَيَهِدِيمِمْ وَيُصَيِحُ بَالْهُمْ إِنْ وَيُدِخِلُهُمُ الْجُنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمَّ أَلِهُمْ الْجِينَ ءَ مَنُو إِن نَصَرُو اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ آفِدَامَكُمْ وَ لِذِينَ كَفَرُوا فَتُعْسَا لَمُّهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُو مَا أَمَرُلَ آلَتُهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَقِبَهُ النِينَ مِن قَلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِينَ أَمْنُلُهَا اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلِى ٱلَّذِينَ مَ مَنُو وَآنَ ٱلْكِيفِرِينَ لَا مَوْلِىٰ لَهُمُ ۗ ﴿ إِلَّ

إِنَّ أَنَّهُ يُدْخِلُ الدِينَ ءَ مَوْ وَعَبِلُو الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَعْرِي سِ تَعَيْهَا ٱلاَنْهَا ۚ وَلَذِينَ كُفَرُو يَتَمَنَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كُمَا تَاكُلُ الْاَنْكُمُ وَ سَّارُ مَنْوى لَهُمْ ۚ ۚ وَكَأَيِّر مِن فَريَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّة مِن فَريَئِكَ ٱلبِّحَ ٱلْحَرَجُنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ ۖ ﴿ أَهُنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَهُ يِّ رَّبِهِ كُسَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَسَلِهِ وَ نَبْعَلِ أَهْوَاءَهُمْ اللَّهُ الْلَمْنَةِ النِيْ وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ فِيهَا أَمْهُرُ مِ مَّآءٍ عَيْرٍ وَ يَسِ وَأَمْهُرُ مِن لَبُنِ لَمْ يَنْغَيْرُ طَعْمَهُ وَأَنْهُم مِنْ خَمْ لَذَة لِشَرِينَ وَأَمْهُم مِنْ عَسَل مُصَفَّى وَلَمُهُمْ فِنِهَا مِن كُلِّي اشْمَرَتِ وَمُعْفِرَةً مِ ۚ رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَ حَبِدٌ فِي أَيَّارِ وَسُفُوا مَاءً حَمِيمًا فَنَظُعَ أَمْعَاءَهُمْ آفِيًّا وَمِنْهُم مَّ لَّيْسَنِّعُ إِلَيْكَ حَقَّ إِذَا حَرَجُو مِنْ عِلِكَ قَالُو لِللِّذِينَ أَوْتُو الْلِلَّذِينَ أَوْتُو الْلِمَارَ مَاذَا قَالَ مَ لِطَّأْ ا لَيْهِ أَلِدِينَ طَبُّعَ أَلَنَّهُ عَلَى قُلُومِهُمْ وَاتَّبَعُواۤ أَهُواۡءَهُمَّ ﴿ وَلَذِينَ أَهْتَدُو زَادَهُمْ هُدى وَءَ نِهُمْ تُفُو لِهُمْ وَهُو لَهُمْ فَهُلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَسَّاعَهُ أَن تَالِيَهُم مَعْمَةً فَقَدَ جَاءَ اشْرَاطُهَا فَأَنِي لَهُمْ وَإِدَا جَاءَ مَهُمْ ذِكْرِيهُمْ إِنَّ فَعَلَرُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وَسَتَغَفِرٌ لِذَيْ لِكَ وَلِلْمُومِينَ وَلَمُومِنَتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُوكُمْ كُونَ

€ مدة حركتان ليروماً ♦ مد2 و 4اوة جوازاً ♦ احضاء ومواقع الكُنَّة ، جركتين ♦ تصحيه ♦ مد مسيع 5 حركتان • صد حبركتان ♦ 6 إلا ♦ احضام وصاً لا بلقينظ ♦ فيقالية

وَيَقُولُ اينِينَ ءَ مَنُو لَوَلَا مُزِلَتَ سُورَةً ۚ فَإِدَّ أُسِلَتَ سُورَةً يُحْتَكُمُةٌ وَذُكِرَ فِنِهَا ٱلْفِتَ الَّ رَأَيْتَ ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّــكَرضَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ مَطْرَ ٱلْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَرْتِ فَأَوْلِى لَهُمْ اللهُ طَاعَةً وَقُولُ مُعَدُ فَى ۚ فَإِدَا عَرَمَ ٱلاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُو اللَّهُ لَكَانَ خَبَرًا لَّهُمِّرُ ﴿ فَهَلَ عَسِيتُهُ ۚ إِلَّ تُولِّينَهُ ۗ وَلَّيْنَهُ ۗ وَأَن تُفْسِدُ وَا فِي الْارْضِ وَتُفَطِّعُوا أَرْحَامَكُم اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلدِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمُهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَرَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَات أَمْ عَلَىٰ عَلُوبٍ النَّفَالُهَا آتِ إِلَّ الذِيبَ آرْنَدُوا عَلَىٰ أَدْبِرِهِم يُ إِبَعَدِ مَا بَيُّ لَهُمْ الْهُدُ الْهُدَى أَشَّيْطُ مُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لَهُمْ ۚ ۚ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لِلذِينَ كَرِهُو مَا مَزَّكِ أَنَّهُ سَنُطِيعُ حَصَّمُ فِي بَعْضِ إِلَّامْسِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارُهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ الْمَلَيِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدَبَرَهُمْ اللَّهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ ؟ تُنبَعُو مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمُو اللهِ أَمْ حَسِب ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضَ آرَالًى يُخْرِجَ أَلَنَهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَازَسَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتْعَرِفَهُمْ فِي لَحْنِ إِلْفَالَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ لِنَّا وَلَنْمَا وَلَنْمَا وَلَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ ٱلْمُحَنِهِدِينَ مِنكُو وَ صَّنبِينَ وَنَلُو ٓ أَخْبَارَكُرُو۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفُرُو وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ إِنَّهِ وَشَآفُّو الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدِي لَنَ يُضُرُّو اللَّهَ شَيِّنا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو ۗ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُطِلُوا أَعْمَلُكُورُ إِنَّ الدِينَ كُفُرُهِ وَصَدُّوا عَرَ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُو وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَلُ يُعْفِرُ أَلْنُهُ لَمُعْرَ فِي فَلَا تَهِنُو وَتَدَعُقَ إِلَى أَسْلَمِ وَأَمْتُو الْمُعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَ يُتِرَكُّوهُ أَعْسَلَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَ يُتِرَكُونَ أَعْسَلَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَ يُتِرَكُّونَ أَعْسَلَكُمْ وَلَا يَتِرَكُونَ أَعْسَلَكُمْ وَلَيْ إِنَّهُمُ اللَّهُ مَعْلَمُ وَلَا يَتِرَكُونَ أَعْسَلُكُمْ وَلَيْ اللَّهُ مَعْلَمُ وَلَيْ يَتَرَكُّونَ أَعْسَلُكُمْ وَلَيْ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ لَا عَلَيْ فَي اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ فَي إِنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ وَاللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَّهُ وَلَا يَعْلِقُونَ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ واللَّهُ عَلَ لْلْعَيْدَةُ الدُّنيَا لَعِبُ وَلَهُوا وَ إِن تُومِنُو وَتَنَّفُو يُويَكُرُ وَأَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتُلَكُمْ وَأَمْولَكُمْ وَآلِ إِلَّهِ السَّتُلَكُمُوهَا فَيُحْمِحَكُمْ تَبْخَلُو وَيُخْرِجَ أَصْغَنَاكُونَ هَا آمَةُ هَنُوْلَاءِ تُدْعَوْنَ لِلُـُنفِقُو فِي سَهِينِ إِللَّهِ فَمِن حَكُم مِّر يُّنكُلُّ وَمَن يُسْخَلَ فَإِنَّمَا يَبْحُلُ عَن نُفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَسْعُ الْفَقَ رَايَّةً وَ إِل تَتَوَلُّو يَسْتَدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُو أَمْثُلُكُمْ إِنَّ لَا يَكُونُو أَمْثُلُكُمْ إِنَّ

# الْمُورَالِهُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُورُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِنِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤُرُودُ الْمُؤْرِدُ لِدُ

بِسْ مِاللَّهِ أَنَّهُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِ أَرَّحِهِ مِو إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ۞ لِيَغْمِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَفَدُّمَ مِن ذَا بِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُشِدُّ نِعْمَتُهُ عَيُدُكُ وَيَهْدِيَكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَصُرَكَ أَنَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا آنَ هُوَ أَلذِكَ أَرَلَ أَلْسَكِينَةً فِي قُلُوب إَلْمُومِينِينَ لِيُزْدَادُوا إِحَنَا مَّعَ إِحَنِهِمْ وَلِلهِ جُمُّودُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا إِنَّ أَيْدُ عِلْهِ وَلَهُ عَلِيمًا عَكِيمًا إِنَّ لِيُدْحِلَ أَلْمُومِنِينَ وَ لَمُومِنَتِ جَنَّتِ تَخْرِحِ مِن تَحْنِهَا ٱلْانْهَارُ حَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيْتَ مِهُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أُسِّهِ فَوزًا عَطِيمًا ﴿ وَيُعَاذِبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَلَمُنَفِقَتِ وَلَمُشْرِكِينَ وَلَمُشْرِكُتِ إَظَّا نِينَ بِاللَّهِ طَنَّ أَسَّوْمِي عَلَيْهِم دَآبِرَةُ السَّبْعِي وَعَصِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّا وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِيهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۗ وَكَانَ أَمَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَبِهِدًا وَمُبَشِّرا رَنَدِيرًا ١ اللهِ لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَـزُرُوهُ وَتُوفِيرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرِّهُ وَأَصِيلًا ١

رب اخ المرية

إِنَّ ٱلذِيتَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَنَّهُ ۚ يَدُالُمَّهِ فَوْقَ آيدِيهِمْ فَكُنَّ ثُكَّتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَىٰ نَفْسِونَ وَمَنَ أَوْفِي بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ إِللَّهُ فَسَنُوبِيهِ أَحْرًا عَطِيمًا ١ شَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ شَعَلَتْما آمُولُها وَأَهْلُونًا وَسَتَعَفِر لَمَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلَ فَمَر بَّمْلِكُ لَكُمْ بَنَ أَلَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ صَرًّا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًّا ۚ بَلَّ كَانَ أَنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ حَبِيرًا إِنَّ بَلَ طَنَعَهُما ۚ أَ يَنْقَلِبَ أَرْسُولُ وَ لَمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ دَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ طَنَّ ٱلْشَوْءِ وَكُنْتُمْ قُوْمًا بُورًا ﴿ فَيَ أَنْ فَي وَمَنَ لَّمْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ يَعْفِرُ لِمَ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ نَشَاءٌ وَصَحَاتَ أَلَنُّهُ غَفُورا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونِ اِذَا إِنَطَانَتُمُ الْكَ مَغَـَايِـمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ۚ يُرِيدُوبَ أَنْ لِيُسَادِّلُواْ كُلُّمُ اللَّهِ قُل لَّى تُنَّبِعُونَا حَكَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن فَسَلَّ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَعَسَّدُونَنَا ۚ بَلَ كَانُوا لَا يَهَذَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

© مدة حركات للنزوماً © مد2 و 14 و 5 جوازاً © بعضاء ومراقع الفُلَد ، حركتان © بعجبه © مدمسيع 6 حركات صد حبركتيان | 7 | 7 ك انفيام جمالا يُلمينظ © فيفليه عرب 52 <sub>- والفنوا</sub>ج 48

قُل لِلْمُ صَلِّفِينَ مِنَ ٱلاعرابِ سَنَّدُعُونَ إِلَى فَوَمِ اللَّهِ مَأْسِ مُدِيدٍ نُفَيْلُوكِهُمْ أَوْ يُسْلِمُ أَنَّ فَإِلَا تُطِيعُو يُونِكُمُ أَنَّهُ أَحِرًا حَسَانًا وَ إِن تَمَوَلُو كُمَّا تُولِّينَتُم مِن فَلَ يُعَذِّنكُمْ عَذَابًا الِيمَّالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْاعْمِيٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْاعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَ يُطِعِ أَلَّهُ وَرَمُولَهُ لَا خِلْهُ جَمَّتِ تَعَرِي مِن تَحْيَهَا ٱلانْهُورَ وَمَى يُتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا آلِيما ۖ ۞ لَّفَدَ رَضِي أَنَّهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَنْشُحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَنْزَلَ أَسَّكِمُهُ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَنَحًا فَرِيبًا ١١ وَمَعَانِعَ كَثِيرَة بَاخُذُوبَهَا وَكَانَ أَنْهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةُ تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَٰذِهِ وَكُفَّ آيَدِي أَنَّاسِ عَكُمْ وَإِنَّكُولَ ءَ يَهُ لِلْمُومِنِينَ وَيَهَدِينَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَأُخْرِي لَرْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدَ آحَاطَ أَنَّهُ بِهَا وَّكَانَ أَلْلَهُ عَلَىٰ حَكُلِ شَمْءٍ فَدِيرًا إِنَّ وَلَوْ فَمَلَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا لُوَلُّوا ۚ أَلَادَبِهَ مُنَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ۚ ﴿ سُنَّةً أُنَّهِ إِلَيْتِي فَدْ خَلَتْ مِن فَسَلٌّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَدْيِلًا إِنَّهِ

﴾ مدة حركت ليروما ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ ومفاد ومداقع الفية ، حركتان ♦ مهجيم ﴾ مدمسية قد كان ♦ منيد حيركتيان | 3 | 5 ♦ (مهيام وميا لا يُلمينية ♦ فيفليه

وَهُوَ ٱلذِي كُفَّ ٱيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِنطَنِ مَكَّةً مِ بَعْدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ قَكَانَ أَنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِبُرا إِلَى هُمْ النبين كَفَرُو وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَمَّدَى مَعْكُوهًا لَدَ يُسَلُّمُ مُجِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَاءَ مُومِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ وَأَنْ تَطُنُوهُمْ فَتَصِيلَكُمْ مِّنَّهُم مَّعَرَّهُ بِعَيْرِ عِلْم لِيُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنَ يُشَاآلُ ۚ لَوْ تَـزَيُّلُو لَعَذَّنَا الدِّبِت كَفُرُو مِنْهُمْ عَذَابًا اللِّمَا آلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ الدِّينَ كُفُرُوا فِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۚ فَأَنْرَلَ ٱللَّهُ سَحِكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ حَكَلِمَةً أَشَّهُوىٰ وَّكَانُو ٓ أَحَقَّ جِهَا وَأَهْلَهَمَّا ۚ وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمًا ۖ لْقَدْ صَدَفَ أَنَّهُ رَسُولُهُ الرُّءَيا بِالْحَقِّ لَتَكُمُكُنَّ الْمُسَجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ أَنَّهُ ءَ مِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُ و سَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لَا يَخَافُوكَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَّمُ مَا لَمْ تَعَلَّمُ وَفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا فَرِيبًا إِنَّ هُوَ ٱلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِلَهُدِي وَدِينِ إِلْحَقِّ لِيُطْهِمَوْهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ شَهِمَ يَدَّا اللَّهِ

• مدة حركات ترزماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ بعضاء ومراقع الفُلُة (حركان) ♦ بعجيم • مد مسبع 6 حركات ﴿ صد حركتان ﴿ ق 1 4 أو الفيام وما لا يُلفِينَا مُّحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَلِذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُهُارِ رُحَمَّ أَيْنَهُمْ مَنَّ وَمُعَلَّمُ اللَّهِ وَرِصَوَنَا سِيمِاهُمْ فَي وَجُوهِهِم اللَّهُ اللَّهِ وَرَصَوَنَا سِيمِاهُمْ فِي وَجُوهِهِم اللَّهُ اللَّهِ وَالْحَدَا يَسَعُونَ فَضَلامِنَ اللَّهِ وَرِصَوَنَا سِيمِاهُمْ فِي وَجُوهِهِم اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَعَمِلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الرازة المالية المالية

يِسْ وَنَّهُ الْدِينَ مَ مَنُوا لَا نُفَدِّمُوا بَيْنَ بُدِي إِنَّهِ وَرَسُولِهِمْ وَنَفُو اللَّهُ وَرَسُولِهِمْ وَنَفُو اللَّهُ وَرَسُولِهِمْ وَنَفُو اللَّهُ الدِينَ مَ مَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ إِنَّ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ إِللَّهِمْ وَلَا تَحْهَرُو لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْصِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ إِللَّهِمِ وَلَا تَحْهَرُو لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْصِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ إِللَّهِمِ أَعْمَلُكُمْ وَلَا تَحْهَرُ لَا تَشْعُرُونَ فَي إِلَيْ الدِينَ لَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللل

يَعُصُونَ أَصُو تَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أَن لَيْكُ الذِينَ آمَنَكُ الَّذِينَ الْمَنْكُ اللَّذِينَ الْمُنكَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

• مدة حركات البريما • مد2 و 4 أوة حوازاً • المفاعر وساقع الفيلة ، حركيان • تهجيم • مدة حركات الانساخ التي المساع عبا الانساخ • فيلانية

وَلُوَ أَهُمْ صَبَرُو حَتَّى غَرْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ عَبِرالُهُمْ وَلَا يُعَوِر رَّحِيعٌ ﴿ إِنَّ إِنَّالِهُمَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو ۚ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِ فَتَجَيَّنُو أَرْتُصِيبُو فَوْمًا بِجَهَـلَةِ فَنُصِبِحُو عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ۗ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَنَّهِ لَوْ يُصِيعُكُمْ فِي كُثِيرِ مِنْ ٱلْأَمْ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ آلنَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اللِّاحِمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَلَفْسُوفَ وَلَعِصْيَاتًا الْهَاكِيْكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلامًنَ أَللَّهِ وَيَعْمَدُّ أَللَّهِ وَيَعْمَدُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِدٌّ ﴿ وَإِلَّهُ عَلِيمٌ مَكِدٌّ ﴿ وَإِلَّهُ عَلِيمٌ مَكِدٌّ ﴾ وَإِلَّ طَآيِفُنُ نِ مِنَ ٱلْمُومِينَ ٱلْنُكَلُو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ۚ فَإِلَّا بَعَتِ اِحْدِ هُمَّا عَلَى ٱللَّحْرَىٰ فَفَيْلُو الدِّنِي تَهْدِ حَنَّى تَفِي مَ إِلَىٰ أَمْرِ إِلَٰهِ ۚ فَإِن فَآمَتُ فَأَصَلِحُو بَيْهُمَا دِلْعَدَلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ أَلْلَهُ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ بِحُوةٌ فَأَصَلِحُو بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ ۚ وَتُفُو اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ إِنَّ إِنَّا يُلِّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَ مَنُو لَا يَسْحَرُ فَوْمٌ مِنْ فَوْمٍ عَسِينَ أَرِ يُنْكُونُو خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا بِسَاءً مِن نِسَاءٍ عَسِينَ أَ يُكُلُّ حَيْرًا يُنْهُنَّ وَلَا نُلْمِزُونَ أَنْفُسَكُمْ وَلَانْمَابُرُو بِالاَنْفَ بِيسَ ٱلدَّسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللِّاحَينَ وَمَر لَّمْ يَنْتُ قَأُولَتِكَ هُمُ الطَّوْرُنَّ ﴿

ة مدة حركات للروماً ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ احضاء ومواقع العبَّة ، حركتان ♦ محيم 4 مد مسيع 5 حركات صد حركتان ﴿ 6 إِنْ ﴿ 6 الفِيام وما لا بُلَّهِ عِلَا ﴾ • فيغلبة

يَنَأَيُّهَا ٱلدِينَ ءَ مَعُوا الْحَيْنِيرُ كَيْبِيرا مِنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّلِّ إِنَّهِ ۗ وَلا بَعَسْسُو وَلا يَعْتَب بَعْصَكُم نَعْصًا الْجِبُ أَحَدُكُ مُوالَى يَّاكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيِّنَّا فَكُرِّهْتُمُا ۚ وَلَّقُو اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّاب رُّجِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ إِنَّ حَلَفْنَكُمْ مِّن ذَكَّر وَأَمَثْنَ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَفَهَا بِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَنَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ أَنَّهُ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿ فَالَتِ إِلَاعَرَابُ ءَ مَنَّا قُل لَّمْ تُومِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْحُلِ إِلَّا مَنَ فِي قَنُولِكُمْ وَابِ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِينَكُمْ مِن الْعَمَالِكُمْ شَيَّا إِلَّ أَلَّهُ غَفُور رَّحِيمُ ﴿ فَا راسَّمَا ٱلْمُومِنُونِ ٱلَّذِينَ مَ مَنُو ْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابْوَ وَجَهَدُوا بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنْسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ أَولَتِكَ هُمُ الصِّدِفُوتُ ﴿ قُلُ الْعُكِلُمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْنَمُ مَا فِي أَسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَّارِضِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهُ وِعَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَمُونَ عَلَيْكَ أَنَ سَلَمُو قُل لَّا تَمُوُّ عَلَى إِسَّامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَسَكُمُ اللهُ هَدِ كُرُ لِلإِ حَنِ إِل كُنتُمُ صَدِفِينَ ﴿ إِلَا مَن أَللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ أَنْسَمُوتِ وَلَارْضٍ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿

ا مدة حركات البرومة ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ ومفاد ومنافع الفينة ، حركان ♦ مفجيم ا مدمسيع 6 حركات ﴿ صدحبركيسان ﴿ 5 [ ﴿ (مُسَامُ وَمَا لَا يُلْفِيضُ

يَبُورُوْدَ بَيْنَ الْمُؤْرِدُونَ بَيْنَ

بِدُ مِنْ اللَّهِ أَنَّ قَرِ أَنَّ حِسِمِ

مِنْ وَلَفَرْءَ ابِنِ الْعَجِبِ إِنَّ اللَّهِ عَبُو أَنْ جَءَهُم مُّ لِذِرٌ مِنْ هُو فَقَالَ ٱلْكُهِرُونَ هَذَ شَيءٌ عَجِتُ إِنَّ آ وَا مِثْمَا وَكُنَّا زُانًا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِسُ إِنَّ قَدْ عَلِمنا مَا نَفَضُ الْارْضُ مِنْهُمْ وَعِدْما كِنَتُ حَفِظٌ ﴿ بَلَ كُدُّنُو وِلَحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُ فَ أَمْرِ مَّرِحٍ ﴿ أَفَالَمْ يَنْظُرُوا إِلَى أَسْمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزُيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُهِ مِ إِنْ فَرُهُ مِ إِنْ فَلَ وَلَارْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقِينَا فِيهَا رَوَسِي وَأَبْتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوعٍ بَهِسِ إِنَّ نَصِرَة وَدِكُونَ لِكُلِّ عَلَى مُّنِيبٌ ﴿ وَنَزُّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء مُّبَرَّكًا فَأَلْبَتْنَا بِي جَلَّت وَحَبُ ٱلْحَصِيرِ ﴿ وَ نَحَلَ بَاسِقَتِ لَمَّا طَلَّع نَضِيٌّ ﴿ رِّرُقَا لِلْعِبَدِيْ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَهُ مُنِتَ كُدُلِكَ أَلْهُمُ ۖ إِنَّ كَدُّلِكَ أَلْهُمُ ۖ إِنَّ كَدُّبِتَ مَّلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَأَصْعَبُ الرَّبِينَ وَتَدُدُّ إِنَّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِجْوَنُ لَهُ عَلِمِ الْإِنْ وَأَضْعَبُ الْلَابِكَةِ وَغُومُ نَبْعٍ كُلَّ كُذَّبَ ٱرْسُلَ فَحَقَّ وَعِدِية

﴿ إِنَّ أَفَعَيِينَا بِ لَمَانِي الْأَوَّلِ عَلَى هُمْ فِي لَسْسِ مُنْ عَلْقِ جَدِمَّ إِنَّ اللَّهِ

وَلَقَدُ حَلَمُنَا أَلِاسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحَلُ أَثْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَسِ الْوَرِيرِ (فَيَا إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَوِينِ وَعَيِ أَشَّمَالِ فَعِمَّ اللهُ مَّا يَلْهِطُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَبِي اللَّهُ وَجَاءَتَ سَكُرُهُ اَلْمُونِ بِلْحَيِّ دَلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ يَجِبُ إِنْ وَنُفِحَ فِي أَصْرَ دَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَإِنَّا وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَايِنَ وَشَهِم ۗ ﴿ فَالَّهِ لَنَّا لَفَ كُنتَ فِي عَمْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَنَمْنَا عَلَى عِصَاءَكَ هِبَصَرُكَ ٱلْمِنْ حَلِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِسُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْدُ اللهِ اللهِ حَهَمَّ كُلُّ كَعَادٍ عَنِدُ إِنْ أَنَّ عَلَيْ مُعْتَد مُّرِ إِنْ إِلَيْ إِلَيْ عَلَ مَعَ أَلَّهِ إِلَيْهًا - خَرَ مَأَلْقِيَهُ فِي الْعَدَابِ إِنْشَدِ رَقَ قَالَ قَرِينُهُ رَبًّا مَ أَضَعَيْمَهُ وَلَكِمَ كَانَ فِي ضَمَل بَعِيدٌ ﴿ قَالَ لَا يَحْنَصِمُو لَدَى ۚ وَقَدْ فَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِ لُوَعِدِ اللَّهِ مَا يُبَدُّلُ الْفَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِطَلَّم لِلْفَيْدِ فِي يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَيَّمَ هَلِ إِمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِر مَن مَن ﴿ فَأَنَّ لِلْفَتِ إِلْجَنَّةُ لِلْمُنَّفِينَ عَيْرَ بَعِيمً لِللَّهِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظً ﴿ مَنْ خَشِي أَرَّهُمَنَ دِ لَغَيْبٍ وَجَآءً بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ اللَّهِ مُنْسِبِ ﴿ اللَّهِ مُلُوهُمَا بِسَلَيْمِ ذَلِكَ يُومُ الْحَارِ إِنْ لَكُمْ مَا يَشَآءُ إِنَّ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِ \* اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مدة حركات البروما • هد2 و 4 و 6 حواراً • إحماء ومناقع الغُنَّة ، حركتان • المحبم عد مسبع ة حركات • علد حبركتان • والعالم وما لا يُلفيظ • فيقلله

وَكُمْ أَهْلَكَ مَا فَلَهُم مِن فَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْمُ بَسْشًا فَنَقُو فِي البِلَدُ مُلَامِ تُعِيصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُ رِي لِمَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوَ اللَّهَى أَسَّمُعَ وَهُوَ شَهِبٌّ ۚ ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَ ا أَسَمَوَتِ وَ لَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَبَّامِ وَمَا مُسَّنَا مِي لَّمْ بِ إِنَّ فَصِيرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُوكُ لَّ وَسَيِّح بِحَمَدِ رَبِّكِ فَلَ طُلُوعٍ إِشَّمْسِ وَقَلَ ٱلْمُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلْبَلِ فَسَيِّحُهُ وَ إِنْ بَكُرُ أَشْجُو رِلْ إِنَّ كُو سُتَمِعٌ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِ مَّكَانٍ فَرِبٍ اللهُ يُومَ يَسْمَعُونَ أَضَيْحَةً وِلْحَيِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرْرَ فَيْ إِنَّا خَنَ خَيْرٍ وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَّفُولِ الْأَرْضُ عَهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ مَا يَسِيرٌ لِإِنَّ أَعَلَرُ بِمَا يَنُولُ أَ وَمَا أَتَ عَلَيْهِم جِجَدِرٌ وَدُكِرٌ وِلْهُرْءَانِ مَى بَحَافُ وَعِدِ، ﴿ سِينَ لِهُ الزَّارِتِ الْتِي بِسَــــــِهِ إِللَّهِ أَرْحَتِ إِنَّ عِسِرِ وَ لَذَ رِيَتِ ذَرُوا ١٠ فَ لَحَمِلَتِ وِفَرًا ١٠ فَ لَحَمِلَتِ يُشَرًا ١٠ هَ لَمُفَيِّمَتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا نُوعَدُونَ لَصَادِثُ ﴿ وَإِنَّ أَيِّينَ لَوَيْعٌ ﴿ وَاللَّهِ الْمُؤْمُ

وَ سَمَّآءِ ذَاتِ إِلْحُبُكِ إِنَّا إِنَّكُو لَهِمْ فَوْلِ نُخْنَيفِ إِنَّا بُوفِكُ عَنْهُ مَنْ ا فِكَ إِنْ أَلْمُرَّا صُونَ إِنْ أَلْدِينَ هُمْ فِي عَمْرَة مِسَاهُونَ إِنْ اللَّهِ مِنْ أَلِيهِ اللَّهِ وَأَل يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ " لِدِنِ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى آيَارِ يُفَنَّنُونَ ﴿ وَقُولُوا فِلْسَكُرُ ۗ هَذَا ٱلدِ كُنَّمُ بِهِ سَنْعَجِدُ لَ إِلَى الْمُتَّعَينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ إِنَّ - مِذِينَ مَاءَ إِنْهُمْ رَبُّهُمْ الْمُهُمَّ الْمُهُمَّ كَانُو فَلَ دَلِثَ مُعْسِينِانً ﴿ كَانُو ۚ قَبِيلًا مِنَ ٱلبُولِ مَا يَهْ حَدُنَ ۚ إِنَّ لَاسْعِارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَنَّ لِسَّامِلِ وَلَمْحَرُورِ اللَّ وَفِي إِلَّارَصِ مَايَتَ لِلْمُوفِينَ ﴿ وَإِنْ وَفِي وَفِي أَفْسِكُمْ اللَّهُ مُورُدُ اللَّهُ وَفِي إِسْمَاءِ وِزَفِكُمْ اللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ وِزفكُمْ وَمَا تُوعَدُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ لَطِقُونَ إِنَّ هُلَ آذِكَ حَدِبِثُ ضَيْفِ إِنْ هِمَ ٱلْمُكَرِّمِينَ الْكُلُّومِينَ اللَّهُ إِذْ دَحَلُو عَلَيْهِ فَقَالُو سَلَما ۚ قَالَ سَلَما ۚ قَوْمَ مُكُرُونَ ﴿ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِضَلِ سَمِينِ (وَأَنَّ فَفَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ فَالَ أَلَا تَا كُلُوتَ الْ فَأَوْجَسَ مِهُمْ خِيفَةً فَالُو لَا يَحَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ الله المُوالَّنَا إِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَحَهَهَا وَقَالَتَ عَجُورٌ عَقِيمٌ ﴿ قَالُو كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

ا مدة حركتات أسرومه • مد2 و 4 أو 5 حوازاً • ومقاد ومافع الفيد ، حركتان • نفحيم ا مدمسيع 6 حركات • مسد حبركتسان [ 7 ] • (نفسام وما لا يُلمسخد • فنفلته

عَالَ فَا خَطِبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِنْنَا إِلَى فَوْمِ مُحْرِمِ نَ ﴿ لِلنَّاسِلَ عَلَيْهِمْ حِحَارَة مِن طِانِ ﴿ أَسُوَمَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِونَ إِنَّ فَأَحْرَحْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُومِدِينَ فَهَا وَمَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتَ مِنَ ٱلْمُسَادِينَ إِنَّ أَلْمُسَادِينَ أَلْمُسَادِينَ اللَّهِ وَتُرَكَّنَا فِيهَا ءَ يُهَ لِللَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْالِمَ اللَّهِ إِنَّ وَفِي مُومِنَ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَىٰ شَبِي إِنَّ فَنُولِنَ بِرُكِنِهِ، وَقَالَ سَجُّرُ أَقِ مُحَمُّونَ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُ وَجُفُودُهُ فَسَدَنَهُمْ فِي إِلَٰنَ وَهُوَ مُلِمَ اللَّهِ اللَّهِ وَفَي عَادٍ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّبيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ مَا نُذَرُ مِن شَيْ ۽ آنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَيْهُ كُو رَّمِجِ ﴿ وَفِي تُمُودُ إِدْ فِيلَ لَمُنُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى جِينٍ ﴿ فَعَنُواْ عَنَ آمْرِ رَبِّهِمْ فَأَحَدُتُهُمُ أَنْصَنِعِقَهُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِنَّ فَمَا أَسْنَطُعُو مِن قِيَامِ وَمَا كَانُو مُسْتَصِيرِينَ ﴿ وَفَوْمَ نُوح مِن قَلَّ إِنَّهُمْ كَانُو مُومًا فَسِيةِ سَ الله وَاسْمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَنْ مِنْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ إِنَّ وَ لَارْصَ فَرَشْهَا اللَّهُ مُ الْمُهَدُّدِنَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُ الْمُهَدُّدِنَ اللَّهُ وَمِن كُلِّ شَيْمٍ عَلَقَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ فَهُرُوا إِلَى أَلَّهِ إِلَى كُلُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مِنْ اللهِ وَلَا تَعْمَلُو مَعَ أَنَّهِ إِلَّهَا - حَرَاتِ لَكُر مِنْهُ مَذِير مَّيانٌ ١

ه مدة حركات البروما ♦ مد2 و 4 (و 5 موازاً ♦ ومفاع ومراقع العلم حركان ♦ تفحيم 4 مد مسبع فحاكات ﴿ مد حركتان ﴿ 5 2 كَ انتظام وما لا يُلمنظ ♦ فنقلله



أَفْسِحُ هُذَا أَمُ اللَّهُ لَا نُصِرُونَ ١ أَصَالُوهَا فَاصَابُوا أَوْ لَا تَصْبِرُو سَوَاءً عَيْنَكُم إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ إِنَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي حَنَّت وَنُعِمِ إِنَّ فَكِهِينَ بِمَا ءَ ذِهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَبَ أَلِحَجِمِ إِنَّ كُلُو وَشَرَبُو هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى سُرُر مَّصَفُوفَة وَزُوَّحْنَ لَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ وَلِذِينَ ءَ مَنُو وَنَبْعَلُهُمْ ذُرِيَّتُهُم بِإِيمَنِ لَلْمَنْنَا بِينَ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا ٱلنَّهُم مِنْ عَمَلِهِم مَن عَمَلِهِم مَن مُنَّ فِي كُلُّ الْمَرِيجِ بِمَا كُسَبَ رَهِنُ إِنَّ وَأَمْدُدُنَّهُم بِفَكِهُ وَلَحْر مِنَّا يَشْنَهُ ذَافِي السَّرْعُونَ فِيهَا كَأْسَا لَا لَعْوَ فِيهَا وَلَا تَاشِعُ ۖ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِسْارً لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُنْكُنُونٌ ﴿ وَأَنِّلَ بَعْصُهُمْ عَلَىٰ بَعْصَ يَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُو ۚ إِنَّا حَتُّ اَ فَكُلُّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِنَ ﴿ فَكُنَّ أَلَّكُ عَلَيْنَا وَوَقِسَا عَذَابَ أَلْسَمُ مِ ١ اللَّهُ إِنَّا كُنًّا مِن قَلْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُو ٱلْبُرُ الرَّحِدَ اللَّهِ الْمَرْ الرَّحِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ رَيْكَ بِكَاهِن وَلَا مُعَنُونِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَقُولُونَ شَاعِلٌ مَّالُونَ مِهِ رَبِّ ٱلْمَذُ ذِنَّ إِنَّ قُلُ تُرَبُّصُوا فَإِنِّ مَمَّكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّضِينَ فَي

أُمْ تَامُرُهُمُ وَأَخْلُمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاعُورُ أَنْ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُكُمْ بَلِ لَا يُومِنُونَ إِنَّ قُلْيَانُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِلَا كَانُوا صَدِةِ بَ ١ أَمْ خُلِقُو مِنْ عَبْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُ بَ آلِهُ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَ لَارْضُ اللَّهُ يُوفِدُنُّ اللَّهِ اللَّهُ عَدَهُمْ حَزَابِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطِرُونَ إِنَّ إِنَّ أَمْ لَمُمْ سُلَّر يَسْتَعِمُونَ وَفِي فَلْيَاتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلْطَن مُبِنِ ١ أَمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَمْ تَسْتَأَلُهُورَ أَحْرًا فَهُم مِنْ مُعْرَمِ تُسْفَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُ وَالْعَبِ فَهُمْ يَكُنُونَ آلَ أَمْ يُرِيدُونَ كُنَّدًا وَلَذِينَ كَفَرُو هُوُ الْمَكِيدُونَ آلِ أَمْ لَهُ مُهُ وَلِكُ عَيْدُ اللَّهِ سُنَحَى أَمَّو عَمَّا يُشْرِكُ دُّ ١ وَإِ بَرْوَ كِسْفًا مِّنَ أَسَّمَاءِ سَافِطا مِفُولُوا سَحَابِ مُرَّدُ مُ الْأَفَافَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَـفُوا يَوْمَهُمُ الذِحَ فِيهِ يَصَعَفُ ذَاكِ يَوْمَ لَا يُعْنِي عَمَهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُصَرُونُ إِنَّ إِنَّ لِهِذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَامُونَ إِنَّا وَصَهِرَ لِلْحُكْرِ رَبِّكَ فَإِلَّكَ بِأَعْيُدِنَا وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نُفَهُمْ إِنَّ وَمِنَ الْبَيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَهُ أَسَّحُومِ إِنَّ المُورَةُ النِّينِينَ اللَّهِ اللَّهِ

ا مد 6 حركيان ليروماً ﴿ مد2 و 4 او 6 جوازاً ﴿ ﴿ حفاظ ومواقع الغُنَّه ، مركيس ﴿ عبديهِم ا مدّ مسبع 5 حركات ﴿ مِنْ حَبركينان ﴿ 2 ﴾ إلا إدغينام ومنا لا يلقينط ﴿ فيقليهُ چرب 53 جرب 53

### 

وَ مُنْحِدٍ إِذًا هَوِيٰ ﴿ مَا صَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غُوىٰ ﴿ إِنَّا وَمَا يُطِقُ عَنِ أَلْهُوَىٰۤ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَى يُوجِىٰ ۚ عَلَّمُ شَدِيدُ الْفُوعَ ۗ عَلَىٰ مُ شَدِيدُ الْفُوعَ ۗ دُو مِرَّةً ۚ وَسَتَوِئَ ۞ وَمُوَ رِ لَافْنِ الْاعْلِيٰ۞ ثُمُّ دَنَا فَنَدُ لِن ۞ فَكَانَ قَابَ ثُوسَيْنِ أَوَ اَدُنِي فَأَوْجِيَّ إِلَىٰ عَسْدِهِ مَا أَوْجِيُّ شَ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤُ دُمَا رِأَ ۚ ﴿ أَنْ أَفَتُ رُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرِي ۗ وَلَفَدَ رِهِ هُ نَرَلَةُ اخْرِيْ إِنْ إِنْ عِندَ سِدْرَةِ إِلْمُنَامِيٰ إِنْ عِيدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوِيِّ إِنْ الْ إِذْ يَغْشَى أَلْسِدُرَةً مَا يَعْشَىٰ إِنْ مَا رَاعَ أَلْبَصَبُرُ وَمَا طَعِيٰ إِنْ لَفَدَ رِلِّهِ مِنَ - يَنَةِ رَبِّهِ [لَكُنْرِئَ إِلَى أَفَرَ آيَتُمْ اللَّتَ وَلَمْرِي ١ وَمَدَرَةً أَتَّالِئَةً ٱلْاخْرِيِّ ﴿ أَلَكُمُ اللَّهُ وَلَهُ الْانْفِي ۚ قِالَكُمُ الْمُكُمُ اللَّهُ وَلَهُ الْانْفِي ۚ قِالِكَ إِذَا فِسَمَةً صِيزِيَ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّيتُمُوهَا أَسُّمْ وَءَ بَا وَكُو مَّا أَمْرُلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِّ إِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَشَّلَ وَمَا تَهُوَى ٱلْآنِهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدِئَ إِنَّ أَمَّ لِلْإِنسَينِ مَا نَمَيَّ إِنَّ فَلِلهِ إَلَىٰخِرَةً ۚ وَلَا وَلِىٰ ۞ وَكُر مِنْ مَّلَكِ فِي إَسَّمَوَتِ لَا تُغَيِّي شَفَعَنُهُمْ شَعَا إِلَّامِ أَبَعَدِ أَلِيَّاذَنَ أَنَّهُ لِمَ يَشَاءُ وَيَرْضِيَّ (فَا

﴾ مدة حركت ليروماً ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ أحفاء وماقع الفيه حركتار ♦ تهجيه ﴾ مدمسية 6 حركات مدحركتان أح 5 ك • انفيام وما لا يلفيط ♦ فنقلية إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ إِلَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱللَّكِيكَةَ مَسْمِيَّةَ ٱلْآتِي وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِي إِلَّا يُتَّبِعُونَ إِلَّا أَمَّلَ ۚ وَإِنَّ أَمَّلَ لَا يُعَنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا فَأَعْرِضَ عَرِ شَ تُولِّنَ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ بُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَّوِةَ أَدُّنْهِا آلِكَ أَمُلُكُ مُنِكُ لِمُ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ الْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ صَلَّ صَ سَبِيلِينَ وَهُوَ أَعَلَرُ بِمَنِ إِهْتَدِئَ ۞ وَبِسِ مَا فِي إِسْتَمَوَتِ وَمَـا فِي إِلَارْضِ لِيَحْزِي أَلَذِينَ أَسَنَى بِمَا عَمِلُوا وَيُحَرِي ٱلذِينَ أَحْسَنُو رِ لَمُسَنَّى إِنَّ اللَّذِينَ اَعَنَيْنُونَ كُنِّيرَ ٱلِاثْمِ وَلَفُوحِشَ إِلَّا الْمُمَّ إِنَّ رَبُّكَ رَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَرُ بِكُورَاذَ اَسْأَكُمُ شِنَ ٱلْارْضِ وَإِدَ اسْمَرُ أَجِنَّةً فِي بُعُلُودِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُركُّو أَمُسَكُّمْ هُوَ أَعْدُ بِمَنِ إِنَّهِيَّ ۚ إِنَّا أَفَرَ ۚ يُتَ أَلَذِ لَ تُولِّنِ ﴿ وَأَعْطِىٰ قَلِيلًا وَأَكْدِئَ ﴿ أَعِدَهُ عِلْمُ الْمَسِ فَهُو مَرِئَ ﴿ أَمْ لَمُ لَذَا إِمَا فِي صُحْفِ مُوسِىٰ ﴿ وَإِنْ هِيمَ أَلَذِ مِ وَفِي اللَّهِ مَا أَلَّا نَرِدُ وَازِرَهُ ۚ وِزْرَ أَخْرِي ﴿ وَأَ لَّيْسَ لِلاِسَانِ إِلَّا مَا سَعِينَ ﴿ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْنَ يُرِي ۚ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُنْ الْمُواْمَةُ الْمُولَةُ الْمُولِينُ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّكِينَ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَنَّكَ ١ وَأَنَّكُ ١ وَأَنَّكُ اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَلَعْبَا

ة مدة حركات للرومة ● مد2 و 4 (و 5 حوازاً ♦ احماء ومنافع الفية , حركتان ● معجبة • مدمسيع 6 حركات ● مند حركتان ♦ 5 2 7 ♦ (دعنام ومنا لا يُلفيظ ♦ فيقلله

وَأَنَّهُ مَلَقَ أَرَّوْجَاتِنِ الذَّكُرُّ وَ لَامَنِي اللَّهِ اللَّهِ مِن سَّفَةٍ إِدَا تُمَنِّي ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلَّشَاٰةً ٱلْاخْرِيُ ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَغَنِيْ وَأَنْنِي ۚ وَأَنْنِي ۗ وَأَنْنِي ۗ وَأَنْ فَي رَبُّ وَقُومٌ نُوحٍ مِنْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُو هُمْ أَظْمَمُ وَأَلْمِينَ ﴿ وَلَمُولَفِكُمُ أَهُويَ آلِيَ فَعَنَّهُ لَهَا مَا عَشَىٰ ﴿ فَهِا مِنْ مَا لَكُمْ رَبِّكَ لَتُمَارِي ۗ هَذَا لَذِيرٌ مِنَ ٱللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّ ﴿ أَلُو إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ دُونِ إِشَّو كَاشِفَةُ ﴿ اَفِهَنَ هَذَا لَلْدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَسْحَكُونَ وَلَا نَتَكُنَ فِي وَأَنْهُمْ سَمِدُونَ فِي فَاسْجُدُو لِلهِ وَاعْبُدُوا فِي المُورِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ بِسَ عِلِللَّهِ إِنَّ حَمْرِ أَنَّ حَمِي اِنْتُرَبَتِ إِسَّنَاعَةً وَنَشَقَّ ٱلْفَكَرُ ١ وَإِنْ بِنَرُوا - يَهُ يُعْرِضُو وَيَقُولُوا سِحْرَ مُسْتَعِرُ أَنْ وَكَلَّبُواْ وَتَبَعُوا أَهُواْ الْمُعَالَ الْمُواْءُهُمْ وَحَيْلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ إِنَّ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ الْابَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴿ وَحَكَمَةً بَالِنَا ۚ فَمَا تُغَنِّ إِلَّهُ وَلَا تُغَنِّ إِلَّهُ وَكُ 

ا مدة حركات للزوماً ﴿ مد2 و 4 او 5 حواراً ﴿ ﴿ مَعَادُ وَمَوَافَعُ الْعَبُدُ , حَرَكَتَانَ ﴾ المحيم ا مد مسبع 5 حركات ﴿ مسد حَدِركَتَانَ ﴿ 5 2 8 النَّامُ عِمَا لَا يُلْعَلَمُ ﴿ فَلَقَلُمُ

حُشَّعًا أَيْسَرُهُمْ يَحَرُّحُونَ مِنَ ٱلْآمَدَاثِ كَأَيُّمْ جَرَادٌ مُنْشِرٌ ﴿ مُهَطِعِينَ إِلَى سَيْعٍ يَنُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ كُذَّبِتَ قَالُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذَّبُوا عَلَانًا وَقَالُوا مَحْنُون وَرَدُجِرٌ ٥ عَدُعَا رَبُّهُ وَلَي مَعَلُوبٌ فَ شُصِرٌ ﴿ فَا فَعَنَاهَا أَنُوبَ أَسْمَاءً بِمَا مُمْمِرٍ إِنَّ وَفَجِّرْنَا ٱلْارْصَ عُيُونًا وَ لَلنَّكِي ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدْ عَلِدَ ۖ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ دَاتِ أَلْوَح وَدُسُرِ ﴿ تَصْرِح بِأَعْيَبِنَا حَرَآء لِمَن كَانَ كُفِرَ إِنَّ وَلَقَ تُرَكُّمُهَا ءَيَةً فَهَلَ مِي مُّذَّكِرٌ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَائِهِ وَمَدْرِ عَلَى وَهَدَ يَسَرَّنَا أَلْفَرْ عَالَ لِيذِكِّرِ فَهَلَ مِ مُّذَّكِّرٍ الله كُذَّبَتْ عَادُ فَكُيْفَ كَانَ عَنَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلَا عَلَيْمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسَ شَسْتَمِرٌ ﴿ أَنَّ مَرِعُ اللَّاسَ كَأَمُّهُ وَأَعْجَازُ نَعْل مُنفَعِرِ إِنَّ مُكِفَ كَانَ عَذَاكِ وَلَذُرِ اللهِ وَلَفَدَ يَشَرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلَ مِ مُنْذَكِرِ إِنْ كُذَّبَتَ نُمُودُ بِ لَنُدُرِ إِنْ فَقَالُوا أَبَشُرًا مِنَّا وَحِدًا نَيِّعُهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَّهِي ضَلَل وَمُعُرُ إِنَّ آوَلَهَى ٱلْمِكُرُ عَلَيْهِ مِ أَ بَيْنِنَا بَلِّ هُوَ كُدَّابُ أَشِرٌ ﴿ لَكُ سَيَعَامُونَ عَدا مَّنِ إِلْكُذَّابُ الكَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَهَ لَّهُمْ وَرُبِّهِمْمُ وَاصْطَبِّرُ ١

• مدة حركات للروماً • مد2 و 14ه كوازاً • احماد ومواقع الغيم حركان • اعجبم • مدمسيع ة حركات • مد حركتان • 7 و اعتبام وما لا يُلمنظ • فيقلمه

وبيشهم أنَّ أَلْمَاءَ فِسَمَهُ بِيْهُمْ كُلُّ شِرِب مُعْصَرُ إِنَّ فَادُوْ صَحِبُهُمْ فَنْعَاطِي فَعَفَرٌ إِنَّ فَكُفَ كَانَ عَذَلِهِ وَنُذُرِ ۚ ﴿ إِنَّ أَرْسَلَنَا عَلَيْمٍ مَ صَيْحَة وَحِدَةً فَكَانُو كُهَشِيعِ إِلْمُخْتَطِرُ ﴿ وَلَقَدَ يَسَرَّنَا أَلْقُرُ وَانَ لِ يُرْكِرُ فَهَلَ مِ مُنْذَكِرٌ ﴿ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِ لُذُرِّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ لَى لُوط بَعِيْمَهُم بِسَحَرِ إِنَّ يَعْمَدُ مِن عِمدِنّا كُمَالِكَ غَرِٰے مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدَ الْدَرَهُم بَطَسُمَنَا فَتَمَارُوْ بِ لَنُدُرِ ۚ وَلَقَدُ رَرُدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَلَسْنَا أَعْيِنَهُمْ فَذُوقُ عَذَاكِ وَنُذُرِهُ ١ وَلَقَدَ صَبَّحُهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ ﴿ مَدُوتُواْعَذَانِي وَبَدْرِيهِ ﴿ وَلَقَدْ بِشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلَّذِكِرِ فَهُلَّ مِنْ مُذَّكِّرٍ اللهُ وَلَقَدَ جَهُ وَلَ فِرْعَونَ أَسَدُرُ اللَّهُ مِنْ يَدِينَا كُلُّهَا مَأْسَدُنَهُم وَ لَيُكِنَا كُلُّهَا مَأْسَدُنَهُم و أَخَدَ عَزِيزِ مُصَادِرٌ ١ كُفّارُكُو حَبْرٌ مِنْ ١ كَيْكُرُو أَمْرُ لَكُمْ مَرَّاءَةً فِي أَرْبُرُ إِنَّ أَمْرِ يَقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُنْكُوسٌ فِي سَيْهِزَمُ الْمُعَمَّمُ وَيُولُونَ أَدُّبُرُ إِنَّ بَلِ إِسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَسَاعَةُ أَدْهِيٰ وَأَمَرُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلْمُحْرِمِينَ فِي ضَلَلِ وَسُعُرِ ﴿ يَهُمْ يُسْحَبُونَ فِي أَيَّادٍ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُو مَشَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْرٍ كُنَّنَّهُ مِقَدَّرٍ ﴿

# مدة حركت ليروما ♦ مد2 و 4 (وة حوازاً ♦ احفاد ومواقع العثم حركتين ♦ تمجيم • مدمسيع ة حركات = صد حيركتيان | 5 3 ك انفيام وما لا بلفيط ♦ فيقالية

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدُهُ كُلُّمْجِ بِ لَبَصَرِّ ۞ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ﴿ إِنَّ وَكُلَّ شَيءٍ فَعَـٰلُوهُ فِي الزُّبُرِ ١ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ١ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ في جنَّت وَنَهُرِ إِنَّ فِي مُفْعَدِ صِدْدٍ عِندَ مَدِيكِ مُعَلَدٍ إِنَّ المنورة المرابع بِسُّ مِنْ اللَّهِ أَرَّحْ مِنْ أَنْ حِسْمِ أَرْحُمُ مِنْ عَلَّمَ ٱلْفُرْءَ فَ ١٠ اللَّهُ مُ مَنَّ اللَّهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ مُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَ عَلَّمُهُ الْدَيَانَ إِنَّ الشَّمْسُ وَلَفَكُرُ بِحُسُبَ رِ أَنْ وَلَدُمُ وَ شَجُرُ يَسَجُدُانِ ١ وَ لَسَّمَاءً رَفْعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللَّا تَطْغُو فِي الْمِيزُنِ ﴿ وَأَقِيمُو الْوَزْنَ وِلْقِسْطِ وَلَا يَحْيِيرُوا الَّمِيزَنَّ ١ ﴿ وَ لَارْضَ وَصَعَهَا لِلْانَامِ ١ فَهَا فَكِكُهُ ۚ وَ يَحْلُ ذَاتُ الْاكْمَارِ ۞ وَقُلَبُ ذُو الْعَصَفِ وَ لَرَبِحَانُ إِنَّ فَهِأَيْ ءَ لَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ خَلَقَ أَلِانْسَنَ مِن صَلْصَلَ كَالْفَخِّ رِ ٥ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِن مَّارِج مِّن ذَرِّ ۞ فَبِأَيْءَ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ ذِ ۗ

رَبُّ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُ الْمُعْرِدَنِ الْأَعْرِدَنِ الْآفِيَ فَهِا أَيِّ ءَ لَآ وَبُكُمَا تُكَدِّدَ بِ الْ مَرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ يَلْنَفِينِ إِنَّ يَيْمُمُا بَرَزَح لَّا يَعِينِ ﴿ فَهِأَيْ ءَ لَاهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّ وَإِن أَنْ يُحْرَجُ مِنْهُمَا أَلُّوْلُو وَ لَمَرْ حَنَّ ١ فَعَالِيّ ءَ لَاهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَ رِزْنَ وَإِنَّ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرِ كَالَاعْسِ ا مَنَا عَلَيْهَ مَ لَذَهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّدَ رِ آلِكُكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَ دِ اللَّهُ وَسَعَىٰ وَمَهُ رَبِّكَ دُو الْجَدَلِ وَ لِإِكْرَ مِرْ ﴿ فَيَأَيُّ ءَ لَآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّدُ إِنَّ الَّهِ بَسْتَلُهُ مَن فِي إَشَّمَوْتِ وَ لَارْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْرِكُ مِيَّاتِي ءَ لَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ إِن ﴿ سَنَقَرْعُ لَكُمْ أَيُّهُ أَيُّهُ أَنَّفَكُ إِنَّ ﴿ فَهِأْيِ مَ لَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ لِ ﴿ يَمَعْشَرَ أَلِمَنْ وَ لِاسِ إِنِ إِسْتَطَعْتُمُ» أَن تُنفُذُو مِنَ أَنْطِارِ أَسَّمَوَتِ وَ لَارْضِ فَعَدُو ۖ لَا نُفُدُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِّ إِنَّ فَهِأَيِّ مَ لَآ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَا يُرْقَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاطَ مِن يَرِ إِنْ وَنَحَاسٌ فَلَا تَسَصِرُ بِ ﴿ فَا مَا كُمَّا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَإِدَا أَنشَفُتِ أَسَمَاهُ فَكَانَتُ وَزَدَةً كَا يَهِ إِنَّ اللَّهُ مَا يُ

\$ مدة حركتات للروماً ♦ مد2 و 4 أوة جوازاً ♦ وجماع ومواقع القللة حركتان ♦ بهجيم • مد مسيع 6 حركات ♦ مند جبركتتان ♦ 3 أو انفسام ومنا لا يلمنط ♦ فيللنة

يُعْرَفُ الْمُحْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوسَدُّ بِأَوْسِي وَ لَانْدُمْ اللهِ فَأَي ءَ لَا وَيَكُمَا تُكَدِّبُ إِنَّ إِنَّ هَذِهِ جَهَمُ التِي يُكَذِّبُ مِا الْمُحْرِمُ نَ اللهُ يَطُونُونَ بَيْمًا وَبَيْنَ حَمِيمٍ - وَإِلَى مِأْتِي مَ لَا مِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانٍ ﴿ وَلِمَنْ حَافَ مَفَامَ رَبِّهِ جَنَّنِ ﴿ فَهِا يَ ءَ لَا ۚ رَبُّكُمُا ثَكَدِّبَانِ ﴿ ذَرَادٌ أَفَدُ ذِ ﴿ إِنَّ إِنَّا مَا لَآءِ رَبِّكُما تُكُدِّ رَبِّكُ تَكُدِّ إِنَّ ﴿ فِيهِمَا عَيْسَنِ تَعْرِينَ ﴿ فَهِمَا مِن كُلِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَمْ زَوْجَىنَ اللَّهِ مَا أَيْ مَا يَكُمَّا تُكَذِّبُ نِ اللَّهِ مَا يُكُمَّا تُكَذِّبُ نِ اللَّهِ مُنْكِوبِنَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِن اِسْتَدَق وَحَنَا ٱلْجَنَّيْنِ وَيْ ﴿ فَيَا يَ عَلَيْهِ رَبُّكُمَّا تُكَدِّبُونِ ﴿ فِي فِيهِ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَدْ يَعْلَمِنْهُ ۚ إِنْ قَالَهُمْ مُ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَإِنَّ أَنَّ لَا مُرَبِّكُمَا ثُكَذِّهِ إِنَّ الْكَافُوتُ وَ لَمَرْجَ لَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ فَا أَيْ مَ لَآ مِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۗ ﴿ مَلَ جَزَامُ اللِحْسَنِ إِلَّا اللَّحْسَنُ ﴿ فَا مَا يُ مَ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنُنِ ﴿ فَيَأْيُ ءَ لَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نِ ﴿ مُدَهَا مُنَا مُنَا إِنَّ فَهِا مَا مُلَا مُ لَا مُ رَيِّكُنَا ثُكَذِّبُ إِن ﴿ فِيهِ مَا عَينَنِ نَضَّاحَتُنَ ﴿ فَبِأَيْ ءَ لَا مِرَبِّكُمَّا تُكَذِّبُ نِ ﴿

نِهِمَا فَكِهَة وَغَلَ وَرُمَّ وَ فَهِ فَيَا يَ ءَ لَآءِ رَبِكُمَا تُكُذِبَانِ فَ حَرَّ فِيهِنَ خَيْرَتُ حِمَانُ فِي فَيَأْيُ ءَ لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ فَي حُرِرٌ مَّفْصُورَ تُ فِي إِلَّهِ إِنِي فَيَا يُ فَيَا يَ ءَ لَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ فَي حُرِرٌ لَمْ يَطْمِعْهُنَ إِنْ قَلْهُمْ وَلَا جَالَ فَي فَيانِي ءَ لَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ فَي الْمَا يُكَذِبَانِ فَي اللهَ مَنْ اللهُ مَ وَلَا جَالًا فَي فَيانِ عَلَى رَفَرَفِي حُضْرِ وَعَنْ فَرِي حِسَانٍ فَي فَيانِي عَلَى وَلِا كُرَاءِ فَي اللهَ مَنْ يَلِكُونَ عَلَى رَفْرَفِي حُضْرِ وَعَنْ فَرِي حِسَانٍ فَي فَيانِي مَا لَا عَلَى وَلَا مَنْ فَي اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَيَا يَكُونُونِ عَلَى وَالْمَا فَكَذَابِ وَالْمَا فَكَذَابِ وَالْمَا فَكَذَابِ وَالْمَا فَكَذَابِ وَالْمَا فَكَالِ وَالْمَاكُونَ فَي اللهُ مَنْ وَاللّهُ وَيَا اللهُ عَلَى وَالْمَا فَكَذَابُ وَالْمَاكُونَ اللهُ عَلَى وَالْمَالُونَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

مِنُورَةِ الْوَاقِجَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِقِجَةِ الْمَالِقِجَةِ الْمَالِقِجَةِ الْمَالِقِجَةِ الْمَالِقِ الْمِلْوِلِيقِ الْمِلْقِ الْمِلْقِلِي الْمِلْقِلِي الْمِلْقِلْقِ الْمِلْقِلِي الْمِلْمِلْقِلِي الْمِلْقِلْقِلْقِلِي الْمِلْقِلِي الْمِلْمِلْقِلِيلِيقِ الْمِلْمِلْقِلِي الْمِلْمِلْمِلْقِ الْمِلْقِلِي الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلْل

بسريالله أرتمر أرجم

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ الْمَسْ لِوَنْعَنِهَا كَذِبَةً ﴿ كَافِعَةٌ رَّافِعَةٌ رَّافِعَةٌ وَافْعَتْ الْجِبَالُ بَسَّا ﴿ وَيُسْتَتِ الْجِبَالُ بَسَّا ﴿ وَكُنتُم مِ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ﴿ وَكُنتُم مِ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ﴾ فَأَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَكُنتُم مِ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ﴾ فَأَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَالْمَعْتُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَكُنتُم مُ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ﴾ فَأَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَضْحَبُ الْمَنْعَةِ ﴿ وَاللَّهِ وَالْمَعْدُ اللَّهُ وَالْمَعْدُ اللَّهُ وَالْمَعْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَوْلَا لَا مُعْتَلِقًا لَمُ وَاللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

ا مد 6 حركات أخروماً ﴿ هَد 2 و 4 أو 6 حوازاً ﴿ وَالْمُعَادُ وَمَوَاقِعِ الْعَبُّهِ ، حركتانِ الْعَبُّمُ ، حركتانِ الْعَبُّمُ الْعُلِيانِ الْعُبُّمُ وَمَا لَا يُلْعُبُنُونَ الْعُبُنُ وَمَا لَا يُلْعُبُنُونَ الْعُبُّمُ وَمَا لَا يُلْعُبُنُونَ الْعُبُلُمُ وَمَا لَا يُلْعُبُنُونَ الْعُبُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلِي الْعُمِنِ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُمُ عِلَاكُ عِلْكُمُ عِلَى الْعُلِيكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَا لَا يَعْلِقُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُ عِلْكُمُ عِلَا لِمُعْلِكُ عِلْكُمِ عَلَيْكُ عِلْكُمِ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَيْكُمُ فَالْعُلِقُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَالْعُلِقِ عِلْكُمُ عِلِكُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ ع

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنْ نُحَلَّدُونَ آنِ إِلَا كُوابِ وَأَبَارِ فَ آنِكُ وَكَاسِمٌ مَّحِينِ اللهُ وَلَمْتِهِ طَلِيرَ مِنَا يَشْتُهُ دُ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثُ لِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ فِي جَرّاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ فِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ لَغُوا وَلَا تَائِيمًا ﴿ لَا فِيلًا سُلُمًا سُلُمُ اللَّهُ وَأَحْعَبُ الْيَعِينِ مَا أَصْحَبُ الْبَعِينِ إِنْ فِي سِدْرِ مُعَضُر رِي وَطَلَّح مُصُر وِلِنَ وَظُلُّ مُعَدُودٍ ﴿ وَمَا مَسْكُوبِ إِنَّ وَقَكِهُمْ كَثِيرَةِ إِنَّا مُقْطُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُسُ مُرَفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأَنَهُنَّ إِنْثَاءُ إِنَّا أَنْشَأَنُهُنَّ إِنْثَاءُ اللَّ أَنْكَارًا ﴿ عُرَّا اتْرَابًا ﴿ لِأَنْ حَبِ إِلْيَدِينِ ﴿ ثُلَّةً مِنِ ٱلْاوَّالِ الْ وَاللهُ مِنَ ٱلْاحِرِينَ فِي وَأَصْحَبُ الشِّمَ لِهِ الْمُعَالَّ أَصْحَبُ المِنْمُ لِ إِنْ فِي فِي سَمُومِ وَحَجَدِ فَيْ وَطِلْ مِنْ يَحْدُوهِ فَا لَا بَارِدِ وَلَا كُرْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو مَنَلَ ذَلِكَ مُعْرَوْمِنَ ﴿ فَالْوَ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِيثِ ٱلْعَظِمْ ﴿ وَكَانُو يَنُولُونَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابِا وَعِظَمًا إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ ﴿ أَوْمَ بِآوُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۚ فَا لِاِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا أَصَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّهِ لَا إِلَيْ كَلِّهِ لَا كُلُونَ مِن شَجَر مِّن زُفُّومِ إِنَّ فَالِدُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَيْمِ ﴿ فَسَرِبُونَ شُرِبَ الْمُمْرِقُ هَذَا نُرْأَمُمْ يَوْمَ أَيْنِ فَي غَنْ عَلَمْنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِّهُ أَنَّ ١ إِنَّ أَفَرُ "يَنُمُ مَّا تُعَنُّونَ إِنَّ عَالَمُ مُعَالَّمُ مَا تُعَنُّونَ إِنَّا مُعَنَّ الْمُلِقُونَ إِنَّ الْمُونَ قَدَّرْنَا بِلِلَّكُرُ الْمُوتَ وَمَا نَعُنُ بِمُسْبُودُنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَن نُبِدِلَ أَمْشَلَكُمْ وَنُسِينَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَفَّهُ عَلِيْتُهُ اللَّهُ أَلَّا إِلَّا فَلُولًا نَذُكُرُونَ آلَا أَوْ اللَّهُ مَّا غَرُّونَ ١ عَانَتُ مَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ أَزَّرِعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ أَزَّرِعُ وَأَنْ اللَّهِ لَذَا لَهُ لَجَعَلْنَهُ حُسَلَمُنَا فَطَلْتُمْ تَمَكُمُ وَلَهُ إِنَّا لَمُعْرَمُ وَلَهِ إِنَّا لَمُعْرَمُ وَلَهِ إِنَّا لَمُعْرَمُ وَكُ الْ أَفْرَ اللَّهُ الْمَاءَ الَّذِك تَشْرَدُنَ ١٠ مَا مَا مُراكُ اللَّهُ الرَّلْتُمُومُ مِنَ أَلْمُرْانِ أَمْ غَنَّ الْمُدَرِّلُ نَ ﴿ لَا لَنَا أَوْ نَشَاءٌ حَعَلْمُهُ أَجَاجًا ۚ فَلُوْلَا تَشْكُرُ إِنَّ اللهُ اللهُ يَتُعُمُ اللَّهُ اللَّهِ تُورُونَ إِنَّا اللَّهُ النَّالَمُ النَّالَمُ النَّالَمُ النَّالَمُ المُحْرَبَّ أَمَّد يَحُنُ الْمُنشِدُ فَيَ إِنَّ الْمُنشِدُ مِن اللَّهُ مَعَن جَعَلْنَهَا تَذَكِّرَة وَمَنَعا لِلْمُتَّوبِنّ ﴿ فَسَيِّحَ وِاسْعِ رَبِّكَ ٱلْعَظِهِ ﴿ فَ لَا أَفْسِهُ

بِمَوَفِعِ إِنْ جُدُمِ إِنَّ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْ تَعَلَمُونَ عَظِمُ اللَّهِ

ا مدة حركات للروما ♦ مد2 و 4 إدة حوازاً ♦ ومعاد ومواقع الفلم حركيان ♦ نفحتم ا مدمسيع ة حركات = مسد حركيسان = 5 3 6 أنفسام وما لا بلمستظ ♦ فيابلية إِنَّهُ لَقُرُهَانٌ كُرِعٌ ﴿ فَي فِي كِنَب مَّكُمُ بِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهُّرُ نَ ١ اللهُ تَرِيلٌ مِن رَّبِ إِلْعَالِمِ نَ الْعَالِمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ مِن أَنَّمُ مُدْمِنُونَ إِنَّ وَتَعَلُّونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُنَّ فَهُ فَلُولًا إِذَا بِلَنْتِ لِلْعُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ إِنَّا لَكُن اللَّهِ وَأَنتُمْ حِينَهِ إِنَّا لَكُون أَقْرَبُ إِلْيَتُومِنكُمْ وَلَكِكَ لَا نُتُصِرُونَ ﴿ فَالْوَلَا إِن كُنُّمْ غَيْرُ مَدِينِ نَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ اللهُ فَرُوحٌ وَرَبِّحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ اللهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱصَّعَلِيهِ إِلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمْ أَكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلتُكَذِينَ أَصَّالِنَ ﴿ مَنْ صَالِهُ مَنْ لَلْ مِنْ حَمِيدٍ ﴿ وَتَصَلِيهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو حَتَّ الْيَوْمِنِ ﴿ فَسَيِّعَ مِنْ مَ رَبِّكَ ٱلْعَطِيمِ ﴿ وَاللَّهُ الْعَطِيمِ ﴿ المُورَةُ الْمِدَارِينِينَ الْمُؤرِّةُ الْمِدَارِينِينَ الْمُؤَالِمِ الْمُؤرِّةُ الْمِدَارِينِينَ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمِدَارِينِينَ الْمُؤرِّةُ الْمِدَارِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ بسب والله أرَّ عرارت حب سَبُّحَ بِنِهِ مَا فِي اسْمَوَتِ وَ لَارْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمْ اللَّهُ مُلْكُ الْمُمُونِ وَ لَارْضِ يُحْجِ وَيُعِيثُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَدَّءٍ فَدِيرُ ۗ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَالۡمَخِرُ وَ شَلِهِمُ وَالْبَاطِلُّ ۚ وَهُو بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ ۗ

ا مدة حركبات ليروماً ♦ مد2 و 4 أو 5 جوازاً ♦ احتفاء ومواقع العبَّه ، حركبان ♦ معجوه 4 مدّ مسيع 5 حركتات صد حبركسان 7 1 4 ادغينام ومنا لا بُلفينظ ♦ فيغالبة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِيُّ يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْارْسِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَشَمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمُ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ أَنَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۗ وَإِلَى أَلْنَهِ مُرْجَعُ الْامُورُ ﴿ يُولِحُ الْمِتَلَ فِي إِنَّهَارِ وَيُولِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إَصَّدُورٌ ۞ ءَ مِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُو مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَمَلَفِينَ فِي فَالْذِينَ مَمَنُو مِكُو وَأَغَفُو لَكُمُ وَأَخْرُوا حَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا لَكُوْ لَا نُومِسُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدَ اَخَذَ مِيشَفَكُونُولِ كُنَّمُ مُومِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلذِے يُنْزِلُ عَلَىٰ عَسْمِهِ ءَ يَكُتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ أَصَّلَمَتِ إِلَى آءً رٍّ ۚ وَإِنَّ أَنَّهَ بِكُرْ لَرْمُوفَ رَحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُونَهُ أَلَّا لَنَفِقُو فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ الْمُمَوَاتِ وَ لَارْضٌ لَا يُسْتَوِي مِلكُمْ مَّنَ آهَنَ مِن قَدْلِ الْهَنَّجِ وَقَنَلُّ أَوْلَئِكَ أَعْطُمُ دَرَجَة مِنَ ٱلذِينَ أَلْفَقُو مِنْ بَعْدُ وَقَـ تَلُو وَكُلَّا وَعَدَ أَنَّهُ الْمُعْسَيِّنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ﴿ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ﴿ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ﴿ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ﴾ مَل ٱلذِي يُمْرِضُ اللَّهُ مَرْضًا حَسَنًا فَيضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَأَهُ أَخْرٌ كُرِيمٌ ﴿

يَوْمَ تَرَى الْمُومِنِينَ وَكُمُومِنَتِ يَسْعِىٰ فُورِهُمْ دَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْيُمُوهِمْ بُشُرِكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ تَمْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ حَلِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْذُ الْعَطِيمُ ﴿ يُومُ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِيبَ ءَ مَو الطُّرُونَا نَعَنْيِسَ مِن تُورِكُمْ فِيلَ إِرْجِعُو وَرَآءَكُمْ وَالْمَيْسُو نُورًا فَمُرِبُ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ إِنَّامُ وَطَهِرُهُ مِن فِبَالِهِ إِلْعَذَاتِ مَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُمْ مُعَكَّمٌ ۚ قَالُو بَلَىٰ وَلَكِئَّكُمْ فَنَسْمُ أَنْفُسَكُمْ وَنَرِيْتُ مُمْ وَرَيْسَتُمْ وَرَيْسَتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْإِمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ امْنُ اللهِ وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ أَلْفَرُهُ رُآلُ فَلَوْمَ لَا يُوحَدُ مِلَكُمْ فِذَيَّةً وَلَا مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُوا مَأْوِكُمُ اللَّهُ هِيَ مَوْلِكُمْ ۚ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ يَانِ لِلذِينَ ءَامَنُوَ أَن يَخْشُكُمُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْ رِأْلِلَّهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْحُنِّ وَلَا يَكُونُو كَالَّذِينَ أُوتُو الْكِكَنْبَ مِن فَسَلَّ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ۚ الْاعَدُ فَفَسَتَ قُلُومُهُمْ ۚ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُوتَ ۗ ۗ إَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ يُحْجِ [الارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَمَّا فَذَ بَيَّنَّا لَكُمُ الايستِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَلَمُصَّدِقَتِ وَأَفَرَضُو اللَّهُ قَرْصًا حَسَنا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَحْرُ كُرِيمٌ ﴿

© مدّ ة حركان للروم) ♦ مد2 و 4 (و 5 جوازاً ♦ ومفاع ومواقع الغُنَّة ، حركيس ♦ المخيم ♦ مد مسبع ة حركات • صدّ حركيس و الإيلامين وما لا بلاسيند • فيعلية

وَ لِذِينَ مَ مَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ أَرْلَتِكَ هُمُ أَصِّدِيقُونًا وَسُمَّا عِدَ رَبِهِمْ لَهُمُ أَعْرَهُمْ وَبُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَلَذِيبَ كُفْرُو وَكَذَّبُو بِتَ يَدِينًا أَوْ لَيْكَ أَصْحَبُ الْمُحَدِيدِ ﴿ إِعْلَمُو أَمَّا الْمُحِدِةُ الْمُنْهَا لَعِبْ وَلِمُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيَنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي إِلَامُولِ وَالْأَوْلَدِ كُمْثُلِ عَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمٌّ يَهِيجُ فَتُرِيهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي إَلَا حِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغَفِرَةُ مِنَ أَنْتُهِ وَرِضُونَ ۗ وَمَا لَكُنِهِ أَا أَنْهِ إِلَّا مَنَّعُ الْفُرُورَ ١ سَايِقُوا إِلَىٰ مُغْفِرُة مِن رَّيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّمُهَا كُعَرَضِ أَلْسَمَاءِ وَ لَارْضِ أَعِدَّتْ لِلذِينَ ءَ مَنُو بِاللَّهِ وَرُسُلِمْ ۖ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَن يُشَاءً ۗ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ لَوْ الْفَضَلِ الْعَظِيرِ ﴿ مَا أَضَابُ مِي تُصِيبَةٍ فِي إِلَازِسِ وَلِا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِ كُتب مِّن قَسَلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَشَهِ يَسِيرُ ۗ ﴿ لَكَتَلَا تَاسَوْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفَرَحُو بِمَاءَ بِحَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ وَالذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَنَّاسَ بِلَهُ مُلِّلًا وَمَر يُتُولِّ فَإِنَّ أَلَّهَ ٱلْغَنِيُّ الْمَدِدُّ ﴿

ه مدة حركات للنزوماً ♦ مد2 و 4 (و 6 حوازاً ♦ و احتمام وما الا يُلمسند ♦ معطم وما الا يُلمسند ♦ فعقله

لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا وِلْبَيْنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئَتِ وَ لَمِيرَاتَ لِيَقُومُ أَسَّاسُ وِالْقِسْطِ وَأَرْلَنَا ٱلْحَدِيدَ قِيمِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمُنْفِعُ إِلَّى مِنْ وَلِيعَلَمُ أَنْهُ مَن يُصَرَّهُ وَرُسُلُهُ وِلْنَبِ إِنَّ أَنَّهُ قُوِئٌ عَزِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِنْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا أَشُبُونَ ۚ وَلَحِيتَ ۗ فَيِنْهُم تُهَيِّ وَكُثِيرَ مِنْهُمْ نَسِفُونَ ﴿ ثُمُّ فَقَيْنَا عَلَىٰ ءَ يُرِهِم بِرُسُينَا وَفَفَيْتُنَا بِعِيسَى أَنِنِ مَرْيَعَ وَءَ تَيْسَهُ الإنجِلَّ وَحَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِينَ أَتَبَعُوهُ رَأْفَهُ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً إِلْتَدَعُوهَا مَا كُنْسُهَا عَلَيْهِ مُرْ إِلَّا إِنِّهَا مَا كُنْسُهَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابِتِهِ فَكُنِّينَا ٱلذِينَ ءَ مَنْو مِنْهُمُ وَأَخْرَهُمُ وَكُنِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَـنُوا إِنَّفُو اللَّهُ وَءَامِنُو بِرَسُولِهِ يُونِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَحْمَل لُكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّالَّا يَعَلَمُ أَهُلُ الصِّحِتَبِ أَلَّا يَشْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَصَلِ إِللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِبَدِ اللَّهِ يُونِيهِ مَ يُشَاّمُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿

عدة حركات أسريما • عد2 و 4 أو 6 حوازاً
عدة حركات أسريما • عدركسان • عليه إحركان • فيقلله • عدا الا يُلعسنظ • فيقلله • فيقلله • عدمسيع 6 حركات أسما حدركسان • فيقلله • فيقلله

## المُؤرَّةُ الْجِيَّ الْحِيَّ الْحِيَّ الْحِيْنِ الْجِيَّ الْحَلِيَّةُ الْجِيَّ الْحَلِيَّةُ الْجِيَّةِ الْجِيَ

مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَالِ أَر يُتَمَانَا فَمَ لَرَ يَسَتَطِعْ فَإِضَعَامُ سِيِّينَ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَالِ أَر يُتَمَانَا فَمَ لَرُ يَسْتَطِعْ فَإِضَعَامُ سِيِّينَ مِن مُنْ وَمُن اللهِ مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ

وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابُ الرَّمُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كُمَا كُبِتَ أَلِدِينَ مِن فَلِهِم وَفَدُ اَرَلْنَا ءَيْتِ بَيْنَتَ وَلِلْكِهِرِيلَ

عَذَابِ شَهِينَ آنِ إِنَّ يَوْمَ يَنعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِيلَيِّتُهُمُ عِمَا

عَمِلُو المُحمد لهُ اللهُ وَنَدُ اللهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهِدً اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهِدً اللهُ

﴾ مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أوق جواراً ♦ احماء ومناقع الفيَّة ، حركتان ♦ نفجية ﴾ مدمسية 6 حركات ﴿ فيد حركتيان ﴿ 7 ﴿ 5 ﴾ انفيام ومنا لا تُلفيظ ♦ فيفليه

ٱلنَّمْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا هِ أَنْشَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن جُنُويُ ثُلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاحَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَآ أَدَيْنَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ بِلَّا هُوَ مَعَهُمُءِ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمَّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُو يَوْمَ ٱلْفِيَمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَهُ عَ طَلِيمٌ ۖ ٱللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ نَهُو عَنِ إِنَّحُوِىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُو عَنْهُ وَيُشَجُونَ بِ لِاشْمِ وَ لَعُدُونِ وَمُعْصِيبَ إِرْمُسُولِي ۗ وَإِذَا جَآءُۥ لَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيُقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَ نَقُدُلَّ حَسَّبُهُمْ جَهَيُّ يُصَاوِّنَهُ فَيِسَ أَلْمَصِرُ لَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلدِينَ وَمُو إِذَا تَنْجِيتُمْ فَلَا تُنْسَجُونُ وِلِائْمِ وَ لَعُنْوَنِ وَمَعْصِيتِ إِلرَّسُولِ وَتَسَجُونَ وِ لَيْرِ وَ مُنْفُونَىٰ ۗ وَتُنْفُو اللَّهُ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تُحْتَثَرُونَ ۚ إِلَّهُ إِنَّمَا أَسَّخُونَ مِنَ أَشَّيْطُنِ لِيُحْزِثَ ٱلَّذِينَ مَ مَنُو وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَبُّ اِلَّا بِإِذَٰنِ إِلَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـنَّوَكِّلِ الْمُومِثُونَ ۚ ۚ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو إِذَا فِيلَ لُكُمْ تَفُسَّحُو فِي إِلْمَحَاسِ وَفَسَحُو يَفْسَحِ إَمَّةً لَكُمُّ ۚ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُو فَنشُرُو يَرْفَعِ إِللَّهُ الذِينَ ءَ مَنُوا مِنكُمْ وَلِذِينَ أُوتُو الْعِلْمُ دَرَجَتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿

﴾ مدة حركتات البريما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ إحضاء ومناقع القينة حركتان ♦ المحينة ♦ مداعة على القينة حركتان ♦ المحينة ♦ مناك الأيلمنينية ♦ حركتان ♦ فيقلبه

يَنَأَيُّنَا ٱلدِينَ ءَ مَنُو ۚ إِذَا نَحَيْتُمُ ۚ رَسُولَ فَقَدِّمُو بَيْنَ يَدُكُ ضَوكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَبْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرًا فَإِ لَرْ يَجِدُو فَإِنَ أَلَهُ عَفُورٌ رَحِيمً وَتَابَ أَنَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُو أَصَّالَهُ ۚ وَءَ تُو أَرُّكُا ۚ ۚ وَأَطِيعُو اللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُهُ أَنَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمُا غَصِبَ أَلَنَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم يُنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعَلِقُونَ عَلَى ٱلْكَادِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدُّ أَلَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللَّهُمْ سَآءَمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ لَكُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ إِنَّ إِنَّ لَنْ تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَمُنَّم وَلَا أَوْلَدُهُم مِنْ أَللَّهِ شَبُّنَّا ﴿ لَيْهِكَ أَصْعَبُ أَيَّادٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ إِنَّ إِنَّ يَعْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُسْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيُخْسِبُونَ أَنْهُمْ عَلَىٰ شَوْرَةٍ ۖ ٱلْآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ إِنَّ إِسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَدِهُمْ ذِكْر أَنَّهِ أَ لَيْكَ حِزَّبُ الشَّيْطَيِّ ٱلَّا إِنَّ حِزْبَ أَشَّيْطَنِ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ يُعَادُّونَ أَلَنَّهَ وَرَسُولِهُۥ أَمَّ لَيِّكَ فِي أَلَّاذَلِّنَّ كَنَبُ أَنَّهُ لَأُعَلِبَ أَمَّا وَرُسُلِيٌّ إِنَ أَنَّهُ فَوَيٌّ عَهِبْرُ ﴿

0 مدة حركات أسود عركيان الله مد 2 و 4 أو 6 حوازاً الله و القيام و القيام

لَّا يَجِدُ فَوْما بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَيُؤهِ أَلَاخِيرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَدَدُ أَنَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُّو مَ بَاءَهُمُ أَوَ أَنْهَا وَهُمْ أَوِ إِخْوَنَهُ رُو أَقَ عَشِيرَ مُهُمَّ اللَّهِ اللَّهِ فَكُومِهُمُ اللمكن وآيتدهم بروح فنه ويدخلهم حتب تخرى مِن تَحْيِنُهَا ٱلْانْهَـرُ حَـرِينِ فِيهَـا ۚ رَجِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُو عَنَّةٌ أَلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَمُ اللَّهُ مَا لَفُدِهُ دَالِ المراكة المنظرة بسريالله أرتمر أرجم سَبُّحَ يِسِمَا فِي إَشْمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَهُوَ ٱلْمَرْمِرُ الْمُكِيمِدُ ﴿ هُوَ الذِنَ أَخْرَجَ الذِينَ كُفَرُو مِنَ آهَلِ الْكِنَبِ مِن دِيرِجٍ الأُولُو الْحُشْرِ مَا طَسَعُوا أَنْ يُحْرُجُونَ وَطَنُّو أَنَّهُم مَا يِعَنُّهُمْ حُسُونُهُم مِنَ أَللَّهِ فَأَيْسَهُمُ أَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْسَبُونَ ۞وَقَدُفَ فِي قُلُومِهُمُ ارْعُكُ يُحْرِبُونَ سُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي إِلْمُومِنِ لَنَّ وَعَنَيْرُو يَنَأْلِجِ إِلَّاتِهِ إِنَّ وَلُولًا أَن كُنْبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُّهُمْ فِي لِدُّنِّينَ ۖ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ الْهِ إِلَّهِ

ة مدّ 6 حركات للربما ♦ شد 2 و 14و 6 حوازاً ♦ احتماء ومواقع العبية , حركتان ♦ تشخيم 4 مد مسيع 6 حركات ♦ مسد حبركتسان | 5 4 5 ♦ (دعسام ومنا لا يُلمسنظ ♦ فنقلته ذَلِكَ بِأَهُمْ شَاقُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمُ يُشَاقِ إِللَّهَ فَإِنَّ أَنْهُ شَكِيلُهُ اَلْعِقَ بِ ﴾ مَا قُطْعَتُ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَرْكَتُمُوهَا فَايِمَةٌ عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِدْنِ إِللَّهِ وَلِيُحْزِي ٱلْفَسِدِينَ ﴿ وَلَا أُمُّهُ أَفَّاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبْلِ وَلَا رِكَا \_ وَلَكِنَّ أَنْهُ يُسُلِطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَ يَشَاءً ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَيْلِ شَيْءٍ وَلِذِے الْفُرِّنِ وَ لَيُسَمِّىٰ وَ لَمُسَكِينِ وَ بَنِ مِسَبِيلِ كَے لَا يَكُونَ

قَدِيرٌ لَهِ إِنَّ أَنَّهُ مَا لَنَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ آهَلِ إِلْفَرِي فَلِيهِ وَإِرَّسُولِ

دُولَةً بَيْنَ ٱلْاعَنِيَاءِ مِكُمٌّ وَمَا ءَ لِكُمُّ أَرَّسُولُ فَكَ لَهُ أَ وَمَا

تَهِكُمْ عَنْهُ وَلَهُو وَتُقُوالِنَا ۚ إِنَّ أَلَهُ شَدِيدُ الْمِقَا لِ اللَّهِ مَلْدِيدُ الْمِقَالِ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَلَذِينَ أَخْرِجُو مِن دِيسِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَسْتَعُونَ فَضَلا مِنَ أَنَّهِ وَرِصْوَنَا رَيْصَرُونَ أَنَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ أَ لَئِكَ

هُمُ اَصَّدِقُونَ إِنَّ وَلَذِينَ تَنَوَّءُو الدَّينَ وَكَلِيمَنَ مِن قَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَــة

يْمَ أُوتُو وَيُوثِرُوتِ عَلَىٰ أَنْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَ \* يُونَ شُحَّ نَفَسِهِ فَأَ لَيْهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۗ ۞

وَ لَذِينَ جَآءُ ﴿ يَ بَعَدِهِمْ يَقُولُونِ رَبُّنَا إَغْفِرَ لَنَا وَلِإِحْوَينَا ٱلذِيتَ سَبَقُونَا وِلِاحَنِ وَلَا تَعْعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلْالِلذِينَ ءَ مَنُو رَبُّ إِنَّكَ رَهُوف رَّجِيمٌ ١ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ كَافَقُو يُقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمْ ٱلذِينَ كَفَرُو مِنَ اَهْلِ إِلْكِنَابِ لَبِنُ الْحَرِحْتُ مَ لَنَاحُرُجَتُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْدٍ أَحَدًا اَبَدَا وَإِنْ فُونِلْنَا لَنَصَرَنَكُمُّ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِهُ لَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُولَّتَ ٱلْاَدْبَىرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّ بِيَ الْمُ لَأَسْمَةُ أَشَدُ رَهَبَكَ فَي صُدُورِهِم مِنَ أَنَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُ، رَبُّ ١ ﴿ لَا يُفَيْلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرى تُعَصَّيَةِ أَوْمِ أَرَاءِ جُذُرٌ بَأْسُهُم بَيْسَهُمْ شَدِلَ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَنِّي نَاكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قُلْلِهِمْ فَرِيبًا ۚ ذَافُّو وَيَالَ أَمْرِهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِمُ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنْ بَرِيء مِسْكَ إِنَّ أَحَافُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكِمِينَ ١

© مدة حركات للروم: ♦ مد2 و 4 (و 5 حوازاً في المفاع ومراقع العبة (حركان) ♦ معجبة • مدة حركات في العبد الأيلمات في العبد الأيلمات في العبد الأيلمات في العبد الأيلمات في العبد العبد

فَكَانَ عَبَيْتُهُمَّ أَنَّهُمَا فِي إِنَّارِ حَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَرَّةً ۗ ا ظَلِيهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّا يَنَايُّهَا ٱلذِينَ ءَ مَنُو اِنَّهُو اللَّهَ وَلْسَاطَرٌ نُفْسِ مَا فَذَكَمَتْ لِعُهُمْ ﴿ تُقُو اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ خِيرًا بِعَا تَعْمَلُ نَّ إِنَّ وَلَا تَكُونُو كُلدِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَسِدَهُمُ أَهُسَهُم أَ لَيْكَ هُمُ الْفَسِفُ نَ إِنَّ لَا يَسْتَوِعَ أَصْحَبُ الْمِارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِنُ نُ اللَّهِ لَوَ ارْلَا هَذَا أَلْفُرْءَانَ عَلَىٰ جَبُكُلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْمَةِ إللَّهِ وَيِلْكَ أَلَامْكُلُ نَصْرِبُهَا إِلَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ اللهُ الدع لا إله إلا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَشَهَدَيً هُوَ أَرَّحْمَنُ ۚ أَرِّحِكُمْ اللَّهِ مُو أَللَّهُ ۚ اللَّهِ كَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَلِكُ الْقُدُوسُ "سَكَمُ الْمُومِنُ الْمُهَيَّحِرِثِ الْعَكِيرِ الْجَنَارُ الْمُتَكِيرٌ سُنحَنَ أَنَّهِ عَنَا يُتَّرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّلُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْمُسَيِّنُ يُسَيِّعُ لَهُ مَا فِي إِسَّمُوتِ وَ لَارْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْمُحَكِّمُ ﴿ المُورِيُّ المُتَافِينِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

• مدة حركات للروما • مدة و ٩٠ أوة حوازاً • وحماء ومناقع العُنَّة رحركان • المحيم • مد مسيع ة حركات • مند حركات • مند حركات • فاطلعة

بسرالله أرَّمَن أَنْ حبيم

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَ مَنُو لَا تَنْخِذُو عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّا ۚ ثُلْفُونَ إِلْتِهِم وِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَيْ يُحْرِجُونَ ٱرْتُسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُومِنُو بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَحْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَ يُعْنَاهَ مَرْصَالِ تَسِرُونَ إِلَيْهِم وِ لْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مُ وَمَى يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدَ شَلَّ سُوَّءَ أَسَّدِ بِاللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِل سَّفَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمُ أَعَداءً ويسطو إليكم أيديهم وألينتهم وِسُومَ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ إِنَّ لَكُفُرُونَ إِنَّ لَا مُعَكَّمُ وَأَرْسَامُكُو وَلاَ أُولَدُهُ يَوْمُ ٱلْفِيَـٰ مَنِهُ يُفْصَلُ يَنْكُمُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۞ قَـٰ كَانَتَ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَمَةً فِي إِنْهِيمَ وَ لَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ \* مِسَكُمْ وَمِنَا نَعَبَدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كُفَرَّنَا بِكُرِّ وَبَدَا بَيْنَنَا رَبَيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَ لَغَصَاءُ أَبْدًا حَتَّى تُومِنُو بِاللَّهِ وَحَدَهُ رَالًا فَوْلَ إِنْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْنَمَ فِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ أَلْلَهِ مِن شَرِّعِ رُّبُّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُنَا وَإِلَيْكَ أَنَنْنَا وَإِلَيْكَ أَنْمُنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۚ إِنَّا لَا تَخْعَلْنَا فِتُمَةُ لِللَّذِينَ كُفَرُو وَغُفِرْ لَنَا رَبُّنا ۚ إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيرُ الْمُحَكِّمُ ۗ ا

سُولُوْ بِيسِيْحِيْمِ ا

لَقَدُ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ وَإِسْوَةً حَسَنَةً لِنَسْ كَانَ يَرْجُو اللَّهُ وَلَيْوَمُ ٱلْدِحِدِ ۖ وَمَرْ يُنُولُ فَإِنَّ أَللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَلْحَيْدُ ۚ ۚ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يُحَمَّلُ بِيَنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَّةٌ وَاشَّهُ فَدِيرٌ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِمُ ﴿ لَا مِنْهِ كُو اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَيْلُوكُمْ فِي الَّذِينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِيرِكُمُ وَأَن مُنْرُوهُمْ وَتُعْسِطُو إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُفْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهِ كُمْ اللَّهُ عَنِ إلذِينَ مَنَالُوكُمْ فِي أَيْنِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ سَ دِيسِكُمْ وَطَهَرُو عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّرُهُمْ ﴿ وَهَى بَنُولَامُ فَأَرْلَتِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا جَآءَكُمُ الْمُومِنَتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَجِنُوهُنَّ أَمَّهُ أَعْلَمُ بِإِمْنِينَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِيتٍ مَلَا تَرْجِعُوشَ إِلَى ٱلْكُمْ إِلَى ٱلْكُمْ إِلَى ٱلْكُمْ اللَّهُمْ عَلِمُونَ لَمُنْ وَاللَّهُمْ بَعِلُونَ لَمْنَ وَمُا تُوهُم مَّا أَهُمُونٌ وَلَا جُمَاحٌ عَلَيْكُمُ أَن شَكِحُوهُنَّ إِذّاً ، نَيْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ وَلَا تُعْسِكُوا بِعِصَيمِ الْكُوافِي وَسَتَكُوا مَا أَهُمَانُمُ وَلَيْسَتَكُو مَا أَهُمَا ذَلِكُمْ حُكُمْ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ ۖ إِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ ۖ إِلَّهُ عَلِيمُ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ حَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ شَىء مِنَ أَزْقَ حِكُمُ وَإِلَى أَلْكُمُهَارِ فَعَافَىٰمُ فَتَأْتُوا الَّذِيرَ ذَهَبَتَ آزُوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُو ۚ وَتَقُو اللَّهُ ٱلذِحَ أَنُّم بِهِ مُومِهُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُومِهُ أَن

﴾ مدة حركت للزوما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ بمفاد ومباقع الفيّد (حركتان) ♦ بمجيم ﴾ مدمسيع 6 حركات ♦ مند حركتان ♦ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الفِيام وما لا يُلمنظ ♦ فيفقه

يَتَأَيُّهَا أَسَيِهُ إِدَا حَامَكُ أَلْمُومِنَتُ يُبَايِعُمَكَ عَلَىٰٓ أَلَ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيَّنَا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَرَّبْيِنَ وَلَا يَصْنُلُنَ أَوْلَـدَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِبُهْتَن نَفْتَرِينَهُ بَبُنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعَرُونِ فِهَايِعَهُنَّ وَسَتَغَفِّرُ لَهُنَّ أَلَاَّةً إِنَّ أَلَهُ عَفُورَ رُحِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورَ رُحِمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَلِدِينَ ءَ مَنُو لَا نَتُولُو فَوْمًا عَضِبَ أَدَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ بَيِسُو مِنَ أَلَاحِرَةِ كُمَّا يَبِسَ أَلْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَبِ أَلْقُبُهُ رِكَ المُورِيِّةُ الْفَيْفَانِيُّ الْفِيْفِيْفِ الْفِيْفِيْفِ الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِيقِيْفِي الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِي الْفِيْفِيقِي الْفِيْفِي الْفِيلِيِّ الْفِيلِيقِي الْفِيلِيِّ الْفِيلِي وَلِي الْفِيلِيِّ الْفِيلِي وَلِي الْفِيلِيِّ الْفِيلِي وَلِي الْفِيلِي وَلِي الْفِيلِيِّ الْفِيلِي وَلِي الْفِيلِي وَلِيْفِي الْفِيلِي وَلِي الْمِلْلِي وَلِي الْمِلْفِيلِي وَلِي الْمِلْلِي وَلِي الْمِلْلِي وَلِي الْمِلْلِي وَلِي وَلِ بِسَــــــــواللّهِ أَرَّحُرِ أَرَّحِبِمِ سَنَّمَ بِنِهِ مَا فِي أَسْمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ الْمُؤكِدُ ا يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ مَنُو لِمَ تَفُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ إِنَّ اللَّهِ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَفَعَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل كَبُرُ مُفتًا عِمدُ أُسِّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوكُ فَ اللَّهِ إِلَّا أُمَّة يُحِبُ الذِينَ يُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنَ مُرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسِيلِ لِفَوْمِهِ يَفَوَمِ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَ تُعْلَمُونَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاعُوا أَرَاعُ أَنَّهُ قُلُونَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عِ إِلْقَوْمَ ٱلْفَسِدِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِ عِ إِلْقَوْمَ ٱلْفَسِدِينَ اللَّهُ

• مدة حركتات البريما • مد2 و 4 (و 5 حوازاً • ومقام وساقع القيم ، حركتان • معجمه الأيامينظ • فيمليه

رب 55 بضميلا

وَإِذْ قَالَ عِسَى إَنَّ مَرْيَمُ يَبَيْحَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِنَّا بَيْنَ يَدَىٰ مِنَ أَنَّوْرِ بِهِ وَمُنْشِرًا بِرَسُولِ بَالِيْهِ مِنْ بَعَدِى أَسْمَهُۥ أَخَدُّ فَكُنّا جَاءَهُم وِالْبِينَتِ قَالُو هَذَا سِحْرٌ شُبِنَ ﴿ وَمَنَ اَطَّالُمُ مِتَسِ إِفْتَرِي عَلَى أَشَهِ إِلْكَدِبَ وَهُوَ يُرْعِقَ إِلَى ٱلِاسْلَمِي ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى إِلْنَوْمُ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُ مُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِّمَ نُورَهُ وَلَوْ كَارٍ ٱلكَفِرُونَ ۚ إِنَّ هُوَ ٱلذِحَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِلَمْدَىٰ وَدِينِ الْمُقِيِّ لِيُطْهِرُهُ عَلَى أَمِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَاتُمُ ٱلَّذِينَ مَ مَنُو ۚ هَلَ ٱدُّلَّكُمْ عَلَىٰ يَجِدُونَ نُنجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ اللَّمِ إِنَّ أُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَنَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ دَلِكُمْ سَيِّ لَّكُولِ كُنَّمُ لَعَلَدُنَ ١ يَعْفِرُ لَكُرُّ ذُنُوبَكُرُ وَبَدِّحِلْكُمْ جَسَبٍ تَحْرِك مِن تَعِيْبًا ٱلانْهَرُ وَمَسَكِلَ طَيِّبَةً فِي جَسَّنِ عَسَنٍّ ذَلِكَ أَلْعَوْرُ الْعَطِيمُ ﴿ وَأَخْرِىٰ يَصِوْنَهَا مَصْرُ مِنَ أَنْهُ وَمُنْحٌ فَرِيتٌ وَيَشِيرِ الْمُومِدِينَ ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو كُونُو أَلْصَارا لِنْهِ كُمّا قَالَ عِيسَى إَبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ أَلْصَارِي إِلَى أَللَّهِ عَالَ ٱلْمُوَارِثُونَ غَمَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَيُ مَذَى ظَالَهُمْ إِنَّ اللَّهِ إِلَّا لَهُ مِلْ وَيُقُورُ طَابِغَةً فَأَيِّذُمَا أَلِدِينَ مَ مَنُو عَلَىٰ عَدُومِمْ فَأَصَّبَكُو طَهِرِينَ

ة مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 [و 6 جوازاً ♦ العلام ومواقع الفُلُة (حركتينا ♦ بفجيم العد مسبع 6 حركات ﴿ علد حبركتسان ﴿ 5 5 كَ ♦ العلام وما لا يُتمسنك ♦ فيفية

## المُورَةِ الْجَنْجَيْنَ الْمُعَالِينَ الْجَنْجَابِ الْمُعَالِينَ الْجَنْجَابِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ الْم

بسر ألله أرَّ مَر ارْجَ مِي

يُسَبِّحُ لِدِ مَا فِي أَسَّمُونِ وَمَا فِي إِلَارْضِ إِلْكِكِ إِلْفُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِمِّرِ ۚ هُوَ ٱلذِي بَعَثَ فِي الْآمِيْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْـلُوا عَلَيْهِمُ وَمُ يَسِلِهِ وَبُرَّكِيمِ مُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِل كَانُوا مِن قَبْلُ لَهِي صَلَلِ تُبِينِ ﴿ وَهُ حَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَفُوا بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ فَصَلَّ اللَّهِ يُونِيهِ مَن يُنَاأَ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَٰلِ الْعَطِيمِ ﴿ مَثَلُ الذِينَ حُيِّلُو النَّوْرِيَ ثُمُّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كُمُثَالِ إلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثَلُ الْفَوْمِ إلذِينَ كُذَّبُو بِتَايَتِ إللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْفَوْمَ أَطَّامِ نَ ۖ فَيَ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ هَادُوٓ إِن رَعَمَتُهُۥ أَنَّكُمُۥ أَوْلِيَاءُ لِلهِ مِن دُونِ إِسَّاسِ فَتَمَنُّو الْمُؤْتَ إِن كُنَّمَ صَدِةِنَّ أَنَّ وَلَا سُمَّوْمُهُ أَبُدًا بِمَا قَدُّمَتَ أَيدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِ طَلِيهِ بَ آلَ قُلِ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِهِ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِبِ عَنْهُ أَوْنَهُ إِلَىٰ عَـٰلِمِ الْمَنْيَٰبِ وَ الشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۗ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو إِذَا نُودِي لِصَّلَوْةِ مِ يُؤْمِرِ ٱلْجُمْعَةِ قَ سَعَوِ إِلَىٰ ذِكْرِ إِسِّهِ وَدَرُو الْبَائعُ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّ فَإِدَا فُصِيبَ إِلصَّاءَةُ فَ سَيْدُو فِ إِلَارْضِ وَ الْنَعْنُوا مِن فَصْلِ إِللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَيْدِا لْفَلْكُرُ لَفْلِحُ لَا ﴿ وَإِذَا رَأَوْ تِحَدَرَةً أَوْ لَمُوا إِنفَصُّو إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَالِمًا ۖ قُلْ مَا عِدَ أَنْهِ خَيْرَ بِنَ ۚ لَهُو وَمِنَ أَيْحَرَبِي وَاللَّهُ خَيْرٌ ۚ أَرْوَانَ ۖ يسر إلله أرَّ عراب حمر إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُو نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ٱتَّحَذُونَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِنَ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُو فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقُّهُ إِنَّ إِنَّا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِلُكُ أَجْسَامُهُمَّ وَإِ يُقُولُو نَسْمَعُ لِنَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشَبُ مُسَدَّهُ بَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُولُ فَاحْذَرُهُمْ فَلَلَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ يُوفِّكُمُ لَكُونَا

ا مدة حركت كنزما ♦ مد2 و 4 أوة حوازاً ♦ احتاد وساقع الهند (حركتان) ♦ بهجيم

وَإِذَا فِيلَ لَمُنَّمْ تَعَالَقُ يَسْتَغَفِيرٌ لَكُمَّ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوَ رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يُصَدُّونَ وَهُم مُّسَتَكَبِرُونَ ﴾ سَوَاءً عَلَيْهِ هُ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُ مُرْأَمُ لَمْ تَسْتَعَفِرُهُمْ لَدُ يَغَفِرُ اللَّهُ لَمُمَّا إِنَّ أَمَّةً لَا يَهْدِهُ الْفَوْمُ أَلْفَسِفِينَ فَي هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا نُهِ عَلَى مَنْ عِدَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّى يَـفَضُّو وَلِلهِ خُرَّآيِنُ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ ۗ وَلَكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَشُولُونَ لَهِ رَجَعْنَا إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ أَلَاعَنُ الْاعَنُ مِنْهَا أَلَادُلُ وَيِلِهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِ ثُلَّ وَلَكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعُلَمُ إِنَّ اللَّهِ كُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْوَا لَا نُلْهِ كُورِهِ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَـدُكُمْ عَى ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمُر يُفْعَـلُ ذَ لِكَ مَا كُتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَأَيفِقُوا مِ مَّا رَزَّفَّنَكُمُ مِن قَبْلِ أَ يُالِفَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيُقُولُ رَبِ لَوْلاَ أَخْرَتُنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ مَرِيبِ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُر مِنَ أَصَّوْلِومَنَّ ﴿ وَلَى الصَّوْلِومِنَّ ﴿ وَلَى يُّوْجِرُ أَنَّهُ لَفَسًا إِذَا جَالَهُ اجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ مِنُورَةُ النَّجِنَّابِيُّ الْكِالِيِّ الْكِيْلِيِّ الْكِيْلِينِ النَّاجِيِّابِيْنَ الْكِيْلِيِّ الْكِيْلِيِّ

• مدة حركات ليرومه • مد2 و4 (و 6 حوازاً • ومقاد وماقع الفيه , حركتان • بمجيم • مدمسيع 6 حركات • عبد حركيتان • و 4 ح ك (بغيام وما لا يُلمينظ • فيقله

## 

يُسَيِّحُ يِنِهِ مَا فِي أَشَمَرَتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمَالَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ فَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلذِے حَلَفَكُمْ مِسَكُرُ كُو كُوافِرْ وَمِكُمْ مُومِنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ إِنَّا خَلَقَ أَشَّمَوْتِ وَ لَارْضَ بِلَحْقِ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ إِلْمَصِرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي أَسَّمُونِ وَ لَارْضِ وَيَعْلَمُ مَا شَيْرُونَ وَمَا تُعَلِمُ أَنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أَضَّدُ وَإِنَّ ٱلْكُرْيَاتِكُو نَبَوُّ اللَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبَـٰلُ فَذَافُو وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ البِّمْ ﴿ فَإِلَّ إِلَّهُ كَانَت تَالِبِهِمْ رُسُلُهُ وِلْبِيْنَتِ فَقَالُوَ أَبْشَر يَهْدُونَنَّا فَكَفَرُو وَتُوَلَّو وَاسْتَغْنَى أَنَّكُمْ وَاللَّهُ غَيْنٌ جَدُّ ۚ ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ ٱلَّا يُنْعَثُوا قَلَّ بَكِن وَرَبِّي لَنْعَشَ ثُمَّ لَنُبَوِّنَ بِمَا عَمِلَتُمْ ۗ وَذَلِكَ عَلَى أُنَّهِ بَسِرٌ ۗ إِنَّ فَعَرِينُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ سُورِ اللَّذِيِّ أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُّ ﴿ إِلَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِرَّ ﴿ إِلَا إِلَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِرَّ ﴿ إِلَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِرَّ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِ يَجْمَعُكُرُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ دَلِكَ يَوْمُ أَنَّعَاشٍ وَمَر يُومٍ أَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا نُكُفِرٌ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَنُدْحِلُهُ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْيْهَا ٱلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدّاً ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَطِمُ ۗ ۞

ه مدة حركات للزوماً ♦ مد2 و 4 أو 5 حوازاً ♦ احتمام ومراقع العبّاء , حركان ♦ اعتمام وما الا يُنمسند ♦ فيقلبه

وَ لِذِينَ كُفُرُو وَكُذُّ بُوا بِدَينَا أَرِلَتِهِكَ أَصَحَبُ النبارِ حَادِينَ فِيهُ وَبِيسَ ٱلْمَصِارِ ﴿ فَي مَا أَصَابَ مِ مُصِيبَةِ إِلَّا بِإِذِنِ إِنَّا إِنَّ وَمَ يُومِ ] بِاللَّهِ يَهِدِ قَلْبَاتًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُو أَللَّهُ وَأَطِيعُو أَرَّسُولًا فَإِل تُولِّيتُمُ وَأَيِّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا أَلْبَكُمُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَمْ وَكُلِّي أَنَّهِ فَلْيَمْ وَكُلِّي الْمُومِنْ بَنَّ ﴿ يَالَيْهَا ٱلدِينَ ءَ مُنُوّاً إِنَّ مِنَ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَّكُ مُ هَ مُدَّرُوهُمُ وَإِن تَعَفُوا وَتُصَفَّوا وَتُعَفِّوا وَتُغَفِّرُوا فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِمْ اللَّهِ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِلدُهُ وَأَخْرُ عَطِيدٌ ﴿ فَا لَهُ مَا إَسْتَطَعَمُ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُو وَأَنْفِئُوا خَيْرًا لِلْأَنْفُسِكُمْ وَمَل يُّوفَ شُخَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آلِيَالِ ثُفْرِضُوا أَلَّهُ فَرْصًا حَسَنَا يُصَبِعِفَهُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيرٌ الْعَرِيرِ الْعَبِيرِ وَالشَّهِدَةِ الْعَزِيزُ الْمُحَكِّمُ الْعَرَارُ الْمُحَكِّمُ الْعَرَارُ الْمُحَكِّمُ المُؤرَّةُ المِّلَانَ اللَّهُ المُّؤرَّةُ المِّلَانَ اللَّهُ المُّؤرَّةُ المِّلَانَ اللَّهُ المُّؤرَّةُ المُّلِّالْذِي ● احماد ومداقع العِناد حركتان 🛊 مدة جركتات كارومة 👂 مد2 م 4 (و فاجواز أ

إسم الله أرت مرار حسو يَتَأَيُّهَا أَسَّيَّهُ إِذَا طَنَّتُتُمُ أَيِّسَاءً فَطَلِّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةُ وَادَّقُو اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُ مِنْ مِنْ يُبُونِهِ فَا وَلَا يُخْرُحُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٌ ۗ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمُ يَّتَعَدَّ صُودَ أَنَّهِ فَقَ طَّلَمَ نَفْسَدُّ لَاتَّدْرِ عَلَمْ لَكُلُّ أُسَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ۖ بِعَقْرُوفِ أَوْ فَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذُوَّتَ عَدْلِ مَكْمُ وَأَقِيمُو الشُّهَدَةَ بِهِ ذَلِكُمْ يُوعُظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْرِ الْمُرْحِينَ وَمُ يُنَّتِي إِللَّهُ يَعَعَلَ لَهُ صَرَّبُنَا ﴿ وَيُرزَّفَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْشَبُ ۗ وَمَ بِّنْوَكُّلُ عَلَى أَنَّهِ فَهُو حَسَبُهُ ۚ إِنَّ أَنَّهُ بَلِعُ أَمْرُفًّ فَد جَعَلَ أَنَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدُرًّا ﴿ وَالَّهِ بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن نِسَايِكُمُ إِنْ إِرْتُبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُلَمُّهُ أَشْهُر و لَمْ لَدُ يَحِيضُنَّ وَأَرِلَتُ الْاحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَ يُضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ

وَمَر يَنَّقِ إِللَّهُ يَخْعَل لَهُ مِنَ آمْرِهِ يُسْرَّآلِ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَرْلَهُۥ إِلَيْكُرُّ وَمَرَ يُنَّقِ إِللَّهُ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْطِمْ لَهُۥ أَخْرًا ﴿

# مد 6 حركتان ليروماً ♦ مد 2 و 14و 6 حوازاً ♦ وحفاظ ومواقع العبَّه ، حركتان ♦ تفحيم ♦ مد مسبع 6 حركات منتُ حيركتيان | 5 5 8 ♦ انفيام ومنا لا بلغينظ ♦ فيغالبة مِرْبِ 56 مِنْ الْمُلاِنِّ 55

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُحَيِثُ وَكُولُمْ وَلا نُصَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِل كُنَّ أَلِبَ حَمْلِ فَأَفِنُو عَلَيْهِنَّ حَقَّ يَصَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ هَنَ ٱرْصَعَنَ لَكُرُ فَ تُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّبِرُوا بَيْنَكُمْ مِعَرُونَ ۖ ۞ وَإِن تَعَاسَرَهُمْ فَسَأَرْضِعُ لَهُ أُخْرِئُ أَنْ لِيُسْفِقَ ذُو سَعَة مِن سَعَيْهِ وَمَن تَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِنَ مِنَّاءَ لِمَهُ اللَّهِ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَا مَ إِنَّا مَا مَنَ عَلَى اللَّهُ بَعْدَ عُسَّرِ بُسُرَّ إِنَّ وَكَأْنِي مِن قَرْبِيةٍ عَنْتَ عَنَ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدا وَعَذَّبْنُهَا عَذَابًا لُكُوا إِنَّ فَذَافَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا حُسْرًا فِي آعَدُ أَنَّهُ لَمُمْ عَدَابًا شَدِيكًا ۚ وَتُقُو اللَّهُ يَكَأْنَا لِإِلَّالِتِكَ ۚ لَالَّذِينَ اللَّهِ قَدَ اَرَلُ أَنَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرَاقِ رَسُولا يَنْلُو عَلَيْكُر مَ يَتِ إِنَّهِ مُبَيِّبَ لِيُحْرِجَ ٱلدِينَ ءَ مَنُو وَعَيَمُلُو أَصَّدِحَتِ مِنَ ٱلطَّامُنتِ إِلَى ٱللَّهُ لِمَّ وَمَى يُومِيْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لَّدَحِلَّهُ جَنَّتِ تَمْرِح مِن تَحْيَتِهَا ٱلانْهَارُ خَلِينَ فِيهَا أَبِدًا قَدَ مَصَنَ آلَتُهُ لَهُ رِزْقًا لِللَّهُ الَّذِي خَلْقَ سَنَعَ سَمُوَتِ رَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْفُرَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهِنَّ لِنُعَلِّمُونَ أَنَّ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ أَنَّهُ قَدَ لَمَاطَ بِكُلِّ شَوْءٍ عِلْمًا ١

€ مدة حركت ليروماً ♦ هد2 و 4 أوة حوازاً ♦ مدة وهواقع الفية رحركيين ♦ معجبتم € مدمسيع 5 حركات ♦ مسد حركتسان ♦ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَسَامَ وَمَا لَا يُلْفَسِطُ



يَتَأَيُّهَا ٱلدِينَ ءَ مَنُوا تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ نَوْبَهَ يَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَلَ الْكُفِّرُ عَنَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَحْرِك مِن غَيْتِهَا ٱلْانْهَارُيَوْمَ لَا يُخْرِّرُ إِللَّهُ ٱلنَّهِ ۖ وَلَذِينَ ءَ مَنُوا مُعَهُ نُورُهُمْ يُسْعِيٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمُهُمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَتْعِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَـٰ ۚ إِلَّكَ عَلَىٰ كَأَلِّ فَيَءٍ فَدِيرٌ ۗ ۗ يَتَأْيُهُا أَسَّفِي جَهِدِ إِلَّهِ كُفَّارَ وَلَمْ يَقِينَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِ نَهُمْ جَهَنَّدُ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۚ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كُفَرُو الْمُرَأَتَ نُوحٍ وَ مَرَأَتَ لُولًا حَالُنَا يَحْتَ عَلَدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُ هُمَا فَكُرْ يُغْنِيا عَهُمَا مِنَ أَسُّو شَنَّ وَقِيلَ آدَخُ لَا أَنَّادَ مَعَ أَلَّهُ خِلِينَ اللَّهِ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ ءَ مَنُواْ الْمَرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتُ رَبِ إِنِّن لِے عِمدَكَ بَيْنًا فِي إِلَّجَنَّةِ وَيَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينَ مِنَ ٱلْقَوَدِ الطَّلِمِينَ ۞ وَمَرْيَمَ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلِيَّةِ أَحْصَلَتُ فَرَجَهَا فَنَفَحْتَ إِفِيهِ مِنَ رُّوجِنَا وَصَدُّقَتُ بِكُلِمَتِ رَبُّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَيْدِينَ ٢



وَأَسِرُ وَوَلَكُمْ اللَّهِ المَّهُرُو بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إَصَّدُ وَ إِنَّ أَلَا يَعْنُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ إِنَّ هُوَ ٱلذِے جَعَـٰ لَلَّكُمُ اللارْضَ دَلُولًا مَ مَشُو فِي مَنَاكِهَا وَكُلُو مِن رِّنْقِهِ وَإِلَيْهِ إَنْكُ رُ اللهُ عَامِنهُم مَّن فِي السَّمَاآءِ أَلَا يُحْسِفَ بِكُمُ الْارْصَ فَإِذَا هِيَ تُعُهُرُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي أَسَّمَالُهِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبًا فَسَتَقَامُونَ كُيْفَ نَلِيرٍ ﴿ فَإِنَّ وَلَقَدُ كُذُّبُ ٱللِّينَ مِن فَيلِهِمْ لَكُمْ كَانَ نَكِيرِةٍ ﴿ أَوَلَمْ يُرُو اللَّهُ أَنْظَيْرِ فَوَقَهُمْ صَنَّفَت وَيُسْمِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَرَّمَنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نَصِيرً [6] أَشَنْ هَذَا أَلذِي هُوَ جُدُ لُكُرْ يَصُرُكُمْ مِن دُونِ إِلَهُمْ إِنَّ إِلَكُمِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الله الله عَدَا الله عَرَافًا كُور إِنَ أَمْسَكَ رِزْفَالًى مِلَ لَجُو فِي عُمُو وَنَفُورِ إِنَّ أَنَّ بُمْشِيمِ مُكِبًّا عَلَى وَحَهِمِ أَهَدِئ أَمَّ يَعْشِم سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَط مُسْتَقِيمِ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلذِئَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ لَابْصَرَ وَ لَافَدِدَةً ۚ قَلِيلامًا نَشَكُرُ ۚ ذَا اللَّهِ مُو ٱلذِكَ ذَرَاكُمُ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ تُعَشَّرُ إِنَّ فَيْ وَيَفُولُونَ مَنِي هَذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِوَينَ آنَ قَلِ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ أُنَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا يَذِيرِ مُبِينٌ ﴿

مدة حركات للنوماً ♦ مد2 و 4 أون حوازاً ♦ اختماء ومواقع العبية , حركتان ♦ انتخبته مد مسبع 6 حركات ♦ مسد حبركتان ♦ وسد حركتان ♦ فنقللة

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيْنَتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كُفَرُو وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ نَذَّعُ نَ ۚ إِنَّ قُلَ آرَ اللَّهُ إِنَّ الْفَلَكُينَ أَلَّهُ وَمَن مَّعِي أُوِّ رَحِمَنَا فَمَ يُجِيرُ الْكِيفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِمِيِّ ﴿ فَلَ هُوَ ٱرْجَمَانَ مَا يِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَلَّلِ أَبِّينٍ الله الله المَا يَعْمُ إِنَ أَصْبَحَ مَا وَكُو عَوْرًا فَلَ تَاتِيكُم بِعَامَ مُعِينِ المُورَةِ القِيَّالَةِ مِن المُورِةِ القِيْلَةِ مِن المُورِةِ القِيَّالَةِ مِن المُورِةِ القِيَّالَةِ مِن المُورِةِ القِيَّالِيِّ المُورِةِ القِيَّالِيِّ المُورِةِ القِيْلِيِّ المُورِةِ المُؤْرِقِ المُعَالِيِّ المُورِةِ المُورِي المُورِةِ المُورِةِ المُور

بِسَـــِ أَلَّهِ أَرَّحَرِ أَنَّحِ عِ رَقُ وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُ إِنَ ﴿ مَا يَسْطُرُ إِنَ ﴿ مَا أَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَخْرُدٍ ﴿ ا وَإِنَّ لَكَ لَأَخُرًا عَيْرَ مَعْنُونِ ﴿ وَإِلَّكَ لَعَلَى مُلِّنِ عَطِيمٍ ۞ فَسَنَّتِكُمُ وَيُصِرُ إِنَ فِي إِلَيْكُمُ الْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكُ هُو أَعْلَمْ بِسَ صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِاللَّهِ عَلَى الْمُهْتَدِينَ ١ اَلْمُكَذِبِنَ ۚ ۚ وَدُو لَوْ مُرْهِنُ فَيُدْهِمُ أَنْ اللَّهِ مُنْ وَلَا يَطِعَ كُلُّ حَلَفِ مُهِ إِن ﴿ هُمَّازِ مَشَّآءِ بِنَدِيعِ ﴿ مُعَتَدِ آئِيعٍ ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيعٍ ﴿ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالَ وَبَنِينَ

﴿ إِذَا تُتَّلِيٰ عَلَيْهِ مَ يَكُنَّا قَالَ ۖ أَسَطِيرُ ۚ آلَاوَّلِينَ ۗ

68 - 57 - 57

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْمُرْطُ مِرْ (فَأَ إِنَا بَلَوْدَهُمْ كُمّا بَلُوْدًا أَصْحَبَ لَلْكُنَّةِ إِذَ أَسْمُو، لَيُصْرِمُنَّهَا مُصَبِحِنَ آلَيْ وَلَا يَسْتَقُونَ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفَ مِ ۖ رَّبِّكَ وَهُرْ نَابِهُونَ ١ أَصْبَحَتْ كَاصَرِيمٌ اللَّهُ فَعَادُوا مُصْبِعِينَ ١ أَنْ العَدُو عَلَى حَرِيْكُو وَإِلَا كُنْمُ صَرِمِي لَيْكُ أَعَلَلُو وَهُرُ يَنْحَعَنُونَ فِي لَ لَا يَدَحُلُنَّهُا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِرً لَهِ وَعَدُو عَلَىٰ حَرْدٍ فَدِرِنَّ ﴿ وَلَا يَدُونُ إِنَّ ا رَاوَهَا مَالُو ۚ إِنَّا لَضَآ الَّودَ ﴿ إِنَّا لَضَآ الَّودَ ﴿ إِنَّا لَضَا الَّهِ مَا أَوْسَطُهُمُ أَلَرَ اللَّهِ لَّكُو لَوْلَا شَيْحُونَ ﴿ فَأَنَّ مُنْ عَنْ رَبُّنَّا إِنَّا كُنَّا طَيْدِينَ ﴿ فَأَنَّا لَكُنَّا طَيْدِينَ ﴿ فَأَنَّا لَكُنَّا طَيْدِينَ ﴿ فَأَنَّا لَكُنَّا طَيْدِينَ ﴾ فَأَنَّبُكَ بَعْصَهُمْ عَلَىٰ بَعْصَ يَتَلُومُ أَنَّ إِنَّ قَالُو يُولِكَ ۚ إِنَّا كُنَّا طَفِينَ إِنَّ عَسِيٰ رَبُّنَا أَرْ بُنِيدُكَا حَيْرًا يِنْهَا إِذَا إِلَى رَبِّنَا رَعِثُ ذَكُّ إِنَّ كُذُلِكَ ٱلْعُذَاتِ وَلَعَدَابُ اللَّحِرَةِ أَكْمُ لُو كَانُوا يَعْلَمُ لَوْ إِلَّ لِلْمُنَّفِينَ عِندَ رَبِّهِمْ حَسَّتِ أَسَّعِيمُ ﴿ الْمُنْسَعِلُ الْمُسْلِمِينَ كَلَّحْرِهِ بِنَ إِنْ مَا لَكُورَ كَيْفَ تَعْكُمُ ذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَكُو كِنَبُ فِيهِ شَرَسُونَ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَّا غَيْرُ وَلِيهِ لَمَّا غَيْرُ وَلَهِ أَمْ لَكُو الْمِسَنّ عَلَيْنَا بَلِعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ إِنْ لَكُرُ لَمَّا تَعَكَّمُونَ ﴿ سَلَهُمُ وَأَيُّهُم بِذَلِكَ رَعِمُ إِنَّ مَا مُمَّ شُرِّكَاءُ فَلْيَاتُوا بِشُرَّكَامِهُ وَإِن كَانُو صَدِفِنَ إِنَّ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَان وَيُدَّعُونَ إِلَى أَسَّجُودِ فَلَا يُسْتَطِيعُونَ إِلَى أَسَّجُودِ فَلَا يُسْتَطِيعُونَ إِلَى

ه مد 6 حركات للروماً ♦ مد2 و 4 او 6 حواراً ♦ احتمام وسافع العبد (حركتين) ● معجمه 4 مد مسلم 6 حركات = مد حدركتان | 6 قرع ♦ ادعام وسالا يُتملك

حَشِمةً أَصَرُهُمْ رَهُمهم دِلَّهُ وَفَدْ كَانُو يُدْعُونَ إِلَى أَسْجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَدَرْبِ وَمَى فِكَدِّبُ مِهَذَا ٱلْمَدِينَ مَنْ مَنْ رَجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَمْلِ لَمُمَّدُّ إِنَّ كَيْدِ عُمْرِينَ إِنَّا مَتَعَلَّمُهُمْ أَخَرًا فَهُم لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنَّ كُصَحِبِ الْمُوتِ إِذْ نَادِيْ وَهُوَ مَكُطُومٌ اللَّهِ الْوَلَا أَن تَكَرَّكُهُ نِمْمَةً ﴿ رَبِّهِ النَّبِلَدَ وِلْعَرَاءِ وَهُو مَذَهُومٌ ﴿ إِنَّا فَا مُنْهِهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ آفِي رَا يُكَادُ الدِينَ كَفَرُو لَيَزَلِفُونَكَ بِأَصِيرِهِمْ لَنَا سَمِعُو اللَّذِكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَنَحَدُثُ اللَّهِ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِ بِنَا اللَّهِ لَكُ لَلَّا لَكُو اللَّهِ اللَّهِ فَكُو لِلْعَالِمِ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ فَكُو اللَّهِ فَكُو لِلْعَالِمِ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ فَكُو اللَّهِ فَلَا إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَلَا إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِ بِنَا إِلَّا اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ إِلَّا فَا لَهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ إِلَّا فَا لَهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ فَا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## المُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

بسب والله أرَّ حَدِر أَرَّ حِدِ

المُأَقَّةُ مَا أَلِمَا قُدَّ إِن وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْمُأَقَّةُ فِي كُذَّبَت تَمُودُ وَعَادٌ بِالْفَارِعَةِ ۚ ۚ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهَلِكُوا بِ ظَاعِيَّةِ ۗ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُو بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَانِيَةٍ ﴿ سَخَرُهَا عَلَيْهِمْ مُسَنَّعَ لَيَالَ وَثُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَيُّهُمْ الْعُجَازُ نَحُلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهُلُّ تَرَىٰ لَهُم \* بَاقِيتَةِ ﴿

وَجَاءُ فِرْعَوْنُ وَمَ مُلَهُ وَ لَمُوتَفِكَتُ بِلَحَاطِئَةِ إِنَّ فَعَصَوْ رَسُولَ

رَبِهِمْ مَأْصَدُهُمْ وَأَخَدُهُ رَّاسِيَةً إِنَّا لَيَّا طَعَا أَلْمَاهُ حَمَلْنَكُو فِي لِلْهَارِيةِ اللهُ اللهُ عَلَهَا لَكُو مُذَكِرَة وَتَعِيماً أَدُنَّ وَعِيدٌ اللهُ اللهُ فَيْحَ فِي أَصُورِ نَعْمَخَةً وَحِدَةً ﴿ إِنَّا وَحُمِلَتِ الْارْضُ وَ لِجِبَالَ فَدُكَّنَا دُكَّة وَحِدَةً ﴿ إِنَّا فَيُوْمَيِذَ وَفَعَتِ إِلْوَاقِعَةُ إِلَى مَنْفَيْتِ إِلْسَمَاءُ فَهِي يَوْمَيذَ وَاهِيَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ۗ وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَيذٍ ثَمَّنِيمَةً الله يَوْمَيِذِ نَعُرُصُودَ لَا تَعَفِيٰ مِكُرُ خَافِيَةٌ ٢٠ مَا أَمَّا مَنْ اوقِت كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيُقُولُ هُ وَمُ الْرَءُ ، كِنْبِيَهِ ﴿ إِنَّ مُلْقِ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاسِبَةِ ﴿ فَي جَسَّةٍ عَالِبَةٍ ﴿ قَطُوفُهَا دَانِيَةً ﴿ كُلُوا وَ شَرَبُو ﴿ هَنِيَنَا بِمَا أَسْلَفْنَهُ فَيْ إِلَّا يَامِ إِلْمَالِيَةِ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ اللَّهِ فِي كِنْبِهُ بِيسْمَالِهِ وَلَيْ هُمُولٌ بِلَيْنِي لَوْ ارت كِنبِيه اللهِ وَلَوَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةً ﴿ يَلَيْنَهَا كَانَتِ إِلْفَاضِيَّةً ﴿ مَا أَعَنِي عَبِي مَالِيَهُ اللَّهِ عَلِي هَاكَ عَبِي مُلْطَيْبَةً ﴿ اللَّهِ مُلْوَهُ فَعُلُّوهُ ۖ فَعُلُّوهُ ۚ الْجَاحِيمَ صَلُّهُ هُ إِنَّا ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَعُولَ ذِرَاعًا فَسَلُّكُو اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ [الْعَطِيمِ اللَّهِ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ [المِسْكِينِ ﴿

فَلَيْسَ لَهُ ۚ الْيُومَ هَهُنَا جَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ الَّا مِنْ عِسْلِينِ ﴿ إِلَّا يَا كُلُّهُۥ إِلَّا ٱلْمَعِنَّونَ إِنَّ فَلَا أُفْيِمُ بِمَا نُتُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ فَهَا هُوَ بِفَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلا مَّا نُومِهُ ذَ إِنَّ وَلَا بِفَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلا مَّا نَذَّكُرُونَ ﴿ لَهُ مَرْتِ إِلْعَامِ الْمَا لَذَّكُرُونَ ﴿ لَوَ نُقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَاقَاوِ لِي ﴿ لَكُنَذَنَا مِنْهُ وِلْيَمِي ﴿ ثُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْنَ إِنَّ فَمَا مِكُرُ بِنَ لَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِنَ إِنَّ وَإِنَّهُ لَنَذُكُوهُ لِلْمُنْقِينَ أَنْ وَإِنَّا لَنَعَامُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ أَنَّ وَإِنَّهُ لَحَسَرَةً عَلَى ٱلْكِفِرِنَ إِنَّهُ لَكُنَّ الْيَقِيرِ أَنَّهُ لَكُنَّ الْيَقِيرِ أَنَّ فَسَيِّحٌ وِسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَضِيمِ ٢

المُورَةِ المُعَالِقِ المُعَالِقِي المُعَالِقِ الْعِلْقِي الْعِلْقِي الْعِلَقِي المُعَالِقِ المُعَالِقِي المُعَالِقِي المُعَالِقِي المُعَا

بشريالله أرتقرات م

سَالَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَفِعِ ﴿ لِلْكِيمِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِنْ مِن أَنَّهِ ذِي إِلْمَمَارِجُ ﴿ تَعَرُّجُ أَنْمَانَيِكَةً وَ ارُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِنْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَيَةً إِنَّ فَصْبِرٌ صَبْرًا جَبِيلًا اللَّهِ رَاتُهُمْ يَرُونُهُ بَعِيدًا ١ وَنَرِمُهُ فَرِياً ١ يَوْمُ تَكُونُ السَّعَالَ كَالْمُهُلِ اللهِ وَتَكُونُ الْإِبَالُ كَالْعِهْنِ فَي وَلَا بَسْئُلُ جَبِيدٌ حَبِيمًا فَ

يُصَرُونهم بَوَدُ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِكُ مِنْ عَدَابٍ يَوْمَ لِذِ بِبَذِيهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَحِهِ إِنَّ وَفَصِيلَتِهِ إِلَيْتِ تُنْوِهِ اللَّهِ وَصَ فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمُّ يُحِدِهِ ﴾ كُلًّا إِنَّهَا لَطِيٰ ﴿ نَزَّاعَهُ أِلشُّوىٰ ﴿ نَدُّعُو مَنَ أَذَبُرُ وَتُولِّنَ ﴿ وَهُمَا عَالَهُ عِنَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَوْعًا اللهُ وَإِذَا مَسَّهُ الْمَيْرُ مَنُوعًا اللهِ إِلَّا ٱلْمُصَالِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُ دُوَّ ﴾ وَ لذِيتَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقَّ مَّعْلَمُ اللَّهِ إِسَّابِلِ وَ لَمَحْرُ مُ ﴿ فَي وَ لَذِينَ بُصَدِّقُونَ سِوْمِ لِيُسِ ١ أَنْ وَ لَذِينَ هُمْ مِنْ عَدَابِ رَبِّهِم مَّسْفِفَهُنَّ ١ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ مَامُ نُوْلِقُ وَلَذِينَ هُوْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِطُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَحِهِمُوا أَوْ مَا مَلَكُتَ ايَعَمَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ إِنَّا مَنْ وَرَأَةَ دَلِكَ فَأَ لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ إِنَّ إِنَّ لَا لَيْ مُعْرِا لِللَّهِ مُعْ لِلْمُسْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الْهِ وَلَذِينَ هُم بِشَهِدَتِهِمْ قَامِدُ وَاللَّهِ وَلَذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِطُونَ إِنَّ أَكِيكَ فِي جَنَّت مُكَّرَّمُونَ إِنَّ فَكَالِ الَّذِينَ كُفُّرُو مِبَلَّكَ مُهَطِعِينَ

الله عَن البِّينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ أَيْظُمَعُ كُلُّ الرِّبِ مِنْهُمْ أَ يُدْحَلَ جَنَّةَ بِعِيمِ ١ كُلًّا إِنَّا حَلَقْنَهُم مِّنَّا بِعَلَمُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا حَلَقْنَهُم مِّنَّا بِعَلَمُ أَنَّ ٢

چرب 57

فَلاَ أَفْيِمُ رِبِ الْكَشَرِفِ وَلَمْعَرِبِ إِنَّ لَقَدِرُونَ الْآهِ عَلَىٰ أَن بَيْلَ عَيْرا بِنَهُمْ وَمَا غَن بِمَسْبُوهِ بَالْمَا فَا مَنْ الْمُعَوْمُ وَيَلْعَبُو حَتَى يُلَعُوا بَوْمَهُمُ الذِح وَمَا غَن بِمَسْبُوهِ بَالْهِ فَعَدُرِدَ اللهِ عَنْ بِمَسْبُوهِ بَاللهِ عَنْ الْمُعْدَاثِ سِرَاعًا كَأَمْهُمُ اللهِ مَن الْمُعْدَاثِ سِرَاعًا كَأَمْهُمُ اللهِ مَن الْمُعْدَاثِ مِرَاعًا كَأَمْهُمُ اللهِ مَن الْمُعْدَاثِ مِرَاعًا كَأَمْهُمُ اللهِ مَن الْمُعْدَاثِ مِرَاعًا كَأَمْهُمُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَالَهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن المَن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن المَن المَ

المُورُونُونَ اللهُ الله

إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوسًا إِلَىٰ فَوَمِهِ أَنَ لَذِرْ قَوْمُكَ مِن فَسَلِ أَ\* بَّالِيكُمْ عَذَابُ البِرُ إِن قَالَ يَفَومِ إِنَّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّهِنَّ إِنَّ الْعَبُدُوا اللَّهُ وَ تُنْوَهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَنْفِر لَكُو مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوحِدُكُمُ وَيُوحِدُكُمُ وَيُوحِدُكُمُ وَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ۚ إِنَّ أَجَلَ أَنَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنُمْ تَعَلَّمُ ۖ إِ ﴿ فَالَ رَبِ إِنَّ مَعُوتُ فَوْمِ لَيلا وَنَهَارًا ﴿ فَالَّمْ مَرِدْ هُوْ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَإِلَّ كُلُّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُو أَصَبِعُهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَسَتَغَشَّوْ شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّو وَسُتَّكَّبُو السِّيكَارُا اللهُ ثُمَّ إِنَّ دَعَوتُهُمْ جِهَارًا اللهِ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَتُ لَكُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وَإِمْثُرُ رَاكِ فَقُلْتُ السَّمَّغُفِرُو ۚ رَبُّكُمْ وِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ١٠

ة مد 6 حركات للروماً ♦ مد 2 و 4 أو 6 جواراً ♦ وحفام ومواقع الغُنَّه ، حركاتي ♦ تمحيتم 4 مد مسلم 6 حركات • مد حركات و 4 7 ش ♦ انفيام ومنا لا بلهنظ ♦ فيعلية 71 = 10 - 57 - 57 - 57

يُرْسِل أَشَمَاءَ عَلَيْكُم مِنْدَرَارًا ﴿ وَيُعَدِدُكُم بِأَمْوَل وَبَنِينَ وَيَحْمَل لُّكُوْ جَنَّت وَيَمْعَلَ لِّكُونِهِ أَنْهُمَّ آلَهُمْ أَلَهُمُ آلَكُونَ لِلهِ وَقَارَا ١ وَقَدْ خَلَقَكُمْ الْطُوارًا ۞ ٱللَّهُ تَرُو كَيْفَ طَلَى أَللَّهُ سَنْعَ سَمَوَتٍ صِبَانَاكُ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ بُورا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَاللَّهُ أَلْمُنَّكُرُ مِنَ ٱلْآضِ نُبَاتًا ﴿ ثُمِّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُحَرِّحُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْسَ بِسَاطًا ﴿ لِلْمَسَلَّكُو مِنْهَا سُمِلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحَ رُبِّ إِنَّهُمْ عُصُونِ وَاتَّبَعُوا مَا لَّهُ مِزْدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَمَالُوا لَا لَذَرُنَّ } لِهَتَكُمُ وَلَا لَذُرُدَّ وَدًا وَلَا سُواعًا ١٩ وَلَا يَعُومَتُ وَيَعُوقَ وَسُرًا اللَّهِ وَقَدَ اَصَلُّوا كَثِيراً وَلَا نُزِدِ إَطَّلِمِينَ إِلَّا صَلَكًا ١ مِمَّا حُطِيَّتَ مِنْ أَغَرِهُوا فَأَدْحِلُوا نَارًا إِنَّ فَكُرْ يَجِدُو هُمْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذُرْ عَلَى ٱلْارْضِ مِنَ ٱلْكِفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ اللَّهِ إِلَّكَ إِلَّ تَذَرَّهُمْ يُضِلُّو عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُو إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ إِغْفِرَ لِهِ وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُومِنَا وَاللَّمُومِنِينَ وَ لَمُومِنَتِ ۖ وَلَا نُزِدِ أَطَّلِهِينَ إِلَّا نُبَارًا ۞

ا مدة حركت البريمة • مد2 و 4 (و 6 مواز) • المشام وسائع الفية (حركتان) • المجلم المد مسيع 5 حركات • مسد حبركتسان | 7.7 • المسام وسائة بالمستقل • فيقلبة

## المُورَةُ الْمِيْنَ الْمُورَةُ الْمِيْنَ الْمُورَةُ الْمِيْنَ الْمُورَةُ الْمِيْنَ الْمُورَةُ الْمِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ

قُلُ الدِحِيَ إِلَى أَنَّهُ السَّمَعَ مَفَرَ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُو إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجِبًا إِنَّ يَهِدِ مَا إِلَى أَرْسُدِ فَدَمَنَّا بِهِ وَلَن نَشْرِكَ بِرَيْنَا أَعَدَّا إِنَّ وَإِنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَثَّحَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَّا ۚ وَلَذَّا اللَّهِ كَاتَ يَقُولُ مَيْهِينًا عَلَى أَنْهِ شَطَطًا إِنَّ وَإِنَّا ظَنَّ ۚ لَى نَقُولَ ٱلإِنسُ وَ لِمِنْ عَلَى أَنُّهِ كُذِبًا ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلِاسِ يَعُوذُونَ بِيَال مِنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهُفَا إِنَّ وَإِنَّهُمْ ظُنُّو كُمَا ظُنَنَّمُ أَ لَ يُتَّعَثُّ أَنَّهُ أَحَدُ آ إِنَّا لَهُمَّنَا أَسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدا رَشُهُمَّا ﴿ وَإِنَّا كُنَّا نَتَعَدُ مِنْهَا مَفَعِدَ لِسَّمْعِ فَمَنَّ يُسْتَيِعِ إِلَانَ يَجِدُ لَهُ شِهَامِا رَّصَدُّا ۚ إِنَّ لَا لَا نَدْرِحَ أَشَرُّ ارِبِدَ بِمَن فِي إِلَارْضِ أَمَرَ ارَادَ يَهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَلِنَّا مِنَّا أَصَالِحُونَ وَمِنْ دُونَ دَلِكٌ ۚ كُنَّا طَرَائِقَ قِلَدُا ۚ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَلِلَهُ فِي إِلَارْضِ وَلَن يُعْجِزُهُ هُرِبًا ﴿ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعَمَا أَلَّهُ فِي ءَ مَنَّا بِلِهِ عَمَد بُورِ إِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَخَسَا رَلَا رَهُفَا آنَ

المحادث المحادث

وَإِنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُ إِنَّ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأَ لَيْكَ تَحَرُّوْ رَشَدُ آنَ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَمَّمَ حَطَبًا فَ وَأَ لُو إِسْتَقَمُو عَلَى أَطِّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَهُم نَاءً عَدَقًا ١ إِلْمَيْنَهُم فِيهِ وَمَا يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسَلُكُهُ عَدَابًا صَعَدَا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ أَلْمُسَجِدُ لِلهِ فَلَا تُدَّعُوا مَعَ أَلَيَهِ أَحَدُ النَّا فَإِنَّهُ لَا قَامَ عَنْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِمَدَا آنَ قَالَ إِلَمْ أَدْعُو رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ إِلَّهَ دُالَّ فَيْ إِلِّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا وَلَا رَسُدُا اللَّهُ مَلَ إِلَّهِ لَ يُجِيرَنِي مِنَ أَنَّهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِنَّا إِلَّا بِلَغَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَلَتِهِ ۞ وَهَى يُعْضِ إللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَارَ جَهَنَّمُ خَـلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَقُ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَصْعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُ عَدُدًا ﴿ قَلِ إِنَّ أَذْرِ ٢ أَفَرِيبُ مًّا تُوعَدُونَ أَمْ يَحْعَلُ لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا ﴿ عَلِيمُ الْعَبْبِ فَكُمْ يُطْهِرُ عَلَى عَيْدِهِ إَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ إِرْتَصِيٰ مِي رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْأَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدُا إِنَّ لِيَعَلَمُ أَن قَدُ أَنْ لَعُوا رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِلُ مِنَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِيٰ كُلُّ شَرْءٍ عَدَكًا ١

ا مدة حركات الرومة • مد2 و 4 أو 5 حوازاً • العماد ومواقع العبة حركان • العملية • العماد ومواقع العبة حركان • العملية • العملي

71 Barbir

58 e

## سِينَ وَالْمِنْ مِيلِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ مِيلِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ مِيلِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلْفِي وَالْمِنْ وَلْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِلْمِلْ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِيْ وَالْمِلْمِلْمِلْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْع

بِدَ حِياللَّهِ إِنْ حَرِاتُ حِسِمِ

يَنَا يُهَا ٱلْمُزِّيِّلُ فَرِ إَلِيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ يَضَفُهُۥٓ أَوْ ﴿ مَصْ مِنْهُ فَلِيلًا إِنَّ أَوْ ذِهُ عَلَيْهِ وَرَتُلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا آلِيُّ إِنَّا سَنُلْفِي عَلَيْكَ فَوْلَا ثَمِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّالِ فِي أَشَدُّ وَالنَّا وَأَنُومُ مِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي البَّارِ سَنْحًا طُوِيلًا ﴿ وَذَكْرِ إِنَّهَ رَبُّكَ وَتَنَّلِ اِلَّذِهِ تَسْيِلًا ﴿ رَّبُ الْسُرِدِ وَلَمْرِبِّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوا فَيُحِدُهُ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالَّالَّا اللَّالِلَّا اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّلّا عَلَىٰ مَا يَغُولُهُ أَنَّ وَهَجُرْهُمْ هَخُوا جَمِيلًا ﴿ وَدَرْنِي وَلَمُكَذِّبِينَ أَهِ لِهِ إَسَّنَّمَةِ وَمُهِلَّهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنْ لَدَيْنَا أَكَالًا وَحَجِيمًا ۞ وَطَعَامًا مَا عُصَّة رَعَذَابًا الِيمًا ﴿ يُومَ تَرْجُفُ الْارْضُ وَ لِجِبَالُ وَّكَانَتِ أَلِجَالُ كَتِيبًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرُ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَمِن فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا إِنَّ فَكُيفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَحْعَلُ المولد ن شِيبًا إِنْسَعَامُ مُنفَطِرًا بِلِّي كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿

رِلَّ هَذِهِ تَذْكِرُهُ فَمَن شَآءً أَنِّحَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَسِيلًا ۞

العناء ومواقع العناء رحركتين الله معجود العناء المحجود العناء العناء المحجود العناء العناء المحجود العناء العناء

ا مد مسبع 6 حرکات محمد حرکساں 5 7 4

جزب 58 بالمراب 58

إِنَّ رَقَكَ يَعَلَمُ أَلَكَ تَقُومُ أَذَنِي مِن ثُنْتِي إليْنِ وَيِصَفِيهِ وَثُلَيْمِ وَطَابِهَةَ مَنَ النِينِ مَعَكُ وَاللَّهُ مَعَلَىٰ وَاللَّهُ يَعْمَدُوا اللَّهِ وَاللَّهُ مَعْمَدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمَ أَلَ سَيْتَكُونُ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ عَلَيْمُ وَنَ يَضَوِيهُ وَمَ حَرُونَ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ يَعْمَدُونَ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ مَعْمَدُونَ مِن فَصَلِ اللَّهِ وَمَ حَرُونَ اللَّهُ عَلَونَ يَعْمَدُونَ اللَّهُ وَمَ عَلَونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

المُورَةِ المُكْرَانِ المُكْرَانِ المُكْرَانِ المُكْرَانِ المُكْرِنِ الْمُعْرِنِ المُكْرِنِ المُعْرِنِ المُعْرِنِ الْمُعْرِنِ الْمُعْرِنِ الْمُعْرِنِي الْمُعْرِنِي الْمُعْرِنِي المُعْرِنِي المُعْرِنِي الْمُعْرِنِي الْمُعْرِي الْمُعْرِنِي الْمُعْرِنِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي

بسيرالله أرتمر أتحسر

يَائِمُ الْمُدَّرِّ وَهُجُرْ فَ فَا فَرْ فَا فَرْ قَ فَا فَرْ قَ وَرَبَّكَ فَكُورُ فَ وَلِرَبْكَ فَطَفِيْ فَ فَ فَيْرِ فَ وَرَبِّكَ فَطَفِيْ فَ وَرَبِّكَ فَصَيْرٌ فَ وَرَبِّكَ فَصَيْرٌ فَ وَرَبِّكَ فَصَيْرٌ فَ وَرَبِّكَ فَصَيْرٌ فَ وَمِرْ فَا مُعْرَدُ فَا مُعْرَدُ فَ وَمَن مَلْكَ يَوْمَهِ فَي وَمِي فَي وَلِيَا فَي وَلَيْ الْكِيمِينَ فَهُو فَا فَي الْكِيمِينَ عَيْرُ فَي عَلَى اللّهِ عَيْرُ فَي عَلَى اللّهُ عَل

• مدة حركات ثاريمة • مد2 و 4 أوة حوازاً • معام ومراقع العثم حركان • نهجيا
• مسيح 6 حركات • مد حركتان • 7 ج • إنهام وما لا يلقيظ • فيقال

إِنَّهُ فَكُرْ وَفَدَّرَ ﴿ فَقَيْرَ لَكُ فَقُرِلَ كُلْفَ فَدَّرَ ﴿ فَأَنَّ فَيِلَ كُيْفَ فَذَّرَ ﴿ فَأَنَّ نَطُرُ الله أُمُّ عَبُسَ وَيُسَرُكُ أَمُّ أَدْبَرَ وَسْتَكَبِّرَكُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّاسِمُ يُوثَرُ اللَّهِ إِن هَذَا إِلَّا فَوَلَ الْبَشِّرِ فِي مَا أَصَلِيهِ مُعَرِّ فَي وَمَا أَدُرِكَ مَا سَفَرُ إِنَّ لَا نُنْفِي وَلَا نَذَرُّ إِنَّ لَوَالَّهُ لِلْنَثُرُ إِنَّ عَلَيْهَا بِسْعَةً عَشْرً ا وَمَا جَعَلُمَّا أَصَعَبَ أَيَّارِ إِلَّا مَلَئِكُمَّ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمُ إِلَّا مِنْنَة لِلدِينَ كُفُرُو لِيَسْتَيْفِنَ ٱلذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ وَيَرْدَادَ ٱلذِينَ مَ مَنُو إِمَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلذِينَ أَبُونُ أَنْكِنَبَ وَلَمُومِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلذِينَ فِي فَلُوبِهِم مَّرَضَ وَ لَكَفِرُونَ مَادًا أَرَادَ آللَهُ بِهَدَا مَثَلًا كَدَلِكَ يُصِلُّ اللَّهُ مَنْ يُسَدُّهُ وَيَهْدِي مَ ا بُنَيْنَا ۚ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْسَنَّةِ ۗ فَا كَلَّا وَ لَمْهَرِ فِي وَلِيلِ إِذَ اَذَبَرُ فِي وَ صَنْحَ إِذًا أَسْفَرُ فِي إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبرِ إِنْ نَدِيرًا لِلْبَشَرِ فَي لِمَن شَاءً مِسكَّرُهُ أَنْ يُنْفَدُّمْ أَوْ يُنَافِّرُ فَ كُلُّ

نَفِيسٍ بِمَا كُسَبَتَ رَهِينَةُ إِلَّا أَضَمَبَ ٱلْيَرِينِ ﴿ فِي جَسِّت بِقَدَاءَ لُونَ عَنِ الْمُحْرِهِ بِنَ ﴿ مَا سُلَكَ كُرْ فِي سُفَرَّ ۞ فَالْوَا لَوْ لَكُ مِنَ ٱلدُّصَرِّنَ ١٤ وَلَوْ نَكُ سُلِعِمُ الْمِسْكِينَ ١ وَكُنَّا غَوْضُ مُعَ

أَلْمَا أَصِينَ إِنْ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيومِ الدِينِ فِي حَيِّنَ أَيْسَا ٱلْيَقِنَّ فَي

چۇپ 58 ئىماس 75

## سِنُورَةِ الْقِيَّامُرِيُّ الْقِيَّامُرِيُّ الْقِيَّامُرِيُّ الْقِيَّامُرِيُّ الْقِيَّامُرِيُّ الْقِيَّامُرِيّ

يسْسِيدِ اللّهِ أَنْهِمْ بِيَوْمِ الْقِيْسَمَةِ ﴿ وَلَا أَهْمِمُ بِالنَّفْسِ الْمُوَّامَةِ ﴿ اَلْقَيْسِبُ الْمَوْمُ بِيَّفْسِ الْمُوَّامَةِ ﴾ الْمَعْمَ عِطَامَةُ ﴿ فَيَ إِنْ عَلَى أَنْ شُوْعَ بَاللَّهُ ﴿ فَيَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا عَطَامَةُ ﴿ فَيَ إِنَا أَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمَ اللّهُ مَا عَطَامَةُ ﴿ فَيَ اللّهُ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

ا مدّ ة حركات البريما ♦ عد 2 و 14 قوازاً ♦ احتمام ومراقع العبد حركاني ♦ بعجب العد مسبع 5 حركات الصد حبركيات ح 7 7 ق ♦ انتبام وما لا يلفيط ♦ قنفل

كُلًّا بَلَ غُيبُونَ ٱلْعَاجِلَة ﴿ وَأَوْ وَنَذَرُونَ ٱلاَخِرَةُ ﴿ وَجُونَ يَوْمَهِدْ نَّاصِرَةُ لِنَكُ إِلَىٰ رَجَّهَا نَاطِرَةً لَكِ وَوْجُوه بِوَمَهِذِ بَاسِرَةً ﴿ يَظُنَّا ۚ يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةً ﴿ إِلَىٰ كَلَّا إِذَا بَلَمَتِ أِنْتُمَا فِي آئِي وَقِيلَ مَن رَّةِ إِنْهِ وَطَلَّ أَنَّهُ ۖ اَلَّهَرُ فَ ﴿ وَلَنْفُتِ إُنشَاقُ مِ شَوْلِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْمَسَدُّ الْهَالَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِنَ كُذَّبَ وَتُولِّنَ ﴿ أَنَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهَلِهِ يَتَمَثَّلَىٰ ﴿ أَوْلِ لَكَ فَأُولِي إِنْ أَنْ أَوْلِى لَكَ فَأُولِنَ ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنسَنُ أَنْ يُتَرَكَ سُدًى ﴿ فَا أُولِي اللَّهِ مُلكًا ﴿ وَاللَّهِ مُلكًا فَا أَوْلِنَا لَهُ مُلكًا فَا أَوْلِنَا لَهُ اللَّهُ مُلكًا فَا أَوْلِنَا لَهُ اللَّهُ مُلكًا فَا أَوْلِنَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ ٱلَّذِيكُ نُصَّفَةً مِنْ تَبِنِي تُنْفِينَ ﴿ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَنَ فَسَوَىٰ ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ ا رُّوْمَانِ زَدُّكُرُ وَ لَانِيَ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْدِدٍ عَلَىٰ أَلَا يُحْمِنَ لَلْوَقِينَ ﴿ الْ

المُورِي الدِينَالِي المُورِي الدِينَالِي المُورِي الدِينَالِي المُورِي الدِينَالِي المُورِي المُورِي المُورِي

بِسَـــِإِللَّهِ أَرَّضَرِ أَنَّ حِمْمِ

هَلَ آيَى عَلَى أَلِاسَنِ حِينَ أِنَ أَلَّاهُمِ لَمْ يَكُن مُسَيِّعًا مُلْكُورًا ١ إِنَّا حَلَقَنَا أَلِاسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ أَسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا كُفُورًا إِنَّا كُفُورًا إِنَّا رانًا أَعْتَدْنَا لِلْكِفِرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّ إِنَّ إِلَّ أَلَاتْرَارَ يَشْرَبُوبَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُورًا ١

يُومًا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴿ وَيُصِعِمُونَ أَطَّعَامُ عَلَىٰ حُبِّهِ مِشْكِينا وَيَتِهِمَا وَأَسِيرًا إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَخِهِ إِنَّهِ لَالَّهِ لَا نُرِيدُ مِكُو حَرَّهُ وَلَا شَكُورًا ﴿ إِنَّا أَمَّافُ مِن رَّبِّنَا يُؤمًّا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴿ أَنَّ فُوفَ لِهُمْ اللَّهُ مُثَّرًّا ذَلِكَ ٱلْيُؤْمِرِ وَلَقَ لِهُمْ نَضْرُة وَسُرُورًا ﴿ وَجَرِيمُ لَا يَحَرِيمُ مِمَا صَبَرُو جَنَّة وَحَرِيرًا ﴿ مُنْكِكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلْهَا وَذَٰلِلَتْ فَطُوفُهَا نَدْلِيلًا آنَ وَعُلَافَ عَلَيْمٍ جَانِيَةٍ يِّى فِصَّة رَأَكُوابِ كَامَتْ فَوَارِبِراً ﴿ فَوَارِبِرا مِنْ فِضَّةٍ مَدَّرُوهَا لَفَدِيرا ﴿ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كُلُّسًا كُانَ مِزَاجُهَا زُنجِيلًا إِنَّاعِبًا فِيهَا تُسَبِّي سَلْبَيلًا ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ شَخَلَدُونَ إِدَا رَأَيْنَهُمْ حَسِنَهُمْ لَوْلُؤا مَنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيما وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُدُسِ حُصِرُ وَإِسْتَكُرُفُ وَحُلُو أَسَاوِرَ مِن فِصَالًا وَسَمْ عِمْ رَجْعِمْ شَـرَايا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُو جَزَّاءَ رَّكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلُمَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَصْبِرْ لِيُحَكِّرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَيْمًا أَوْ كَفُورًا إِنْ وَذَكْرِ إِنْهُ رَبِّكَ بُكُرَة وَأَصِيلًا ﴿

وَمِنَ ٱلنِّلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيَلًا طُويِلًّا ﴿ إِنَّ إِنَّ هَتُؤُلاَّءٍ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَفِيلًا ﴿ أَنَّ نَحْنُ خَلَفْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَيْدِيلًا الله الله عَذِهِ مَذْكِراً فَمَن شَهُ آغُخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا نَشَآءُ وَدَ إِلَّا أَرِ بَشَآءَ أَلَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ يُ حِلْ مَن يُشَاءُ فِي رَحْمَتِهِم وَ طَلِمِينَ أَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا الِيمَا ١ بسرالله ارتمرار حسر وَ لَمُرْسَلَتِ عُرَفًا إِنَّ فَ لَعَصِفَنتِ عَصَفًا إِنَّ وَ سُشِرَتِ نَثْرًا إِنَّ وَ الْفَرِقَتِ وَرُقًا إِنَّ وَلَمُلْقِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ عَذَرًا أَوْ نَذُرًا اللَّهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّ فَإِذَا أَيُّجُومُ طُمِسَتُ إِنَّ وَإِدَا أَسْمَاهُ فُرِجَتَ اللَّهِ وَإِذَا أَلِجُهَالُ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا أَرُّسُلُ أُفِّنَتُ إِنَّ لِأَي يَوْمِ الْجِلَتُ اللَّهُ لِيُومِ الْفَصَلِّ ١٠ وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمُ الْفَصَلِّ ١٤ وَمُ الْفَصَلِّ اللَّهُ وَمُهِذ لِلْمُكُذِّدِينَ ١ أَلَةُ نَهِيكِ إِلاَوْلِنَ أَنَ أَنْهِ الْحِرِينَ ا كَذَرِاكَ نَفَعَلُ دِلْمُحْرِمِينَ ﴿ وَلَمُ خَرِمِينَ ﴿ وَمَلَّ يَوْمَهِذَ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ فَ

﴾ مدة حركت ليروماً ♦ هد2 و 4 أوة حوازاً ♦ وحماد ومراقع العبَّم حركتان ♦ نهجيم ﴾ مدمسيع 6 حركات • مند حركتان ♦ 3 ك انتسام ومنا لا يُلفيط ♦ فيقلبه

أَلَرْ مُعَدُّمُ مِنْ مُنَّاءً مَّهِ بِإِلَى فَحَعَلُمُهُ فِي قَوْارِ مُنْكِي اللَّهِ اللَّهِ فَدُر مُّعَنُّو مِنْ اللَّهُ مُدِّرِنًا فَيعَمَ ٱلْمُدِرُ نَا إِنَّ اللَّهُ مُعَدِّدًا لَا مُكَدِّدٍ مَا اللَّهُ أَلَرُ شَعَلَ إِلَارْضَ كِمَاتًا ﴿ إِنَّ آخِياءَ وَأَمُّو تَالَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَيْعِخَت رَأَسْفَيْنَكُم ثَاءَ فُرَاتًا ﴿ وَلِلْ يَوْمَهِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إَصَلِفُو ٓ إِلَىٰ مَ كُتُمُ بِهِ تُكَدِّبُ ذَا ﴿ إِلَىٰ طَلَّ ذِكَ تُلْتِ شُعَب ﴿ لا طَلِيل وَلا يُعْنِي مِنَ ٱللَّهَ إِلَيْ إِنَّهَا تَرْمِي إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ مِ كَ لْفَصْرِ إِنْ كَأَنَّهُ مِمَلَتُ صُفْرٌ إِنْ وَمَدِدُ لِلْفُكَذِّونِ اللَّهِ هَذَا يُومُ لَا يَعِلْقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَلُ لَكُمْ فَيُعَنِّذِرُونَ ﴿ وَلَا يُومَلِدُ لِلْمُكَذِّبِنَ آلَ هُمُ الْفَصْلِ جَمَعَكُمْ وَ لَارَّلَنَ ﴿ فَالْوَلِّلَ اللَّهِ فَإِن كَانَ لَكُرُ كُنَدُّ فَكِندُ فَيْكُ وَيُلْ فَوْمَيذَ لِلْمُكُلِّهِ فَأَلَيْكُ لَذِ فَالْمُثَافِينَ فِي طِلَل وَعُنُهُ دِ إِنْ وَفَوْكِهُ مِنَا يَشْتَهُ وَ اللَّهِ وَ سُرَبُو مَنِكًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ إِنَّا كُذَٰ إِلَّ كُذُ إِلَّ تُحْرِعِ الْمُصْدِينَ إِنَّ وَمِلْ وَمَهِد لِلنَّكُذِّ بِنَ آلِيُّ كُلُو وَتَمَنَّعُو فَلِيلًا إِنَّكُمْ تَحْرِمُ زَّ آلَ وَمَهِد لِلْمُتُكَذِينَ ١ ﴿ وَهُ مَا قِبَلَ لَمُنُمُ ازْكُعُوا لَا يَزَّكُمُ نَ اللَّهِ وَيُلَّ يَوْمَهِذَ لِلْكُكُذِونَ ١٠ فَهَا يَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ١٠ شَيْ

## سُبُولَةِ النِّبُلِ النَّالِي اللَّهُ اللّ

يَنْسَاءَ أُودَ إِنَّ عَنِ أَسِّبَا الْعَطِيرِ الْدِي هُرُ فِيدِ مُعَلِّلُهُ وَأَنْ اللَّهِ مُعَلِّلُهُ وَأَنْ كُلُّ مَسَعَلَمُ وَ آلَ أَنْ كُلُّ سَيَعَلَمُ وَ آلَ أَنْ يَعَلَمُ وَالْآلُ اللَّهِ عَلَى إِلَارْصَ مِهَدُا ا وَ لِجَبَالَ أُوْتَادًا ۚ وَصَلَفَتَ كُرُو أَزُو جَا ۚ وَحَلَفَا نَوْمَكُمْ سُبَالِا ﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسُا ﴿ وَجَعَلْنَا أَنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْدُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِلْدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَمَاجًا ﴿ وَأَنزَأْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءُ ثُمَّاجًا ﴿ لِلَّهُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَبَاتًا ﴾ وَبَاتًا ﴿ وَبَاتًا ﴿ وَجَلَّتِ ٱلْفَافَالْ إِنَّ بَوْمَ ٱلْعَصْلِ كَانَ مِيضَتَا ﴿ يَوْمَ يُفَحُ فِي أَضُورِ فَنَاتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُلِحَتِ إِلسَّمَاءُ فَكَامَتَ آنُو بَا ﴿ وَسُبِّرَتِ إِلْجَالُ فَكَانَتَ سَرَانَا إِلَيْ إِلَا جَهَدَ كَانَتَ مِرْصَادُ اللَّهِ إِلَّا لَطِّيعِينَ مَنَ بَا إِنْ كَبِينِ فِهَا أَحْقَابًا إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا مِرَدا وَلَا شَرَابًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَاقًا اللَّهِ جَزَاء وفَاقًا اللَّهُمُ كَانُو. لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُو بِدَينِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلُّ شَهُ مِ اَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ﴿ فَالْهُ فَذُوفُو فَلَن تَرِيدُكُمُ وَإِلَّا عَذَابًا ﴿ فِي

إِلَّ لِلْمُتَّفِينَ مَفَارًا إِنَّ حَدَايِنَ وَأَعْنَبًا إِنَّ وَكُواعِبَ أَزَّابِكُ وَكُالِمًا دِهَاقَالَ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا لِلَّهِ خَزَّاء مِ رَّبُّكَ عَطَاءً حِسَابًا إِنَّ أَنَّ السَّمَوَتِ وَ لَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ أَرَّحَمُنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ حِطَابًا ﴿ يَوْمُ مَا رُوحُ وَ لَمَلَتِكُمُ مَا لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ أَرَّحُمَنُ وَقَالَ صَوَابًا إِلَّهِ مَا أَيُومُ الْحَيِّ فَهُمَ شَاءَ إَشَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنْ بَّالْ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ بَلَيْنَيْنِ كُنَّ زُرَّبًا 🐨 النَّازعاني النَّا بسر والله أرتشر أرتحب وَ سَرَعَتِ غَرَقَالِ أَن سَشِطَاتِ نَسْطَالِ وَ سَبِحًا الله فَ سَيِعَتِ سَنْفَالَ فَ لَمُدَيِّرَتِ أَمْرَاكِ يَوْمَ تَرْجُفُ أَرَاجِفَهُ الله تَسْعُهَا أَرَّادِفَةً إِنَّ قُلُوبٌ بَوْمَهِذَ وَاجِفَةً اللَّهِ أَصْدَرُهَا خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ \* مَنَّا لَعَرْدُودُونَ فِي إِلْحَافِرَةِ إِنَّا كُنَّا عِظْما يُحِرَةُ إِنَّ قَالُو تِلْكَ إِذَا كُرَّةً حَاسِرَةً إِنَّا هِي زَحْرَةً وَحِدَةً إِنَّ فَإِدَا هُم بِ سَنَاهِرَةً إِنَّ هَلَ أَذِلَكَ حَدِيثُ مُوسِيٌّ إِنَّ

ا مدة حركت ليريماً • مدة و 1 أوة حواراً • المعتم ومراقع الفيد حركس • المخبه المدمسيع 6 حركات • المد حدركسان | 5 % ك الإنصام ومنا لا يتعلنظ • المعلنة



ه مدة حركت ليروماً ♦ مد2 و ٩ او 6 حواراً ♦ احماء ومواقع العبية حركت الفيامية على العبية عركت الفيامة العبية العبية الفيامة الفيامة

بسر الله أرت يرار وسي عَبُسَ وَنُولُونِ إِنَّ بَاءَهُ الْمَعْمِينُ إِنَّ وَمَا يُدَرِيكٌ لَعَلَّهُ بَرْقُ فَي أَوْ يَذُكُرُ مَنْفَعَهُ أَذِكُرِي ۚ إِنَّا مَنِ إِسْتَعَيٰ ﴿ وَأَنَّا لَهُ تَسُدِّى ﴿ وَأَنَّ لَهُ تَسُدِّى ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُّكُنُّ ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ بَسْمِينَ ﴿ وَهُو يَمْشِي ﴿ مَا مَا مَا مَا عَنْهُ لَلْهِيْ إِنَّ كُلَّا إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ﴿ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ﴿ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ﴿ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ ﴿ إِنَّهَا لَذَكِرُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونُهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَمُونُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُوالِمُ اللّ اللهُ مَرْفُوعَة مُطَهِّرَة إِلَيْهِ اللهِ عَمْرَة (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَ ٱلْكُرُونِ الْكِي مِنَ أَيِّ مِنَ وَ سَلِقَهُ (اللهُ مِن اللهُ عَلَقَهُ فَقَدُرُهُ (اللهُ اللهُ أَسْبِيلَ يَشَرَهُ إِنَّ أَمَّ مَانُهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّا فَأَنَّهُ الْمَا أَنَّهُ يَنْسِ مَا أَمْرُهُ إِنْ طَيْسُو إلاسَل إِلَى طَعَامِهِ ﴿ إِلَّا سَيْنَا أَمَاءَ صَبًّا ﴿ مُنْ مُنْفَعًا ٱلارْصَ شَفًّا (فِي عَلَيْنَا فِيهَا حَبُّ الْأَوْسَ وَفَصِّهَا اللَّهِ وَرَبْتُونَا وَنَحَالَا ﴿ وَحَدَآبِنَ عُلَّمَا ﴿ وَقَكِمَة وَأَبَّا ﴿ مَّنَعَا لَّكُرُ وَلِأَنْسُمِكُونِ فَإِدَا جَاءَتِ إِصَّامُةُ اللَّيْ يَوْمُ يَقِرُ الْمَرَّهُ مِنَ أَحِدِ اللَّ وَأَمْهِ وَأَبِدِ وَأَبِدِ فَأَوْ صَحِبَيْهِ وَمِوْدِ أَلَا لِكُلُّ إِمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ شَأَلَ بُعِنْدِ اللهِ وَجُوهُ يَوْمَهِدْ مُسْفِرَهُ إِنَّ صَاحِكَةً مُسْتَسْرَةً فَا وَوُجُوهِ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا عَبُرُهُ وَاللَّهِ وَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْكُمْرُةُ اللَّهُ أَن





ة مدة حركات البرومة ♦ هد2 و 4 أوة حوازاً ♦ اجتماع ومواقع القينة , حركاني ♦ المحيم 4 مدّ مسيع 6 حركات صد حبركندان 7 % كا الإنفاع ومنا لا يُلفينظ ♦ فيقلبه عرب 59 ينور السعر 3

كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَارِ لَفِي سِيجُ بِنِّ إِنَّ وَمَا أَذَرِ لَكَ مَا سِجِّ بِنَّ فَيَكِبَ سِّرَةُ مُ أَلِي وَمَهِذَ لِلْمُكَدِّدِينَ فِي الدِينَ يَكُدِّبُونَ بِيَوْمِ الدِينَ اللهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعَتَدٍ آثِهِ إِنَّا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ءَ يَئْنَا عَالَ أَسَطِيرُ الْمُورَّانِ لِنَّ كُلَّا بَى رَّانَ عَلَى قُلُومِهِم مِّا كَانُو يَكْسِهُ رَّالِهُا كَلَّا إِنْهُمْ عَى رَبِّهِم يَوْمَهِدُ لَمُنْحُونُ ذَا إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجُنَّوِي أَنَّ بِثَالَ هَذَا أَلَذِ كُنَّمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ آلِ كُلَّاإِلَّ كِنَبَ ٱلْانْزِارِ لَفِي عِلَّيْرِينَ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا عِلْتُنَ فَي كِنْبُ مُنْ مُ اللَّهُ وَمُا أَدْرِيكَ مَا عِلْتُنَ فَقَ كُنْبُ مُنْدُمُ اللَّمَوْدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْاَنْرَارُ لَفِي نَعِيدِ ﴿ عَلَى ٱلْاَرَآبِكِ يَطُرُونَ ﴿ تَعَرِّفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَرَةً أَلْفِيمِ ﴿ يُنْفُونَ وِ رَّحِينَ تَنْحَدُمِ ﴿ خِتَمَهُ مِسَكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَمَافِسِ أَلْمُنْكُفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ وِن تَسْنِيعِ ۞ عَيْنا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُفَرَّةُ بَ ۖ هَا ٱلْذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُو مِنَ ٱلذِينَ ءَ مَنُوا يَصَحَكُمُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّو. بِهِمْ يَنْغَامَنُ وَنَ ١ أَهُلُو إِلَّ أَهْلِهِمُ القَلَبُو إِلَّ أَهْلِهِمُ القَلَبُو فَأَكِهِينَ ١ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ لَضَالُّهِ نَ ﴿ وَهَا أَرْسِلُو عَلَيْهِمْ حَـ فِظِينَ ١ أَنَّ أَيُومَ أَلَذِينَ ءَ أَمَنُو مِنَ أَلَّكُفَّارٍ يَصَحَّكُونَ ١

ه مدة حركات كود عدد على المستقل العبية على العبية المد مسيع 6 حدكات كوسد حبركيسان | 5 € و العبيام وما لا يُلفسند كا في فيفلية

عَلَى ٱلارْآبِكِ ۚ يَصُرُونَ ﴿ هَا هَا لَهُ الْكُفَّارُ مَا كَامُو يَفْعَلُونَ ۗ ﴿

المُنفِينَةِ الرَّنشِيَّةِ الْمُنشِيَّةِ الْمُنشِيَّةِ الْمُنْسِقِيَّةِ الْمُنشِيَّةِ الْمُنشِيَّةِ الْمُنشِيَّةِ الْمُنسَيِّةِ الْمُنسَالِي السَيْعِيْلِيِيْلِي الْمُنسَالِي الْمُنْمِي الْمُنْمِي وَلِيْلِيلِيلِي الْمُنْمِي وَلِيلِي الْمُنْمِي وَلْمُلْمِيلِي الْمُنْمِي وَلِيلِيلِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِيلِي الْمُنْمِي وَلِي الْمُنْمِي وَالْمُنْمِي وَالْمُنْمِي وَلِيلِيلِي الْمُنْمِي وَلِيلِي الْمُنْمِي

بسريانة ارتمر أند

إِذَا أَسَّمَاءُ الشَّفَتُ إِنَّ وَأَدِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُفَّتْ إِنَّ ٱلْارْضُ مُدَّتْ اللهُ وَالْقَتَ مَا فِيهَا وَتَعَلَّمُ إِنَّ وَأَدِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ الَّ يَكَأَيُّهُمَا ٱلِانسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ لِنَ رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَقِبَةٍ ﴿ فَأَمَّا مَنْ اوْقِي كَنْبَهُ بِيَمِينِهِ وَاللَّهُ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا بَسِيرًا إِنَّ وَيُقَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا إِنْ وَأَمَّا مَنْ اولِي كُنَّبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَالْ فَسُوفَ

يَدَعُوا شُورًا إِنَّ وَيُصَنَّى سَعِيرًا آلَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللَّهِ

إِنَّهُ طُنَّ أَرِ لَّذِي يَحُورَ إِنَّ بَالَّ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ وَتَصِيرًا إِنَّ عَلَا أَنْسِمُ

بِ شُهُفَقِ ۞ وَ لِيْدِلِ وَمَا وَسَنَ ۞ وَالْفَكَرِ إِذَا إِنَّسَى ۞ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طُنُونِ ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِحٌ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِحٌ عَلَيْهِمُ الْفُرَءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ﴿ إِلَّهِ بَلِ الذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿

إِلَّا ٱلذِينَ ءَ مَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَمُمْ وَأَخْرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ﴿



راس \_\_\_\_الله الرحكر الرحب وَ شَمَاءٍ وَ طَارِدِ إِنْ وَمَا أَدِيكَ مَا أَظَارِدُ لِلَهُ النَّامِ النَّادِ النَّامِ النَّادِدُ اللَّهِ ال نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِطُ ﴿ فَالسَّطَرِ إِلانسَنَّ مِمَّ خُلِنَّ ﴿ خُلِقَ مِن مَّامِ دَافِقِ أَنْ يَعْرُجُ مِنَ بَيْنِ أَصَّلْبِ وَ يَرَّابِدِ إِنَّالِهُ عَلَىٰ رَصِهِ لَفَدِرُ إِنَّا يَوْمَ تُنْلَى ٱشْرَائِرُكُ فَى لَدُ مِن قُوَّةً وَلَا نَاصِرُ إِنَّ وَاتِ إِنْ عِلْنَا وَ لَارْضِ دَاتِ إِنْصُنِّعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ ﴿ وَمَا هُوَ بِلْمَزَّلِ ﴿ إِنَّهُمْ الْمُعْ يَكِدُونَ كَيْدَ النَّ وَأَكِدُ كَيْدًا آلَ فَهَا إِلَى الْكِفِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوِّيدًا المُعْلَىٰ الْأَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ عِلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ بسر الله أرَّ عَرِ أَنَّ حَدِ سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ ٱلْاعْلَىٰ ۚ ٱللَّاعْلَىٰ ۚ ٱللَّهِ عَلَقَ مُسَوِّىٰ ۚ وَلَذِي عَدُّرَ فَهَدِىٰ ﴿ وَ لَذِ الْمُوحَ ٱلْمُنْهِينَ ۚ فَجَعَلَهُ عُنَّاءً ٱحْوِىٰ ۚ فَا سُمُوثُكَ فَلَا تَسْبَىٰ إِنَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُرَ وَمَا يَحْفِى إِنَّ وَيُسِيرُكَ لِنْسُمْرِي ۚ فَدُكِرِ إِن نَفْعَتِ إِنِّكُرِي ۚ لَيْكُرِي ۚ سَيَنَّذُّكُم ۚ مَن يَّغَشِي ۗ وَيَنْجَنَّبُهُا ٱلْأَسْفَى ١ الذِك يَصَلَى آلًا ٱلكَّرِي اللهُ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يُحْمِّىٰ ۚ فَلَكُ قَلْحُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَّرُ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ فِي اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بَلْ تُوثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنِيا ﴿ وَ لَرْحِرَةً مَيْرُ وَٱلْفِي ۚ إِنَّ هَـذَا لَفِي أَصُّحُفِ إِلَّا إِن إِنَّ صُعُفِ إِلْهِمَ وَمُوسِي ١ مِنْ وَكُوَّ الْجُاشِينَةِ ) إنسر الله أرتعتر أرج مع هَلَ أَيْنَكَ حَدِيثُ الْمَشِيَةِ ﴿ وَكُوهُ يَوْمَهِذِ خَشِعَةً ﴿ عَامِلَة نَاصِمَةً ﴿ تُصَلَّىٰ مَارًا مَامِيةً ﴿ تَسَفِى مِنْ عَيْنٍ \_ نِيَّةٍ ﴿ لِّيسَ لَهُمْ طُعَامُ اللَّا مِن ضَرِيعِ أَنَّا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن حَدْعٌ ﴿ اللَّهِ مِن حَدْعٌ ﴿ ا وُحُوه بَوْمَهِذ مَّاعِمَة إِنَّ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ إِنَّ غَالِيَةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَّا تُسْمَعُ فِهَا لَحِيَةً ١ فِيهَ عَيْنَ جَارِيَةً ١ مِنْ مَرْدُ مُرْوَعَةً ١ وَأَكُوابَ مُوضُوعَةً إِنَّ وَعُرِقَ مُصَفُوفَةً اللَّهِ وَمُدُوثَةً اللَّهِ مُسَفُوفَةً اللَّهِ وَالْ إِنَّ مَسُونَةً اَفَلَا يُطُرُونَ إِلَى ٱلِابِلِ كَيْفَ صُلِفَتْ ﴿ وَإِلَى ٱنْتَهَاءِ كَيْفَ رُفِعَت ﴿ وَإِلَى أَلِحُبَالِ كَيْفَ نُصِبَت ﴿ وَإِلَى أَلَارَضِ كَيْفَ مُطِحَتُ ﴿ فَذَكِرِ إِنَّمَا أَنتَ مُدُكِرٌ ﴿ لَمُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٌ ١٤ إِلَّا مَن تُوكِن وَكُفَرَ ١٤ فَيعَدُبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ أَلَا كُبُرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ مُنَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ١

ة مدة حركات للروم. ♦ مد2 و 4 اوة حواراً : ♦ احتماع ومواقع العبلة , حركتان ♦ بمحيم. 4 مد مسيع ة حاكات : مند حبركتان | 2 و 5 ♦ إدغينام ومناً لا يُلفينظ ♦ قنفلية





والمان التقبير التقبير

سُرُونَ النَّالِيٰ اللَّهُ النَّالِيٰ اللَّهُ النَّالِيٰ اللَّهُ النَّالِيٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• مدة حركات كروماً ♦ مد2 و 4 او 6 حواراً ♦ احتفاد ومواقع العبلة ، حركان ♦ انتخبت • مد مسبع 6 حركات ك مدد حركات ك م 5 Q و ك (دعبام وما لا يُلمبك

















